المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى الدارسات العليا قسم الكتاب والسنة

# ترجيحات الإمام أبي حيان في التفسير

من أول سورة آل عمرال إلى آخر سورة المائخة جمعًا وجراسة وموازنة (من خلال تفسيره البحر المحيط) حراسة مقحمة لنيل حرجة الحكتوراه إعجال

الطالب: جمال بن محمد ربعين الرقم الجامعي: ٤٢٣٧٠٠٧٤

إشراف

سعادة الدكتور: عبد الرحمن بن جميل قصاص الأستاذ المشارك بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية

١٤٢٧هـ ١٤٢٧ه

# بسم الله الرحمن الرحيم ملخص رسالة دكتوراه

بعنوان: «ترجيحات أبي حيّان الأندلسي في التفسير من أول سورة آل عمران إلى آخر سورة المائدة. جمعاً ودراسةً وموازنةً من خلال تفسيره البحر المحيط».

تتكون الرّسالة من مقدمة ، وبابين ، وخاتمة ، وفهارس .

كان الباب الأول: فيما يتعلّق بحياة أبي حيّان الأندلسي وترجمته ، حيث أَبَانَ البحث عن أهم مراحل حياته ، وأبرز مكانته العلمية ، وأوضح مشاركته الجادة في التفسير ، وأثره فيه ، و في سائر علوم العربية من خلال ذكر تآليفه .

كما عرضت فيه لمنهج أبي حيّان في التفسير وصنيعه في تفسيره البحر، وكذا منهجه في الترجيح بين الأقوال المختلفة لأئمة التفسير، وتأصيله لقواعد الترجيح وتطبيقه لها، كما شَمِل ذِكْر الصّيغ والأساليب التي استخدمها في الدّلالة على القول الرّاجح.

أما الباب الثاني: فقد عنيَ بترجيحات أبي حيّان الأندلسي في التفسير من أما الباب الثاني: فقد عنيَ بترجيحات أبي حيّان الأندلسي في التفسير من أول سورة آل عمران إلى آخر سورة المائدة ، ودراسة هذه الترجيحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم من مفسّرين وغيرهم .

وقد أبان البحث عن قوّة ترجيحات هذا الإمام ، وأنه لم يكن مقلّداً في اختياراته العلمية بل كان مجتهداً يعتمد الدّليل والنظر .

ثم أنهيت البحثَ بخاتمة ، وفهارس فنية كاشفة عن مضامين الرّسالة . والحمد لله على توفيقه وامتنانه .

المشرف على البحث د : عبد الرحمن بن جميل قصاص

إعداد الباحث جمال بن محمد بن أحمد ربعين

#### In the name of Allah, Most Gracious Most Merciful

#### **Abstract of PhD Dissertation**

Title: "Studying Abu Hayyan Al-Andalusi's Methodology in setting Preference among Scholars Opinion's in the Interpretation of the Holy Quran, Starting from Chapter (3) Aal-Imran to the end of Chapter (5) Al-Maaedah. Collection, Analysis and Comparision from his book in interpretation and explanation of Quran "Al-Bahr Al-Muheet".

The dissertation consists of an Introduction, two chapters, a conclusion and Appendices.

The first chapter is related to the biography of Abu Hayyan Al-Andalusi, explaining the most important milestones of his life, and his superior scholarly position. This chapter illustrates his active contribution in the science of Tafsir (Interpretation of Quran), and his influence on this science, as well as other sciences related to the Arabic Language, through his various authored volumes.

Also, in this chapter, I discussed the methodology of Abi Hayyan in his interpretation of Quran as taken from his book on Tafsir "Al-Bahr", also his methodology in setting preferences among various opinions among the scholars of Tafsir, and his establishment of rulings of such preference and applying them. Also, the chapter includes mentioning the various wordings and styles used by him to indicate the preferred opinion.

The Second Chapter is dedicated in finding the places where Abu Hayyan choose the preferred opinions in his book of Tafsir starting from Chapter (3) Aal-Imran to the end of Chapter (5) Al-Maedah. Each preference was studied in detail comparing them with the opinions of the famous scholars of Tafsir, and others.

The research reveals the superiority of preferences of this scholar, and showed that he was not just imitating others in his scholarly preferences, rather he was exercising his efforts to prefer based of evidences as well as ration.

Finally, I ended the research with a conclusion and few technical indexes and references to contents of the research.

And all praise to Allah for His support and blessings.

## المقدمة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّ الحَمْدَ لله ، نحمدهُ ونستعينُه ونستغفُره ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألَّا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [سورة النساء: ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [سورة الأحزاب:٧٠-٧١] .

#### أمًّا بعد:

فإن الله تعالى قد شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد ، ودعا فيه إلى الأمر الرشيد ، وقوّم به نفوسنا بين الوعد والوعيد ، لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

ولما كانت المعارف والعلوم على تعدد أنواعها، واختلاف مشاربها فوائد لا تجحد، وثمرات لاتنكر، كان أحق ما تصرف فيه الأعمار، وأولى ما يشتغل به الباحثون، وأفضل ما يتسابق فيه المتسابقون، وأجل ما يتنافس فيه المتنافسون هو العلم بكتاب الله تعالى، والتعمق في الكشف عن علومه وحقائقه، وإظهار إعجازه،

وتجلية محاسنه .

«فإن أشرف العلوم على الإطلاق وأولاها بالتفضيل على الإستحقاق ، وأرفعها قدرًا بالاتفاق هو علم التفسير لكلام القوي القدير إذا كان على الوجه المعتبر في الورود والصدر ، وهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن البرهان ، قريبة إلى الأفهام والأذهان » (۱).

ويقول الامام ابن القيم على : «فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق ... كان حقيقًا بالإنسان ألا ينفق ساعات عمره \_ بل أنفاسه \_ إلا فيما ينال به المطالب العالية ، ويخلص به من الخسران المبين ، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه ، وإثارة دفائنه ، وصرف العناية إليه ، والعكوف بالهمة عليه ، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد ، والموصل لهم إلى سبيل الرشاد » (٢) .

وكان من حفظ الله لكتابه أن قيظ لها أصحاب نبيه ﷺ أبرّ الناس قلوبًا، وأصدقهم ألسنًا، وأوعاهم حفظًا وفهمًا، فشاهدوا التنزيل، وفقهوا التأويل، وكان أكبر همّهم ومنتهى سعيهم أن يفهموا خطاب الله لعباده، ويعرفوا مراده من كتابه، فحازوا بذلك أفضل العلوم واكتسبوا خلاصة الفهوم.

ثم جاء من بعدهم جيل راشد وعدول أثبات وأئمة أعلام كفوا من بعدهم مؤنة جمع العلم وتبويبه، وفقهه ودرايته حتى اجتمع للمتأخرين قدر كبير من الروايات

<sup>(</sup>١) فتح القدير للشوكاني (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/ ١١).

والآثار في كل باب من أبواب العلم ، وجملة أكبر من الشروح والتعليقات بحسب ما وفقهم الله إليه من الفهم والاستنباط ، وآلت مهمة الباحثين المعاصرين إلى النظر والتأمل في ذلك التراث العظيم ، والتدقيق والترجيح ، والتفنن في العرض والتأليف لجمع الشوارد ، وتقريب البعيد ، ولم الأشباه والنظائر والمقارنة والموازنة بغية الوصول لأصوب النتائج وأسعدها بالدليل .

ولقد من الله علي بدراستي هذا العلم الشريف، علم التفسير وأصبح لدي ممارسة واشتغال بكتبه، وذلك منذ أن وفقت للدراسة بقسم الكتاب والسنة شعبة التفسير وعلوم القرآن. وكنت قد اشتغلت في مرحلة الماجستير بتحقيق جزء من تفسير الإمام أبي إسحاق الثعلبي «الكشف والبيان عن تفسير القرآن». واطلعت فيه على كثرة الأقوال المحكية عن سلف الأمة في معاني الآيات دون الترجيح بينها في الغالب، ولم يكن من هدف الدراسة تلك ولم يكن في مقدوري أيضاً حينها أن أقف مع هذه الأقوال وأبين مآخذها وطرائق الجمع أو الترجيح بينها مع أمنية لازمنتني أن يقيض الله لي ذلك في وقت لاحق. ولما كنت أبحث عن موضوع لرسالة الدكتوراة ولاحت لي تلك الأمنية السابقة وأخذت أبحث وأنقب عما يصلح لذلك استقر بي المطاف الى اختيار هذا الموضوع الذي أنا بصدد التعريف به والذي يحمل عنوان:

«ترجيحات أبي حيّان الأندلسي في التفسير مِن أوّل سورة آل عمران إلى آخر سورة المائدة ، جمعاً ودراسةً وموازنة » من خلال تفسيره البحر المحيط.

لأنال به درجة الدكتوراه من هذه الجامعة المباركة .

#### أسباب اختيار الموضوع:

كان هناك عدة دوافع وأسباب وراء اختياري لهذا الموضوع.

#### ومن هذه الأسباب:

- ١- قيمة هذا الموضوع التفسيرية ؛ إذْ هو متعلق بمعرفة الرّاجح مِن الأقوال في تفسير آي القرآن ، ولا شكّ أن اختيار ما رَجُح وَجْهُهُ مما يتنافس فيه ؛ إذ هو مظنّة التحقيق .
  - ٢- أن التفسير علمٌ كَثُرَ الخلافُ فيه ؛ فهو بحاجة إلى التحقيق والترجيح .
- ٣- إعطاء الدّارس لهذا الموضوع ملكة على سَبْر أقوال المفسّرين ، وفَهْمِهَا ،
   ومناقشتها ، والترجيح بينها ، ومَلكة تفسيرية يكتسبها الباحث ، قد لا تتوفر
   في دراسة كثير من الموضوعات .
- ٤- أنَّ قواعد الترجيح في التفسير قد أُصِّلَ لها ، وهذه الدراسة تطبيق لتلك القواعد في بيان أثرها في الدلالة على أرجح الأقوال .
- ٥- أنّ تفسير أبي حيّان « البحر المحيط » مِن أجلّ التفاسير وأعلاها شأناً ، بذل فيه مؤلّفه ـ رحمه الله ـ كلّ جهده مِن أجل خدمة كتاب الله ، إذ اعتكف على تصنيفه بقية عمره .
- 7- أنَّ أبا حيّان الأندلسي شاع تربّعه على قمّة النّحو واللّغة والقراءات في عصره، وغلب عليه ذلك ، وهذه الدّراسة تثبت بالدّليل أنه مفسّرٌ جليل، له منهجٌ فريدٌ، وقدمُ صَدْقٍ في تفسير كلام الله تعالى، وتأصيل لقواعد الترجيح التي يستعملها العلماء في التفسير ، وسيلحظ المطّلع تميزه في هذا الجانب ومساهماته البارِزَة في هذا الفرع المهم من فروع العلم.

#### خطة البحث:

وقد انتظم هذا البحث في مقدّمة ، وبابين ، وخاتمة ، وفهارس وِفْقَ الترتيب الآتي :

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وخطة البحث ، ومنهجه ، وصعوبات واجهت البَحْث ، ثم شكر وتقدير ، واعتراف بالجميل .

الباب الأول: ترجمة أبي حيان، وبيان منهجه في التفسير، والترجيح.

الفصل الأول: ترجمة موجزة لأبي حيان الأندلسي وفيها مباحث:

المبحث الأول: عصره من الناحيتين السياسية والعلمية .

المبحث الثاني : اسمه ونسبه ولقبه وكنيته .

المبحث الثالث: مولده ونشأته.

المبحث الرابع: رحلاته.

المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

المبحث السادس : عقيدته ومذهبه .

المبحث السابع: شيوخه.

المبحث الثامن: تلاميذه.

المبحث التاسع: مصنفاته.

المبحث العاشر: وفاته.

الفصل الثاني: منهج أبي حيان في تفسيره إجمالاً.

الفصل الثالث: منهج أبي حيّان في الترجيح في التفسير ، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند أبي حيّان الأندلسي: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التنصيص على القول الرّاجح.

المطلب الثاني: التفسير بقول مع النصّ على ضعف غيره.

المطلب الثالث: التفسير بالقول الرّاجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض.

المبحث الثاني: وجوه الترجيح عند أبي حيّان الأندلسي: وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: الترجيح بالنظير القرآني.

المطلب الثاني: الترجيح بالسنة النبوية.

المطلب الثالث: الترجيح بظاهر القرآن.

المطلب الرابع: الترجيح بدلالة سبب النزول.

المطلب الخامس: الترجيح بالسّياق.

المطلب السادس: الترجيح بالعموم.

المطلب السابع: الترجيح بحمل اللفظ على الحقيقة.

المطلب الثامن: الترجيح باللّغة.

الباب الثاني: ترجيحات أبي حيّان الأندلسي من أول سورة آل عمران إلى آخر سورة المائدة .

أولًا: ترجيحات أبي حيّان الأندلسي في سورة آل عمران.

ثانيًا: ترجيحات أبي حيّان الأندلسي في سورة النساء.

ثالثًا: ترجيحات أبي حيّان الأندلسي في سورة المائدة .

الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها الباحث .

الفهارس : وتتضمن الفهارس الآتية :

- ١ فهرس الآيات القرآنية .
- ٢ فهرس الأحاديث النبوية .
  - ٣ فهرس الآثار.
  - ٤ فهرس الأعلام .
- ٥ فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة .
  - ٦ فهرس الفرق والقبائل.
  - ٧ فهرس الأماكن والبلدان .
  - ٨ـ فهرس الشّواهد الشّعرية .
  - ٩ فهرس المصادر والمراجع .
    - ١٠ فهرس الموضوعات .

# منهج البحث:

- استخرجتُ ترجيحات أبي حيّان ـ رحمه الله ـ التفسيرية مِن خلال تفسيره البحر المحيط ضمن القَدْرِ المحدّد لي ، وفق بطاقات مكتوب على كلّ واحدة منها : اسم السورة ، رقم الآية ، ونصّها ، وعنوانٌ للترجيح مختصرٌ يدل على مضمونه ، ثم المقطع المراد تناوله بالدّراسة ، ووجه ترجيحه ، وصيغته ، مراعياً ترتيبها وفق ترتيب المصحف .
- حصرتُ ترجيحات أبي حيّان في المقدار المعيّن للدّراسة ، معتمداً على التالى :
  - أ- تصريح أبي حيّان بالرّاجح في المسألة.
- ب- تصريح أبي حيّان بردِّ أو تضعيف بعض الأقوال في تفسير الآية ، ولو

- لم يصرح بالرّاجح .
- ج- تعقّب أبي حيّان لبعض الأقوال الشّاذة التي يحكيها في تفسير الآية ، ولو لم يذكر خلافًا في تفسيرها .
- د- لم أعرض لاختيارات أبي حيان النحوية أو الفقهية اذ ليست من نطاق الدراسة .
- درستُ هذه الترجيحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم ، مِن مفسّرين ، ولغويين ، وغيرهم ، وذلك على النحو التالي :
  - أ- صدرت المسألة بإثبات نص الآية التي فيها المسألة.
  - ب- وضعتُ لكلّ مسألة عنوانًا مختصرًا يدلّ على مضمونها .
- ج- ذكرتُ كلام أبي حيّان بنصه عالبًا في الاختيار ، ووجوه الترجيح . وقد أحكيه أحياناً اذا كان فيما ذكره استطراد طويل ، او اختصار لا يدلّ بمفرده على الاختيار .
  - د- المناقشة والترجيح وفيها ما يلى:
- أُصَدِّر الدَّراسة بذكر أقوال الموافقين لأبي حيّان ممّن تقدمه ، أو تأخر عنه مِن المفسّرين . وقد لا أجد موافقاً له صراحةً فيما ذهب إليه ، ويشعر كلام بعضهم بالقرب لقول أبي حيّان أو لقول مخالفه ، فأنعته بأنه ظاهر عبارة فلان ، ولربما أجد مَن قدّم هذا القول ، فأنعت بفعله .
  - أذكر دليل القول المختار إن وُجِد .
- ثم أذكر بقية الأقوال المخالفة لهذا القول معزوةً إلى قائليها من السلف \_\_ غالبًا\_ مع ذكر دليل كلّ قول إن وجد .

- درستُ الأقوال وأدلتها وبينتُ وجوه القوّة والضّعف فيها ، مستنيراً بأقوال أهل العلم ، ومعتمدًا على قواعد الترجيح في الدّلالة على أرجح الأقوال .
- خلصت في ضوء ذلك كلّه إلى القول الذي يَسْكُن القلب إليه ، في تفسير الآية ، متجردًا \_ إن شاء الله تعالى \_ مِن التعصب لرأي ، أو شخص ، أو هوى ، ولم أتعمد قط مخالفة ظواهر الأدلة ؛ لأوافق قولاً لأحد ، بل اتبعت الأدلة حَسْبَ الاستطاعة .
- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها ، بذكر اسم السورة ، ورقم الآية في صُلْب الرّسالة .
- خرّجت الأحاديث والآثار تخريجاً مختصرًا، مستعينًا في ذلك بأحكام أهل الحديث المتقدمين منهم والمتأخرين، مكتفيًا \_ في الغالب \_ بالصّحيحين، أو أحدهما إن كان الحديث فيهما.
- عزوت القراءات إلى مظانها ، و في الشّواذ قد أكتفي بإيراد أبي حيّان لها في البحر المحيط ؛ لعدم وجودها في مظانّ أخرى سواه .
- وثقْتُ النّصوص التي أنقلها توثيقًا علميًا دقيقًا من مصادرها الأصلية ما أمكنني ذلك .
  - عزوتُ الشّواهد الشّعرية إلى دواوينها ومصادرها المعتمدة.
- ترجمتُ للأعلام الوارد ذِكْرُهم في صُلْب الرّسالة ترجمةً مختصرةً وافيةً بالغَرَض ، ولا أُحيل إلى الترجمة ؛ إيجازًا .
  - عَرَّفْتُ بالفِرَق والطّوائف والأماكن غير المعروفة من كتبها المعتمدة .
    - إذا حذفتُ شيئًا مِن النصّ المنقول وضعت مكانه نقطاً هكذا . . . .

- التزمت الترتيب الزّمني للوفيات \_ غالبًا \_ في ذكر العلماء أو وفياتهم في صُلب الرّسالة وهوامشها ، ولم أُخالف ذلك إلاّ لأمر يقتضيه المقام ، كأن يكون النص المنقول لمتأخر ، ونحو ذلك .
- عند الإحالة إلى صفحة النص المنقول ، فإنّ الإحالة تكون للصّفحة التي فيها بدايته ، وإن كان هذا النص من صفحات عدة .
  - ضبطتُ بالشَّكل ما يحتاج إلى ضبط مما تشكل قراءته ويلتبس نُطقه .
- التزمت طبعة واحدة لكل كتاب غالبًا ، والأصل ألّا أُعدّد الطّبعات إلاّ للفائدة ، كزيادة تخريج ، أو وجود سقط ، أو تصحيف ، ونحو ذلك في الطّبعة المعتمدة ، فإذا تعددت الطّبعات فإني أُميز الطّبعة ـ التي لم ألتزمها في موضع النقل ، وأُطلق الأُخرى اعتماداً على بيانات فهرس المراجع ، مثل تفسير ابن جرير الطّبري ، وتفسير ابن أبي حاتم ونحوهما .
- ذيلت الرّسالة بفهارس فنية كاشفة عن مضامينها ، معتمدًا في فَهْرَسَت الأحاديث ، والآثار ، والأعلام ، والقبائل ، والبلدان ، والمصطلحات ، والأشعار ، والمصادر والمراجع على الترتيب الهجائى .

و في ختام هذا البحث أرى حقاً علي أن أزجي الشكر الوافر ، والثناء العاطر إلى كل من أعانني في عملي هذا .

وأول الشكر وآخره ، ومبدأ الحمد ومنتهاه هو لولي الحمد ومستحقه ذي المنن الجزيلة: خالقي ورازقي ومولاي فله الحمد وإليه الحمد ومنه الحمد حمداً؛ لا منتهى لحده ولا مبلغ لأمده .

ثم لمنَّ قرن الله حقّهما بحقّه ؛ والديَّ الكريمين ، فقد كان فضلهما عليّ عظيمًا ،

فليس البحث ولا الباحث إلا من حسناتهما التي أسأل الله أن يثقل به موازينهما .

ثم أتوجه بشكري لفضيلة أستاذي وشيخي الدكتور عبد الرحمن بن جميل قصاص الذي غمرني بكرمه ، وفتح لي قلبه وبيته ، وأولاني من علمه وحلمه وتوجيهه ونصحه ما لا سبيل لي إلى مجازاته ، فأسأل الله أن يجزيه عني خيراً .

كما أتقدم بالشكر للقائمين على جامعة أم القرى على ما قدّموه لي من تسهيلات طيلة سنوات دراستي .

والشكر موصول لكل من قدّم لي نصحًا أو توجيهًا من المشايخ والزملاء، وأخصّ بالشكر أخي الدكتور مشرف بن أحمد الزهراني على ما تفضل به علي من نصح وتسديد ومعونة فله منى أجزل الشكر وأوفاه.

وأدعو الله عز وجل أن يتقبل عملي هذا ، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

کَتَبَهُ جمال بن محمد ربعین

# الباب الأول ترجمة أبي حيان وبيان منهجه في التفسير والترجيح وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: ترجمة موجزة لأبي حيان.

الفصل الثاني: منهج أبي حيان في تفسيره إجمالًا.

الفصل الثالث: منهج أبي حيان في الترجيح في التفسير.

# الفصل الأول ترجمة موجزة لأبي حيان

#### وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: عصره من الناحيتين السياسية والعلمية .

المبحث الثاني: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته.

المبحث الثالث: مولده ونشأته.

المبحث الرابع: رحلاته.

المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

المبحث السادس : عقيدته ومذهبه .

المبحث السابع: شيوخه.

المبحث الثامن: تلاميذه.

المبحث التاسع: مصنفاته.

المبحث العاشر: وفاته.

# الفصل الأول ترجمة موجزة لأبي حيان

اعتنى بالترجمة لأبي حيان كثيرٌ من الباحثين (١) ، لذلك آثرت أن تكون الترجمة

(۱) انظر في ترجمته: نكت الهيمان (ص ٢٨٠ – ٢٨٦) ، الوافي بالوفيات (٥/ ٢٧٧ – ٢٨١) ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٩/ ٢٧٦ – ٣٠٧) ، نفح الطيب (٢/ ٥٣٥ – ٥٨٥) ، الإحاطة في أخبار غرناطة (٣/ ٤٣٠ – ٢٠) ، معرفة القراء الكبار (ص ٣٨٧) ، طبقات الشافعية للإسنوي (١/ ٢١٨ – ٢١٩) ، الدرر الكامنة (٤/ ١٨٧) ، النجوم الزاهرة (١/ ١١١ – ١١٥) ، تاريخ ابن الوردي (٢/ ٣٣٩ – ٣٤٠) ، غاية النهاية (٢/ ٢٨٥ – ٢٨٨) ، فوات الوفيات (٤/ ٧١ – ٧٩) ، المختصر في أخبار البشر (٤/ ١٤٢) ، وفيات ابن منقذ (ص ٣٤٩) ، وفيات ابن منقذ (ص ٣٤٩) ، حسن المحاضرة (١/ ٢٨١) ، بغية الوعاة (١/ ٢٨٠ – ٢٨٥) ، طبقات المفسرين للداوودي (٢/ ٢٨٧) ، طبقات المفسرين للأدنه وي (ص ٢٧٩) ، شذارت الذهب (٦/ ١٥٥) ، البدر الطالع (ص ٢٨٠) ، هدية العارفين (٢/ ١٥٢ – ١٥٠) ، الأعلام (٧/ ١٥٢) ، معجم المؤلفين (٨/ ١٥٢) ، دائرة المعارف الإسلامية (١/ ٣٣٢) .

كما قد درس حياة أبي حيان كثير من الباحثين، مما بعثني إلى الإيجاز والاقتصار في هذه الترجمة، منهم:

- ١ الدكتورة خديجة الحديثي في كتابها (أبو حيان النحوي).
- ٢- الدكتور عبد المجيد المحتسب في رسالته للماجستير (منهج أبي حيان في تفسيره البحر المحيط).
- ٣- الدكتور مصطفى أحمد النحاس في مقدمة تحقيقه كتاب (إرتشاف الضرب من لسان العرب).
  - ٤- الدكتور عفيف عبد الرحمن في مقدمة تحقيقه كتاب (تذكرة النحاة) لأبي حيان .
  - ٥- الأستاذ محمد جاسم الدليمي في مقدمة تحقيقه كتاب (تقريب المقرب) لأبي حيان .

11

موجزة غير مخلة ، حتى لا يكون هذا تكرار لا فائدة منه .

### المبحث الأول: عصره من الناجيتين السياسية والعلمية (١):

كانت الأندلس في الفترة التي ولد فيها أبو حيان تعيش بين أطماع مملكتي قشتالة وأراجون النصرانيتين ، وأطماع وتدخلات الموحّدين من جهة أخرى ، وظهر في تلك

=

- ٦- الدكتور بدر البدر في رسالته (اختيارات أبي حيان النحوية في تفسيره البحر المحيط) ، رسالة
   ماجستير بقسم النحو بكلية اللغة العربية في جامعة الملك سعود بالرياض .
- ٧- الدكتور أحمد خالد شكري في رسالته للماجستير (القراءات في البحر المحيط من أوله إلى
   آخر سورة الأنفال) ، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، عام (١٤٠٧هـ) .

ومن الدوريات التي تحدثت عن أبي حيان:

- ١- أبو حيان وبحره المحيط: مقال كتبه الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة ، منشور في مجلة
   كلية اللغة العربية بالرياض ، جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية ، العدد السابع ، عام
   (١٩٧٧/١٣٩٧) ، (ص١٣٠-٥٠) .
- Y Z حياة أبي حيان وثقافته: مقال كتبه الدكتور عبد المجيد محتسب ، منشور في مجلة الدراسات الإسلامية بباكستان ، العدد الأول ، (Y X Y).
- ٣- أبو حيان الأندلسي نحوي عصره ومفسره: مقال كتبه الدكتور عبد المجيد محتسب ، منشور في مجلة العربي بالكويت ، العدد (١٢٩) ، عام (١٣٨٩هـ) ، (ص٢٦- ٣١) .
- ٤- أبو حيان الأندلسي ومنهجه في الدراسات النحوية: مقال كتبه الدكتور عبد العال سالم مكرم ،
   منشور في مجلة كلية الآداب والتربية جامعة الكويت ، العدد الثاني ، عام (١٩٧٢) ،
   (ص١١) .
- (۱) انظر في ذلك: الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (١/ ١٤٠)، نهاية الأندلس لمحمد عنان (ص ٢٣)، أبو حيان الأندلسي ومنهجه في تفسيره، أحمد شكري (ص ١٥).

الفترة (ابن هود (۱)) حيث دعا إلى تحرير الأندلس من سيطرة النصارى وتدخل الموحدين، وانضم كثير من الأندلسيين إلى ابن هود، أملًا في الخلاص وتحرير البلاد، إلا أنه توفي سنة (٦٣٥هـ) قبل أن يبلغ ما أراد.

وظهر بعده محمد بن يوسف النصري ، المعروف بـ(ابن الأحمر) ، والذي كوّن « مملكة غرناطة » ، وكانت غايته كسر شوكة النصارى ودحرهم ، لذا مني النصارى بخسارة فادحة لمّا حاصروا غرناطة سنة (٦٤٢هـ) .

ثم في السنة التي تليها عقد ابن الأحمر هدنة مع النصارى مدتها عشرون عامًا ، حَمَلَه عليها تخاذل قومه عن مواجهة النصارى ، إلا أن النصارى لم يلبثوا أن نقضوا العهد ، وغزوا أرض ابن الأحمر سنة (٦٦٠هـ) ، وفيها ألحق بهم أوّل هزيمة بعد إنهيار دولة الموحدين ، وقد ساعده على تحقيق هذا النصر وصول كتائب المجاهدين المتطوعين المغاربة ، ووصول القائد « محمد بن إدريس المريني » في نحو ثلاثة آلاف مقاتل .

عاود النصارى غزو ابن الأحمر وهزيمته سنة (٦٦٣هـ) مما اضطره إلى مهادنتهم مرة أخرى ، وتنازل لهم عن عدد من المدن والحصون ، وكانت وفاته سنة (٦٧١هـ) .

وخلفه في الحكم ولده محمد بن يوسف أبو عبد الله الفقيه ، والذي هبّ النصارى لمحاربته فور توليه ، فاستنجد بالسلطان أبي يوسف سلطان المغرب ، الذي جهّز له جيشًا عظيمًا في خمسة آلاف رجل بقيادة ابنه ، وتوغّل جيشهم في أرض النصارى حتى «شريش» ، وسبوا وغنموا .

<sup>(</sup>۱) ابن هو د هو: محمد بن يوسف بن هو د الجذامي ، سليل بني هو د ملوك سرقسطة القدماء ، لقب بالمتوكل على الله ، قتل على يد نائبه عبد الله الرميمي سنة (٦٣٥هـ) . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٣/ ٢٠) .

ثم في سنة (٦٧٤هـ) عَبَر السلطان نفسه إلى الأندلس، ووقعت معركة عظيمة بينه وبين النصارى قرب «استجه» انتصر فيها المسلمون نصرًا مؤزرًا.

وبقيت الأمور بين ابن الأحمر (الابن) وبين النصارى في مدِّ وجزر ، حتى وافاه الأجل سنة (٧٠١هـ).

واستمر حكم بني نصر لغرناطة حتى سقطت بيد النصاري سنة (٨٩٢هـ).

أما من الناحية العلمية: فقد شهدت غرناطة في هذه الفترة انتعاشًا من الناحية العلمية والفكرية ، حيث نشأ فيها عدد من العلماء والأدباء ؛ لأسباب كان من أبرزها:

- ١- اهتمام ملوك غرناطة ورعايتهم لأهل العلم والأدب.
- ٢- محبة كثير من أمراء بني الأحمر ووزرائهم للعلم والأدب ، ومجالس العلم .
- ٣- مساعدة الظروف ومناسبتها لنمو الأدب بصفة عامة ، والشعر بصفة خاصة ،
   بغرض وصف الانتصارات ومدح المنتصرين ، وشحذ همم المتخاذلين .

ساعدت كل هذه العوامل على بروز عدد من العلماء والأدباء والشعراء ، يأتي التعريف ببعضهم في الحديث عن شيوخ أبي حيان وتلاميذه .

#### المبحث الثاني: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:

هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النِّفْزِي ، الجياني الغرناطي الأندلسي .

لقّب بـ (أثير الدين).

وكنيته: أبو حيان.

# المبحث الثالث: مولحه ونشأته:

ولد بـ «مطخشارش » وهي مدينة من حضرة غرناطة ، كما صرّح بذلك أبو حيان في مقدمة تفسيره: «وقد قرأت القرآن بقراءة السبعة بجزيرة الأندلس على الخطيب

أبي جعفر أحمد بن علي بن محمد الرعيني، عرف بابن الطباع بغرناطة، وعلى الخطيب أبي محمد عبد الحق الأنصاري بمطخشارش من حضرة غرناطة »(١).

وقال السبكي: «ولد بمطخشارش وهي مدينة مسوّرة من أعمال غرناطة »(٢). وهذا يفسر لنا ما يذكره بعض مترجميه من كونه ولد بغرناطة.

وذلك أواخر شوال سنة (٢٥٤هـ) ، كما صرّح بذلك في إجازته لتلميذه الصفدي فقال: «ومولدي بغرناطة في أخريات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة »(٣).

وقد انتقلت أسرة أبي حيان على من « جيّان » إلى غرناطة ؛ لأسباب لم يعرض لها من ترجم له ، ولعّل سببها سقوط كثير من المدن الإسلامية في ذلك الوقت بيد النصارى ، وكانت غرناطة ملاذ الناس في ذلك الوقت ، حيث تمكنت من الصمود في وجه النصارى قرابة قرنين ونصف .

نشأ أبو حيان بغرناطة حاضرة العلم والفكر والأدب، فأقبل على طلب العلم بهمة عالية، ونفس طامحة إلى نيل المعالي، كما يصف ذلك بقوله: «وما زلت من لدن ميّزت أتّلمذ للعلماء، وأنحاز للفهماء، وأرغب في مجالسهم، وأنافس نفائسهم، أسلك طريقهم، وأتبع فريقهم، فلا أنتقل إلا من إمام إلى إمام، ولا أتوقل إلا ذروة علام، فكم من صدرٍ أو دعت علمه صدري، وحَبْرٍ أفنيت في فوائده حِبري، وإمام أكثرت به الإمام والإلمام، وعلّم أطلت معه الاستعلام »(٤).

فبدأ على بأخذ العلم عن شيوخ زمانه ببلاد الأندلس، فقرأ القراءات والنحو واللغة، وقرأ القرآن بالروايات، وسمع الحديث، «وكانت أول قراءته سنة

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات (٥/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (١٠١/١).

( • ٦٧ هـ ) ، حيث قرأ السبع ببلده على عبد الحق بن علي الأنصاري ، وأحمد بن علي الطباع ، والأستاذ أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير . . . » (١) .

#### المبحث الرابع: رحلاته:

لم يطل المقام بأبي حيان على في غرناطة ، حيث ارتحل منها سنة (٦٧٩هـ) ، أو قبلها بعام أو عامين ، وعمره آنذاك يناهز خمسًا وعشرين سنة .

وقد دعاه لمثل هذا الارتحال أمور أشار إليها أو بعضها من ترجم له ، وهي:

- ١- ما حصل بينه وبين شيخه ابن الطبّاع من منافرة بسبب كثرة الاعتراض عليه أيام قراءته عليه ، مما دعا ابن الطباع أن يرفع أمره للأمير محمد بن نصر الفقيه ، فانتصر لابن الطباع ، وأمر بإحضار أبى حيان وتنكيله .
- ٢- خوفه من أن يكره على تعلم المنطق والفلسفة والطبيعي والرياضي ، والانخراط
   في سلك طلابها بإكراه من الأمير محمد بن نصر تحقيقًا لرغبة بعض علماءها .
- ٣- الجري على عادة أهل الأندلس في الارتحال إلى المشرق للالتقاء بعلمائه ،
   ورغبته في الاستزادة من العلم .

كل ذلك كان كافيًا ليرحل أبو حيان من الأندلس عن طريق البحر.

وقد حكى عنه تلميذه الرعيني قوله معدّدًا البلاد التي دخلها فقال: « معت بغرناطة ، ومَالَقَة (٢) ، وبَلَّش (٣) ، والمرِّية (٤) ،

<sup>(</sup>۱)  $= 1 + \frac{1}{2} (8 / 17 )$  (۱)  $= 1 + \frac{1}{2} (8 / 17 )$  (۱)  $= 1 + \frac{1}{2} (8 / 17 )$ 

<sup>(</sup>۲) مدينة بالأندلس على شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية ، وهي مدينة قديمة ، ثم عمرت وقصدتها المراكب والتجار . انظر : معجم البلدان (۵/ ٤٣) . وهي الآن مدينة عامرة كبيرة ، على الشاطئ الجنوبي لأسبانيا ، وتقع العاصمة الأسبانية مدريد شمالها بحوالي (٤٠٠) كيلًا تقريبًا .

<sup>(</sup>٣) بلد بالأندلس ينسب إليها يوسف بن جبارة البلشي . انظر : معجم البلدان (١/ ٤٨٤) . وتقع على بعد (٣٠) كيلًا شرقي مالقه .

<sup>(</sup>٤) مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس ، فيها مرفأ ومرسى للسفن ، وهي باب المشرق .

وبجاية (۱) ، وتونس ، والإسكندرية ، والقاهرة ، ودمياط (۲) ، والمحَلَّة (۳) ، وطُهُرْ مُس (٤) ، والجيزة (٥) ، ومُنْية بنى خُصيب (١) ، ودِشْنَا (٧) ، وقنَا (٨) ،

=

انظر: معجم البلدان (٥/ ١١٩). وهي الآن مدينة كبيرة ، وتقع إلى الشرق من مالقه ، وتبعد عنها حوالي (١٥٠) كيلًا .

(۱) مدينة على ساحل البحر المتوسط، كان أول من اختطها الناصر بن علناس بن حماد سنة (۲) هدينة على علنات قاعدة ملك بني حماد. انظر: معجم البلدان (۱/ ٣٣٩).

وهي الآن إحدى المدن الكبرى في الجمهورية الجزائرية ، وفيها ميناء كبير ، وتقع شرقي الجزائر العاصمة بنحوه (٢٠٠) كيلًا .

(٢) مدينة قديمة على زاوية بين البحر المتوسط والنيل ، مخصوصة بالهواء الطيب ، وشمالها يصب النيل في البحر المتوسط .

انظر: معجم البلدان (٥/ ٦٣).

وهي الآن مدينة كبيرة في مصر ، وتقع إلى الغرب من بور سعيد .

(٣) مدينة مشهورة في مصر ، وهي عدة مواضع ؛ منها: محلة دقلا ، وهي أكبرها وأشهرها ، تقع بين القاهرة ودمياط .

انظر: معجم البلدان (٥/ ٦٣).

(٤) قرية من قرى مصر .

انظر: معجم البلدان (٤/ ٥٢).

وهي الآن قرية في محافظة الجيزة ، جنوب القاهرة .

(٥) الجيزة في لغة العرب: الوادي ، أو أفضل موقع فيه . وهي بلدة غربي فسطاط مصر ، ولها كورة كبيرة ، وهي من أفضل كور مصر .

انظر: معجم البلدان (٢/ ٢٠٠).

(٦) مدينة كبيرة على الشاطئ الشرقي للنيل في الصعيد الأدنى ، نسبة إلى الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر في عهد هارون الرشيد .

انظر: معجم البلدان (٥/ ٢١٨).

(٧) بلد بصعيد مصر شرقي النيل ، ذو بساتين ومعاصر للسكر . انظر : معجم البلدان (٢/ ٤٥٦) .

(٨) قِنَا: كلمة قبطية ، وهي مدينة بصعيد مصر .
 انظر: معجم البلدان (٤/ ٣٩٩) .

وقـوْص (۱) ، وبلْبِيسْ (۲) ، وبُعَيْـذَاب (۳) من بـلاد السُّـودان ، ويَنْـبُع (٤) ، ومكّـة ـ شرفّها الله تعالى ـ ، وجُدّة ، وآيلة (٥) (٦) .

كما سمع بالجزيرة الخضراء  $^{(\vee)}$ ، وجبل الفتح  $^{(\wedge)}$ ، ومني ، وسبتة  $^{(\wedge)}$ .

(۱) كلمة قبطية ، وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة . انظر : معجم البلدان (٤/ ١٣ ٤) .

(٢) مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . انظر: معجم البلدان (١/ ٤٧٩) . وتقع شمال شرق القاهرة .

(٣) بليدة على ضفة البحر الأحمر ، هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد .
 انظر: معجم البلدان (٤/ ١٧١) .

وهي الآن قريبة من مدينة سواكن ، وهي ميناء صغير يقع جنوب بورسودان .

(٤) قرية بين مكة والمدينة على يمين رضوى إلى الجنوب على ساحل البحر ، وهي الآن مدينة عامرة تبعد عن مكّة (٣٤٥) كيلًا .

انظر: معجم البلدان (٥/ ٤٤٩) ، والموسوعة العربية العالمية (٢٣/ ٥٩) ، (٢٧/ ٣٤٦) .

(٥) مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام ، وهي المدينة التي حرم الله على اليهود فيها صيد السمك يوم السبت ، فخالفوا فمسخوا قردة .

انظر: معجم الأدباء (١/ ٢٩٢).

(٦) نفح الطيب (٢/ ٥٦٠).

(٧) مدينة مشهورة بالأندلس ، وقبالتها من البر سبتة ، وتقع جنوب قرطبة .
 انظر : معجم البلدان (٢/ ١٣٦) .

(٨) هو جبل طارق ، ويقع في أقصى جنوب جزيرة الأندلس .

(٩) بلدة مشهورة من بلاد المغرب ، وهي مدينة حصينة على شاطئ البحر .
 انظر : معجم البلدان (٣/ ١٨٢) .

وهي الآن ضمن حدود المملكة المغربية ، وتقع شمال فاس .

وذهب كذلك إلى الشام.

وأخيرًا . . استقرّ به المقام في مصر ، حيث كانت تحت ظلّ المماليك ، وكانت في تلك الفترة قبلة الأنظار ، و محط رجاء الوافدين ، وملاذ العلماء والأدباء بعد سقوط بغداد بيد المغول سنة (٢٥٦هـ) .

ابتدأ أبو حيان أوّل أمره في مصر بطلب العلم عن أئمته الكبار، فلازم ابن النحاس، وقرأ عليه كتاب سيبويه، وحضر مجالس الشيخ شمس الدين الأصبهاني، وتلقى القراءات، ودرس علم الحديث والأدب والتاريخ.

قال ابن العماد: «وأكبّ على طلب الحديث، وأتقنه وبرع فيه، و في التفسير، والعربية، والقراءات، والأدب، والتاريخ، واشتهر اسمه، وطار صيته، وأخذ عنه أكابر عصره » (١).

### المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

كان أبو حيان في عصرٍ تميّز بكثرة العلماء ، خاصّة مصر التي كانت تعج بالعلم والعلماء .

وكان أبو حيان واسع الاطلاع ، ومتبحرًا في العلوم ، حتى قال تلميذه الصفدي : «وهو إمام الدنيا في النحو والتصريف لم يذكر معه في أقطار الأرض غيره في العربية ، وله اليد الطولى في التفسير ، والحديث ، والشروط ، والفروع ، وتراجم الناس ، وتواريخهم ، وحوادثهم خصوصًا المغاربة » (٢) .

<sup>(</sup>۱) شذارت الذهب (۲/ ۱٤٥).

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات (٥/ ٢٧).

وقال تاج الدين السبكي: «وأخذ عن أبي حيان غالب مشيختنا وأقراننا ، منهم الشيخ الإمام الوالد ، وناهيك بها لأبي حيان منقبة » (١) .

وقد نال أبو حيان مكانة مرموقة بين علماء مصر وأدبائها ، فكانوا يُجلّونه ويُقدِّمُونه ، وقالوا في مدحه قصائد عديدة (٢) .

#### المبحث السادس: عقيدته ومذهبه:

أما في الاعتقاد فقد غلب على أبي حيان مذهب الأشاعرة ، يظهر ذلك جليًّا في كثير من المواضع التي عرض فيها لآيات الصفات ، ومن ذلك (٣):

عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغَلُولَةً غُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ كَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [سورة المائدة: ٢٤]. قال: «معتقد أهل الحق أن الله تعالى ليس بجسم، ولا جارحة، ولا يُشبه بشيءٍ من خلقه، ولا يكيف، ولا يتحيز، ولا تحله الحوادث، وكل هذا مقرر في علم أصول الدين » (٤).

وما صرّح أبو حيان بإثباته من الصفات إنما هو جريًا على مذهب الأشاعرة في إثبات سبع صفات عقلية ؛ هي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام . وذلك كقوله بعد حكاية كلام للزمخشري في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَ

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الوافي بالوفيات (٥/ ٢٧٣) ، نفح الطيب (٢/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) نجد الكلام على ذلك مفصلًا في كتاب « المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات » لمحمد المغراوي (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٣/ ٥٣٤).

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [سورة آل عمران: ٢٩]: «وهو كلام حسن ، وفيه التصريح بإثبات صفة العلم والقدرة لله تعالى ، وهو خلاف ما عليه أشياخه من المعتزلة ، وموافقة لأهل السنة في إثبات الصفات » (١).

غير أن ما يذكر لأبي حيان فيشكر في هذا الباب موقفه المتشدد، وتحذيره من غلاة أهل البدع ؛ كالمعتزلة والصوفية والفلاسفة .

قال الكمال جعفر عن أبي حيان: «كان صدوقًا ثبتًا سالمًا في العقيدة من البدع الفلسفية ، والاعتزال والتجسيم » (٢).

وقيل: «كان عربًّا من الفلسفة ، والاعتزال ، والتجسيم على نمط السلف الصالح »(٣). أما براءته من الاعتزال فظاهرة من خلال تعقباته لآراء أبي عمر الزمخشري ، ودسائسه الاعتزالية في تفسيره (٤).

كما أبان عن نفوره من الفلسفة وأهلها في مواطن في ثنايا تفسيره ؟ من ذلك : ما ذكره من التشنيع عليهم ووصفهم بالجهل والكفر بالله تعالى وأنبيائه ، فقال عند قوله تعالى : ﴿ وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُواْ لِلّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ إِنّا كُمُ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [سورة إبراهيم: ٢١]: ﴿ وهذا الرجل - يعني الرازي -

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الدرر الكامنة (٦/ ٦٢) ، بغية الوعاة (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: البدر الطالع (٢/ ٢٩١).

 <sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال: البحر المحيط (٢/ ٥٣٠)، (٣/ ٢٠٧، ٢٢٤، ٣٢٥، ٤٦٦، ٤٧٧، ١٩٤، ٤٧٧)، (٤/ ٦٦)، ونحوها.

كثيرًا ما يورد كلام الفلاسفة ، وهم مباينون لأهل الشرائع في تفسير كلام الله تعالى المنزل بلغة العرب ، والعرب لا تفهم شيئًا من مفاهيم أهل الفلسفة ، فتفسيرهم كاللغز والأحاجي ، ويسميهم هذا الرجل حكماء ، وهم من أجهل الكفرة بالله تعالى وبأنبيائه »(١) .

كما وصفهم بالنفاق عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يَرْآءُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ [سورة النساء:١٤٢] قال: ﴿ وما زال في كل عصر منافقون يتسترون بالإسلام ، ويحضرون الصلوات ؛ كالمتفلسفين الموجودين في عصرنا هذا ﴾ (٢).

وأوضحُ ما أبان فيه عن رأيهِ في الفلسفةِ وأهلِها ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ آَحُسُنُوا ٱلْمُسُنَى وَزِيَادَ ۗ ﴾ [سورة يونس: ٢٦] حيث قال بعد أن نقل كلامًا للرازي: «وكثيرًا ما ينقل هذا الرجل \_ يعني الرازي \_ عن حكماء الإسلام في التفسير ، وينقل كلامهم تارة منسوبًا ، وتارة مستندًا به ، ويعني بحكماء الفلاسفة الذين خلقوا في مدة الملة الإسلامية ، وهم أحق بأنْ يسمّوا سفهاء جهلاء من أن يسموا حكماء ؛ إذ هم أعداء الأنبياء ، والمحرفون للشريعة الإسلامية ، وهم أضر على المسلمين من اليهود والنصارى ، وإذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن قراءة التوراة مع كونها كتابًا إلهيًّا ، فلأنْ ينهى عن قراءة كلام الفلاسفة أحق ، وقد غلب في هذا الزمان وقبله بقليل الاشتغال بجهالات الفلاسفة على أكثر الناس ، ويسمونها «الحكمة » ، ويستجهلون من عري عنها ، ويعتقدون أنهم الكملة من الناس ، ويعكفون على دراستها ، ولا تكاد تلقى أحدًا منهم يحفط قرآنًا ، ولا حديثًا عن رسول

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٥/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٣٩٣).

الله ﷺ، ولقد غضضت مرة من ابن سينا ونسبته للجهل، فقال لي بعضهم \_ وأظهر التعجب من كون أحدٍ يغض من ابن سينا \_: كيف يكون أعلم الناس بالله ينسب للجهل. ولما ظهر من قاضي الجماعة أبي الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد ابن أبي الوليد بن رشد الاعتناء بمقالات الفلاسفة والتعظيم لهم ، أغرى به علماء الإسلام بالأندلس المنصور منصور الموحدين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على ملك المغرب والأندلس حتى أوقع به ما هو مشهور ؛ من ضربه ، ولعنه ، وإهانته ، وإهانة جماعة منهم على رؤوس الأشهاد، وكان مما خوطب به المنصور في حقهم قول بعض العلماء الشعراء:

> خليفتنا جزاك الله خيرا فحق جهاده جاهدت فیه وصيرت الأنام بحسن هدى فجاهد في أناس قد أضلوا وحرق كتبهم شرقًا وغربًا يدب إلى العقائد من أذاها و في أمثالها إذ لا داوء و قال :

يا وحشة الإسلام من فرقة قد نبذت دين الهدى خلفها

و قال :

عن الإسلام والسعى الكريم إلى أن فزت بالفتح العظيم على نهج الصراط المستقيم طريق الشرع بالعلم القديم ففيها كامنًا شر العلوم سموم والعقائد كالجسوم يكون السيف ترياق السموم

وادعت الحكمة والفلسفه

شاغلة أنفسها بالسفه

قد ظهرت في عصرنا فرقة ظهورها شؤم على العصر لا تقتدي في الدين إلا بما سنّ ابن سينا أو أبو نصر

ولما حللت بديار مصر ، ورأيت كثيرًا من أهلها يشتغلون بجهالات الفلاسفة

ظاهرًا ، من غير أن ينكر ذلك أحد ، تعجبت من ذلك ؛ إذ كنا نشأنا في جزيرة الأندلس على التبرؤ من ذلك ، والإنكار له ، وأنه إذا بيع كتاب في المنطق إنما يباع خفية ، وأنه لا يتجاسر أن ينطق بلفظ (المنطق) ، إنما يسمونه (المفعل) ، حتى أنّ صاحبنا وزير الملك ابن الأحمر أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الحكيم كتب إلينا كتابًا من الأندلس ، يسألني أن أشتري ، أو أستنسخ كتابًا لبعض شيوخنا في المنطق ، فلم يتجاسر أن ينطق بـ(المنطق) وهو وزير ، فسماه في كتابه لي بـ(المفعل) \*(۱).

ولا يبعد عن هذا موقفه من غلاة الصوفية والباطنية ، والذين كثيرًا ما يعرض لفحهم ، وكشف عوار مذهبهم ، بل والتحذير منهم بأسمائهم ، نصحًا لدين الله .

ومن ذلك: ما ذكره عند تفسر قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ عَلَى الْمُسِيحُ اللَّهِ مَهُ وَمِن بعض اعتقادات النصارى الممييخُ البّنُ مَهَيم ﴾ [سورة المائدة:١٧]: حيث قال: ﴿ ومن بعض اعتقادات النصارى استنبط من تستر بالإسلام ظاهرًا، وانتمى إلى الصوفية حلول الله تعالى في الصورة الجميلة، ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة؛ كالحلاج، والشوذي، وابن أحلى، وابن العربي المقيم كان بدمشق، وابن الفارض، وأتباع هؤلاء كابن سبعين، والتستري تلميذه، وابن مطرف المقيم بمرسية، والصفار المقتول بغرناطة، وابن اللباج، وأبو الحسن المقيم كان بلورقة، وممن رأيناه يرمي بهذا المذهب الملعون العفيف التلمسانى، وله في ذلك أشعار كثيرة، وابن عياش بهذا المذهب الملعون العفيف التلمسانى، وله في ذلك أشعار كثيرة، وابن عياش

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٥/ ١٥١ - ١٥٢).

وكثيرًا ما يتعقب به أبو حيان ما يحكيه الرازي عن بعض أهل الفلسفة والكلام ، كما في المواضع (٣/ ٢٩٧) ، (١٨٧/٤) ، ونحوها .

المالقي الأسود الأقطع المقيم كان بدمشق، وعبد الواحد بن المؤخر المقيم كان بصعيد مصر، والأيكي العجمي الذي كان تولى المشيخة بخانقاه سعيد السعداء بالقاهر من ديار مصر، وأبو يعقوب بن مبشر تلميذ التستري المقيم كان بحارة زويلة، وإنما سردت أسماء هؤلاء نصحًا لدين الله، يعلم الله ذلك، وشفقة على ضعفاء المسلمين، وليحذروا فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله تعالى ورسله، ويقولون بقدم العالم، وينكرون البعث، وقد أولع جهلة ممن ينتمي للتصوّف بتعظيم هؤلاء، وادّعائهم أنهم صفوة الله وأولياؤه، والردّ على النصارى والحلولية والقائلين بالوحدة هو من علم أصول الدين» (۱).

أما عن مذهبه في الفقه؛ فقد نشأ في الأندلس على المذهب الظاهري ، إذ كان هو السائد آنذاك في ذلك القطر ، ثم لما قدم مصر وجد مذهب الظاهر مهجورًا ، فتمذهب بمذهب الشافعي ، وقرأ على عَلَم الدين العراقي في (المحرر (٢)) للرافعي (٣) ، وفي (المنهاج (٤)) للنووي (٥) ، ودرس المنهاج وحفظه إلا يسيرًا منه ،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٦٤) ، ونحوه أيضًا في (٣/ ٥٢٣) .

<sup>(</sup>٢) المحرر في فروع الشافعية ، للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوني ، وهو من كتب الشافعية المشهورة والمعتبرة .

<sup>(</sup>٣) الرافعي هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي ، الإمام العلامة إمام الدين أبو القاسم القزويني ، صاحب الشرح المشهور ، إليه يرجع عامة فقهاء الشافعية ، برز على كثير ممن تقدمه ، توفى سنة (٦٢٣هـ) .

انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ٧٥) ، طبقات المفسرين للأدنه وي (ص٠٧) .

<sup>(</sup>٤) منهاج الطالبين في مختصر المحرر في فروع الشافعية ، للإمام محيى الدين النووي .

<sup>(</sup>٥) النووي هو: يحيى بن شرف بن مِري الحزامي الحوراني الشّافعي ، أبو زكريا النووي ، الإمام

ونسخه بخطه ، ثم اختصره في كتاب سماه: (الوهّاج).

إلا أن أبا حيان لم يزل متأثرًا بمذهبه الأوّل الذي نشأ عليه، وهو المذهب الظاهري ، وكان يقول: « محالٌ أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه » (١).

وقال الإسنوى: «كان يميل إلى مذهب أهل الظاهر ، ويصرّح به أحيانًا »(٢).

ويظهر أثر ذلك جليًّا في تفسيره ، حيث كثيرًا ما يعوّل في ترجيحاته الاعتماد على ظاهر اللفظ (٣).

كما أنه قد أشار في (البحر (٤)) إلى أنه قد اختصر كتاب (المحلى) لابن حزم في كتابه: (الأنور الأجلى في اختصار المحلى).

#### المبحث السابع: شيوخه:

نتيجة لرحلات أبي حيان العلمية كان من الطبيعي أن يكثر شيوخه ، وأن تتنوع تخصصاتهم العلمية ؛ في القراءات ، والتفسير ، والحديث ، والفقه ، واللغة ، والأدب ، وغيرها من الفنون ، حتى قال عن نفسه: «وجملة الذين سمعت منهم نحو أربعمائة شخص وخمسين ، وأما الذين أجازوني فعالم كثير جدًّا ؛ من أهل غرناطة ، ومالقه ،

الفقيه الحافظ ، شيخ الإسلام ، كان شديد الورع والزهد ، بارك الله في تصانيفه لحسن قصده . (۱۳۲\_۲۷۲هـ).

انظر: طبقات الشّافعية الكبرى للسّبكي (٨/ ٣٩٥) ، شذرات الذهب (٥/ ٣٤٥)

- انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٧٩) ، الدرر الكامنة (٥/ ٧١). (1)
  - طبقات الشافعية للإسنوي (١/ ٤٥٧).
  - سيأتى أمثلة لذلك في الفصل الثالث من الدراسة . (٣)
    - (٤) البحر المحيط (٢/ ٤٠).

وسبتة ، وديار مصر ، والحجاز ، والعراق ، والشام » (١) .

## ومن أشهر هؤلاء الشيوخ:

- 1- أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن عاصم، أبو جعفر الأندلي، الحافظ النحوي، كان علامة عصره في الحديث والقراءة، قرأ عليه أبو حيان، وقال عنه: كان محرر اللغة، وكان أفصح عالم رأيته، وله عدة تصانف، مات سنة (٧٠٨هـ)(٢).
- العلامة علي بن محمد ، أبو جعفر ابن الطباع ، الرعيني الأندلسي ، العلامة الشهير ، وشيخ القراء بغرناطة ، وقد وقع بينه وبين أبي حيان اختلاف ، توفي سنة (٩٨٠هـ) (٣) .
- الحسين بن عبد العزيز بن محمد ، المعروف به (ابن أبي الأحوص) ، أبو علي القرشي ، الأستاذ المجوّد الجياني الأندلسي ، قاضي المرية ومالقه ، وشيخ الإقراء بمالقه ، وكان من أهل الضبط والإتقان في الرواية ومعرفة الأسانيد ، حافظًا للتفسير والحديث ، توفى سنة (١٨٠هـ) (٤) .
- على بن عبد الله العابدي ، أبو الربيع الكوفي التلمساني ، المعروف
   بـ(العفيف التلمساني) ، شاعر مشارك في النحو الأدب ، والفقه والأصول ، له

<sup>(</sup>١) انظر: الوافي بالوفيات (٥/ ٢٨٠) ، نفح الطيب (٢/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: الدرر الكامنة (۱/ ۸۹) ، غاية النهاية (۱/ ۳۲).

<sup>(</sup>۳) انظر: الوافي بالوفيات (۷/ ۲٤٠) ، غاية النهاية (۱/  $\Lambda$ ۷) .

<sup>(</sup>٤) انظر: غاية النهاية (١/ ٢٤٢) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ١٥٣).

- ديوان شعر ، تو في سنة (١٩٠هـ) (١).
- عبد الكريم بن علي الأنصاري ، عَلَم الدين العراقي ، المعروف بـ (ابن بنت العراقي) ، مهر في الفقه والأصول والعربية والكتابة والحساب ، توفي سنة (٧٠٤هـ) (٢) .
- ٦- عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن ، شرف الدين أبو محمد الدمياطي ،
   الإمام البارع الحافظ النسابة ، تو في سنة (٥٠٧هـ) (٣) .
- ٧- علي بن محمد بن علي الكتامي، أبو الحسن الإشبيلي، المعروف بـ(ابن الضائع)، بلغ الغاية في فن النحو، وله فهمٌ لكتاب سيبويه، توفي سنة (١٨٠هـ)<sup>(٤)</sup>.
- $-\Lambda$  محمد بن إبراهيم بن محمد الحلبي ، أبو عبد الله ، بهاء الدين ابن النحاس ، شيخ العربية بمصر في وقته ، ولد في حلب ، وسكن القاهرة ، وتوفي بها سنة (34.
- ٩- محمد بن أحمد بن علي بن محمد، قطب الدين القسطلاني، القيسي الشاطبي، رحل في طلب الحديث، وكان شيخًا عالمًا زاهدًا كريمًا، ولي

<sup>(</sup>۱)  $id_{\ell}$ :  $ie_{\ell}$ :

 <sup>(</sup>۲) انظر: نكت الهميان (ص١٩٥) ، الدرر الكامنة (٣/ ١٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر: الذيل والتكملة (٥/ ٢٩١) ، بغية الوعاة (٦/ ١٣٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الوافي بالوفيات (٥/ ٢٦٨) ، بغية الوعاة (١٧ ١٣).

- مشيخة دار الحديث بالدار الكاملية إلى أن مات سنة (٦٨٦هـ) (١).
- ۱- محمد بن سعید بن محمد الصنهاجي ، شرف الدین أبو عبد الله البوصیري ، صاحب البردة ، روی عنه أبو حیان شعره ، تو فی سنة (۱۹۶هـ) (۲) .
- 1۱- محمد بن صالح بن أحمد ، أبو عبد الله الكتاني الشاطبي ، المعروف بـ (ابن رحيمة) ، خطيب بجاية وشيخها ، وأعلى الناس إسنادًا بالشاطبية هناك (٣) .
- 11- محمد بن علي بن وهب القشيري ، تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد ، كان إمامًا محدثًا فقيهًا أصوليًّا ، تو في سنة (٧٠٧هـ) (٤) .
- ١٣ محمد بن محمود السلماني ، شمس الدين أبو عبد الله الأصبهاني ، انتهت إليه الرياسة في أصول الفقه ، وله معرفة جيدة بالنحو الأدب والشعر ، توفي سنة (١٨٨هـ) (٥) .

#### المبحث الثامن: تلاميذه:

لأبي حيان تلاميذ كثر ، لا يسع المقام لحصرهم وعدهم ، حتى قال ابن حجر: «وأقرأ الناس قديمًا وحديثًا حتى ألحق الصغار بالكبار ، وصارت تلامذته أئمة وأشياخًا في حياته »(٦) .

<sup>(</sup>١) انظر: وفيات ابن رافع السلامي (١/ ٤٨٢)، وفيات الشافعية للإسنوي (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الوافي بالوفيات (٣/ ١٠٥) ، فوات الوفيات (٣/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٧٨) ، غاية النهاية (٢/ ١٥٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: فوات الوفيات (٢/ ٤٨٤) ، الدرر الكامنة (٤/ ٢١٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الدرر الكامنة (٥/ ٧٠) ، بغية الوعاة (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: الدرر الكامنة (٤/ ٣٠٣).

ومن أشهر تلامذته:

- ۱- أحمد بن عبد القادر بن أحمد ، تاج الدين ابن مكتوم ، الحنفي النحوي ، لازم أبا حيان دهرًا طويلًا ، تو في سنة (٧٤٩هـ) (١) .
- ۲- أحمد بن محمد بن علي الأصبحي، شهاب الدين أبو العباس العنابي الأندلسي النحوي، لزم أبا حيان وحمل عنه كثيرًا، واشتهر به، توفي سنة (۲۷۷هـ) (۲).
- -7 أحمد بن يوسف بن عبد الدائم ، شهاب الدين الحلبي ، المعروف بـ(السمين) ، قرأ على أبى حيان وسمع منه كثير صا و V(3) .
- حيان بن محمد بن يوسف ، فريد الدين ، ابن أبي حيان ، قرأ على والده القرآن ، وأجازه إجازة عامة ، تو في سنة (٢٢٤هـ) (٤) .
- حليل بن أيبك الصفدي، صلاح الدين، اشتغل بالإنشاء في صفد والقاهرة وحلب، واشتهر بالأدب والتاريخ والفقه، تو في بدمشق سنة ٧٦٤هـ) (٥).
- محمد بن أحمد بن علي بن الحسن الدمشقي ، شمس الدين بن اللبان المقرئ ،
   قرأ على أبي حيان القراءات الثمان ، ولي مشيخة الإقراء بالدار الأشرفية ،
   وبجامع التوبة ، والجامع الأمور ، ثم ولي مشيخة مشايخ الإقراء بتربة أم

<sup>(</sup>۱) انظر: غاية النهاية (۱/ ۷۰) ، الدرر الكامنة (۱/ ۱۸٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية النهاية (١/ ١٢٨) ، الدرر الكامنة (١/ ٣١٨) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: الدرر الكامنة (١/ ٣٦٠)، طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة (ص٢٩٢).

 <sup>(</sup>٤) انظر: الدرر الكامنة (٣/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الدرر الكامنة (٢/ ١٧٦) ، نفح الطيب (٢/ ٥٤٨)..

- الصالح بدمشق ، تو في سنة (٧٧٦هـ) (١) .
- ٧- محمد بن أحمد بن محمد التلمساني ، المعروف بـ(ابن مرزوق) ، مهر في العربية والأصول والأدب ، سمع بمصر من أبي حيان وقرأ عليه ، وروى عنه مؤلفات ابن أبي الأحوص ، رجع إلى الأندلس وعين خطيبًا ، توفي بالقاهرة سنة (٧٨١هـ) (٢) .
- أحمد بن بن علي بن عبد الكافي ، بهاء الدين السبكي ، أبو حامد ، ابن تقي الدين ، ولي التدريس وبعض وظائف أبيه بعده ، وكان يجل أبا حيان ، توفي سنة (٧٧٣هـ) بمكة (٣) .
- ٩- الحسن بن قاسم المرادي ، النحوي اللغوي ، بدر الدين ، المعروف بـ(ابن أم قاسم) ، كان إمامًا في العربية والقراءات ، له عدة مصنفات ، توفي سنة (٧٤٩هـ) (٤) .
- ۱- عبد الرحيم بن الحسن بن علي ، جمال الدين أبو محمد الإسنوي ، صاحب طبقات الشافعية ، أخذ عن أبي حيان صغيرًا ، تو في سنة (٧٧٢هـ) (٥) .
- 11- عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله القرشي الهاشمي العقيلي ، الهمداني الأصل ، المصري ، المعروف به (ابن عقيل) ، لازم أبا حيان وكان من أجل

<sup>(</sup>١) انظر: غاية النهاية (٢/ ٧٢) ، الدرر الكامنة (٣/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الدرر الكامنة (٣/ ٤٥٠) ، بغية الوعاة (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الدرر الكامنة (١/ ٢٢٤) ، بغية الوعاة (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الدرر الكامنة (٢/ ١١٦) ، بغية الوعاة (٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الدرر الكامنة (٢/ ٤٦٣) ، بغية الوعاة (٢/ ٩٢).

- تلاميذه ، صاحب الشرح المشهور على ألفية ابن مالك ، تو في سنة (٧٣٩هـ)(١) .
- ۱۲ عبد الله بن يوسف بن أحمد الأنصاري ، جمال الدين الحنبلي ، المعروف بدابن هشام) ، كان شديد المخالفة لأبي حيان ، توفي سنة (٧٦١هـ) (٢) .
- ۱۳ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ، تاج الدين السبكي ، أبو نصر ، ابن تقي الدين السبكي ، أبو نصر ، ابن تقي الدين السبكي ، أخذ عن أبي حيان النحو ، ترجم الأبي حيان في كتابه طبقات الشافعية الكبرى ، توفى سنة (۷۷۱هـ) (۳) .
- ١٤ عمر بن رسلان بن نصير ، سراج الدين أبو حفص البلقيني ، أخذ عن أبي حيان
   النحو ، وبرع في الفقه والحديث والأصول ، تو في سنة (٥٠٨هـ) (٤) .
- ۱۵ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي ، شمس الدين الحنبلي ، له مناقشات لأبي حيان فيما اعترض به على ابن مالك في الألفية ، تو في سنة (٤٤٧هـ) (٥) .
- ۱٦ محمد بن عمر بن محمد ، ابن رشيد الفهري السبتي ، أبو عبد الله محب الدين ، تو في سنة (٢١١هـ) (٦٠) .
- ١٧- محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس ، اليعمري الربعي

<sup>(</sup>١) انظر: الدرر الكامنة (٢/ ٣٧٢) ، بغية الوعاة (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: الدرر الكامنة (۲/ ٤١٥) ، بغية الوعاة (٦٨).

<sup>(</sup>۳) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۹/ 7۷٦) ، الدرر الكامنة ( $\pi$ /  $\pi$ 9) .

<sup>(</sup>٤) انظر: شذرات الذهب (٧/ ٥١) ، حسن المحاضرة (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الدرر الكامنة (٣/ ٣٩٢) ، بغية الوعاة (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: نفح الطيب (٢/ ٥٨٢) ، بغية الوعاة (١/ ١٩٩).

أبو الفتح ، مؤرخ وأديب ، تو في سنة (٢٢٤هـ) (١) .

## المبحث التاسع: مصنفاته:

ترك لنا أبو حيان ثروة عظيمة من المؤلفات الكثيرة المتنوعة ، المختلف الفنون والأساليب ، التي تعد مراجع مهمة في فنونها .

وقد ذكر أبو حيان في إجازته للصفدي سنة (٨٢٧هـ) مصنفاته ، وقد بلغ عددها (٤٦) مما كمل تصنيفه ، وسبعة لم يكمل تصنيفها (٢) .

وقال تلميذه الرعيني: «وتصانيف أبي حيان تزيد على خمسين، ما بين طويل وقصير» (٣).

ولما كانت مؤلفات كثيرة العدد ، آثرت الكلام عن المطبوع منها ، وهي:

# ١ - البحر المحيط في تفسير القرآن الكريم:

وقد طبع عدة طبعات:

أولها: سنة (١٣٢٨هـ) بمطبعة السعادة بمصر ، في ثمان مجلدات ، ثم صورت عدة مرات ، وهي طبعة غير محققة ، وبهامشه النهر الماد لأبي حيان ، والدر اللقيط لابن مكتوم .

والثانية: طبعته دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة (١٤١٣هـ) ، في ثمان مجلدات ، بتحقيق عادل عبد الموجود ، وعلي معوض .

<sup>(</sup>۱) انظر: الوافي بالوفيات (۱/ ۲۸۹) ، الدرر الكامنة (٤/ ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الوافي بالوفيات (٥/ ٢٨٠) ، نفح الطيب (٢/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب (٢/ ٥٦٣ ٥).

# ٢- تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب:

طبع هذا الكتاب ثلاث مرات:

الأولى: سنة (١٣٤٥هـ) في مطبعة الإخلاص بحماة ، عليها تعليقات للشيخ محمد سعيد الوردي النعساني ، وفيها بعض الأخطاء .

الثانية: بتحقيق د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي سنة (١٣٩٧هـ)، طبعت وزارة الأوقاف في بغداد، ويقع في (٤٠٠) صحفة.

الثالثة: بتحقيق سمير المجذوب، طبعه المكتب الإسلامي سنة (١٤٠٣هـ) في (٣٩٦) صفحة.

#### ٣- النهر الماد من البحر المحيط:

وهو اختصار لتفسيره: البحر المحيط، وهو مطبوع بهامش البحر، ثم طبع في مجلدين كبيرين بعناية بوران الضناوي وهديان الضناوي، دار الجنان، بيروت، وله طبعة أخرى بتحقيق د .عمر الأسعد، نشرتها دار الجيل ببيروت سنة (١٤١٦هـ).

## ٤- ارتشاف الضرب من لسان العرب:

هذا الكتاب مختصر لكتاب أبي حيان الكبير: التذييل والتكميل، وهو مطبوع بتحقيق د. مصطفى النماس، مطبعة النسر الذهبي، وله طبعة أخرى بتحقيق د. رجب عثمان محمد، نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة.

## ٥- الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء:

طبع هذا الكتاب ببغداد، بعناية الشيخ محمد حسن آل ياسين، بمطبعة المعارف سنة (١٣٨٠هـ)، وطبعت معه رسالة أخرى باسم: الفرق بين الضاد والظاء، لمحمد بن نشوان الحميري.

وكتاب أبى حيان هذا هو تلخيصٌ لكتاب: الاعتضاد في الفرق بين الظاء

والضاد ، لابن مالك .

## ٦- التذكرة في العربية:

وهو كتاب كبير، وصفه أبو حيان، وقد وصف أنه يقع في أربع مجلدات كبار<sup>(۱)</sup>. وقد طبع الجزء الثاني منه بتحقيق د. عفيف عبد الرحمن، وباقي الكتاب في حكم المفقود.

## ٧- التذييل والتكميل في شرح التسهيل:

ذكره أبو حيان في البحر المحيط فقال: «وقد أمعنّا الكلام على ذلك في كتابنا المسمى: بالتكميل لشرح التسهيل » (٢).

وهو أضخم كتب أبي حيان النحوية ، إذ يقع في عشر مجلدات كبيرة ، وقد طبعت منه قطعة صغيرة سنة (١٣٢٨هـ) ، بمطبعة السعادة بمصر في جزأين صغيرين ، وطبع معه شرحان آخران للتسهيل ، للمرادي ، ولابن الدماميني ،

#### ۸- تقریب المقرّب:

وهو اختصار لكتاب « المقرب في النحو » لابن عصفور ، وهو مطبوع سنة (٢٠٤هـ) بتحقيق د . عفيف عبد الرحمن بدار المسيرة ، ثم حققه محمد جاسم الدليمي وطبعه سنة (٢٠٤هـ) ، مؤسسة دار الندوة الجديدة ، بيروت .

## ٩- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان:

وهو شرح لكتابه المختصر في النحو: «غاية الإحسان في علم اللسان »، وهو مطبوع ، طبعت مؤسسة الرسالة سنة (٥٠١هـ) ، بتحقيق د . عبد الحسين الفتلى .

<sup>(</sup>١) انظر: بغية الوعاة (١/ ٢٨٢) ، كشف الظنون (١/ ٣٩٣)..

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (١/ ٢٣٢).

## ١٠ - المبدع في التصريف:

وهو اختصار لكتاب « الممتع في التصريف » لابن عصفور. وهو مطبوع بتحقيق د.عبد الحميد السيد طلب، في دار العروبة بالكويت، سنة (١٤٠٢هـ). وطبع أيضًا بتحقيق د. مصطفى أحمد النماس في مكتبة الأزهر، سنة (١٤٠٣هـ).

# ١١- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك:

ذكره أبو حيان في إجازته للصفدي ، وأنه مما لم يكمله حتى سنة (٧٢٨هـ) ، وقد طبع الكتاب في الولايات المتحدة الأمريكية سنة (١٣٦٦هـ) بتحقيق سلرني جليزر .

# ١٢ - ديوان أبي حيان:

حققه د .أحمد مطلوب ود . خديجة الحديثي ، مطبعة العاني ، بغداد ، سنة (١٣٨٨هـ) .

## ١٣ - الإدراك للسان الأتراك:

مطبوع في إسطنبول سنة (١٣٠٩هـ)، بتصحيح جعفر أوغلي أحمد، ومنه نسخة نادرة في المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود بالرياض.

#### المبحث العاشر: وفاته:

توفي أبو حيان على العصر من يوم السبت ، الثامن والعشرين من شهر صفر ، سنة (٧٤٥هـ) ، وكان قد أضر قبل موته بقليل (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: نكت الهميان (ص ٢٨٤) ، طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٧٩) ، الدرر الكامنة (٥/ ٧٦).

وذكر بعضهم أنه تو في سنة (٤٣هـ) ، وهو بعيد (١).

ودُفِنَ خارج باب النصر بمقبرة الصوفية بالقاهرة (٢).

ورثاه تلميذه الصفدي بقصيدة بديعة قال فيها (٣):

مات أثير الدين شيخ الورى فاستعر البارق واستعبرا ورق من حزن نسيم الصبا واعتل في الأسحار لما سرى

<sup>(</sup>١) انظر: نفح الطيب (٢/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>۲) انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۹/ (8/ 874)) ، نفح الطيب ((8/ 874)) .

<sup>(</sup>٣) انظر: حسن المحاضرة (١/ ٢٥٥) ، نفح الطيب (٢/ ٥٣٩).

# الفصل الثاني منهجه في التفسير إجمالاً

# الفصل الثاني منهجه في التفسير إجمالاً

لست هنا بسبيل الاستقصاء عن منهج أبي حيان في تفسيره تفصيلًا ؛ إذ قد سبقني إلى ذلك عدد من الباحثين الذين سبقت الإشارة إليهم (١) ، وحسبي هنا أن أشير إلى بعض المعالم والأصول التي سار عليها أبو حيان ، ونصّ عليها في مقدمة تفسيره (٢) .

أبان أبو حيان وقد صن منهجه الذي سار عليه في التفسير في مقدمته ، وقد صدّر ذلك بالكشف عما كان يجول بفكره من حين لآخر حول كتابة تفسير للقرآن الكريم ، وفي ذلك يقول: « وما زال يختلج في ذكري ، ويعتلج في فكري ، أني إذا بلغت الأمد الذي يتغضد فيه الأديم ، ويتنغص برؤيتي النديم ، وهو العقد الذي يحل عرى الشباب ، المقول فيه: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب ، ألوذ بجناب الرحمن ، وأقتصر على النظر في تفسير القرآن ، فأتاح الله لي قبل بلوغ ذلك العقد ، وبلغني ما كنت أروم من ذلك القصد ، وذلك بانتصابي مدرسًا في علم التفسير في قبة السلطان الملك المنصور قدس الله مرقده ، وبلً بمزن الرحمة معهده ، وذلك في دولة ولده السلطان القاهر ، الملك الناصر ، الذي ردّ الله به الحق إلى أهله ، وأسبغ على العالم وارف ظله ، واستنقذ به الملك من غصابه ، وأقره في منيف محله وشريف نصابه ، وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعمائة ، وهي أوائل سنة سبع وخمسين من عمري ،

انظر ما تقدم (ص١٥).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (١/٣/١- ١٠٤).

فعكفت على تصنيف هذا الكتاب ، وانتخاب الصفو واللباب » .

ثم شرع في بيان طريقته ، وسأذكرها هنا مفقّرة لتكون أوضح وأبين (١).

قال راكتاب أنى: « وترتيبي في هذا الكتاب أنى:

١- أبتدئ أولًا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب.

مثاله: عند تفسير قوله تعالى: ﴿إنه كان حوبًا كبيرًا ﴾ قال: الحوب: الإثم. يقال: حاب يحوب حوبًا وحوبًا وحابًا وحؤوبًا وحيابة. قال المخبل السعدي:

فلا يدخلني الدهر قبرك حوب فإنك تلقاه عليك حسيب و قال آخر:

#### وإن تهاجرين تكففاه غرايته لقد خطيا وحابا

وقيل: الحوّب بفتح الحاء المصدر وبضمها الاسم، وتحوَّب الرجل ألقى الحوب عن نفسه كتحنث وتأثم وتحرج. وفلان يتحوب من كذا يتوقع. وأصل الحوب: الزجر للإبل، فسمى الإثم حوبًا لأنه يزجر عنه، وبه الحوبة الحاجة، ومنه في الدعاء إليك أرفع حوبتي. ويقال: الحق الله به الحوبة أي المسكنة والحاجة (٢).

٢- وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة

<sup>(</sup>۱) حافظت هنا على نص عبارة أبي حيان غالبًا ، وعقبت كل فقرة بذكر مثال واحد لما أورده المؤلف هنا في ثنايا تفسيره .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ١٥٩).

لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه . يأتي بيانه في الفقرة رقم (١٠) .

٣- ثم أشرع في تفسير الآية ذاكراً سبب نزولها إذا كان لها سبب.

مثاله: ما ذكره في سبب نزول صدر سورة آل عمران ، فقال: «وسبب نزولها فيما ذكره الجمهور: أنه وفد على رسول الله وقد نصاري نجران ، وكانوا ستين راكباً ، فيهم أربعة عشر من أشرافهم ، منهم ثلاثة إليهم يؤول أمرهم ، أميرهم: العاقب عبد المسيح ، وصاحب رحلهم: السيد الأيهم ، وعالمهم: أبو حارثة بن علقمة ، أحد بني بكر بن وائد . وذكر من جلالتهم ، وحسن شارتهم وهيئتهم . وأقاموا بالمدينة أياماً يناظرون رسول الله وسلام في عيسى ، ويزعمون تارة أنه الله ، وتارة ولد الإله ، وتارة: ثالث ثلاثة . ورسول الله في ي يذكر لهم أشياء من صفات الباري تعالى ، وانتفاءها عن عيسى ، وهم يوافقونه على ذلك ، ثم أبوا إلا جحوداً ، ثم قالوا: يا محمد ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: ( بلى ) . قالوا: فحسبنا . فأنزل الله فيهم صدر هذه السورة إلى نيف وثمانين آية منها ، إلى أن دعاهم رسول الله والله الله الإبتهال .

وقال مقاتل: «نزلت في اليهود المبغضين لعيسى ، القاذفين لأمّه ، المنكرين لما أنزل الله عليه من الإنجيل » » (١) .

#### ٤- ونسخها:

مثاله: قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّونَ ﴾ [سورة آل

البحر المحيط (٢/ ٣٨٩).

عمران: ٩٢]: «وأبعد من ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة ، لأن الترغيب في الندب لوجه الله لا ينافي الزكاة » (١).

#### ٥- ومناسبتها وارتباطها بما قبلها:

مثال ما يذكره من مناسبات بين الآيات: ﴿ ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه لما أخبر عمن مات كافراً أنه لا يقبل ما أنفق في الدنيا، أو ما أحضره لتخليص نفسه في الآخرة على الاختلاف الذي سبق، حض المؤمن على الصدقة ، وبيّن أنه لن يدرك البرحتى ينفق مما يحب "(٢) . ومثال ذكره للمناسبات بين السور قوله: «ومناسبة هذه السورة لما قبلها واضحة لأنه، لما ذكر آخر البقرة: ﴿ أَنتَ مَوْلَكُنَا فَأَنصُـرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِين ﴾ [سورة البقرة:٢٨٦]. ناسب أن يذكر نصرة الله تعالى على الكافرين، حيث ناظرهم رسول الله ﷺ، وردّ عليهم بالبراهين الساطعة، والحجج القاطعة ، فقص تعالى أحوالهم ، وردّ عليهم في اعتقادهم ، وذكر تنزيهه تعالى عما يقولون ، وبداءة خلق مريم وابنها المسيح إلى آخر ما ردّ عليهم ، ولما كان متفتح آية آخر البقرة ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ع وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة البقرة:٢٨٥] فكأن في ذلك الإيمان بالله وبالكتب ، ناسب ذكر أوصاف الله تعالى ، وذكر ما أنزل على رسوله ، وذكر المنزل على غيره صلى الله عليهم " (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٢/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٢/ ٣٨٩).

## حاشدًا فيها القراءات شاذّها ومستعملها:

مثاله: قال في بيان القراءات الواردة في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ بِذِ يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصُواْ الرّسُولَ لَوَ شُوَىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ ﴾ [سورة النساء:٤٢]: ﴿ وقرأ الجمهور: (وعصوا الرسول) بضم الواو. وقرأ يحيى بن يعمر وأبو السمال: (وعصوا الرسول) بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم: (تُسوَى) بضم التاء وتخفيف السين مبنيًا للمفعول، وهو مضارع (سَوَّى)، وقرأ نافع، وابن عامر: بفتح التاء وتشديد السين، وأصله (تتسوى)، فأدغمت التاء في السين، وهو مضارع (تسوى). وقرأ حمزة والكسائي: (تَسوَى) بفتح التاء و تخفيف السين، وذلك على حذف التاء، إذ أصله (تتسوى) وهو مضارع (تسوى) وهو مضارع (تسوى).

٧- ذاكرًا توجيه ذلك في علم العربية .

كما في المثال المتقدم.

٨- ناقلًا أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها .

ومثاله: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ ﴾ [سورة آل عمران:١٠٥] قال: «قال ابن عباس: ‹‹ هم الأمم السالفة التي افترقت في الدين››. وقال قتادة: ‹‹ هم أصحاب البدع من هذه الأمة››. زاد الزمشخري: «وهم المشبهة، والمجبرة، والحشوية، وأشباههم ››. وقال أبو أمامة: ‹‹ هم الحرورية ››. وروي في ذلك حديث. قال بعض معاصرينا: « في قول قتادة

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٦٣).

وأبي أمامة نظر ؛ فإن مبتدعة هذه الأمة والحرورية لم يكونوا إلا بعد موت النبي بزمان ، وكيف نهى الله المؤمنين أن يكونوا كمثل قوم ما ظهر تفرقهم ولا بدعهم إلا بعد انقطاع الوحي وموت النبي بي فإنك لا تنهى زيدًا أن يكون مثل عمرو إلا بعد تقدّم أمر مكروه جرى من عمرو ، وليس لقوليهما وجه إلا أن يكون تفرقوا واختلفوا من الماضي الذي أراد به المستقبل ، فيكون المعنى : ولا تكونوا كالذين يتفرقون ويختلفون ، فيكون ذلك من إعجاز القرآن وإخباره بما لم يقع ثم وقع » . انتهى كلامه . والبينات على قول ابن عباس : آيات الله التي أنزلت على أهل كل ملة . وعلى قول الحسن : التوارة . وعلى قول قتادة وأبي أمامة : القرآن » (۱) .

- ٩- متكلماً على جليها وخفيها بحيث إني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها مبدياً ما فيها من غوامض الإعراب، ودقائق الآداب من بديع وبيان.
- ١٠ مجتهداً أني لا أكرر الكلام في لفظ سبق، ولا في جملة تقدم الكلام عليها،
   ولا في آية فسرت، بل أذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيها
   على تلك اللفظة أو الجملة أو الآية، وإن عرض تكرير فبمزيده فائدة.

يظهر هذا جليا من كثرة إحالته على ما سبق بيانه مثل:

قوله: « ﴿ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِعَنْ رِحِسَابٍ ﴾ [سورة آل عمران: ٢٧] تقدّم تفسير نظيره في قوله: « وَاللّه يَرْزُقُ مَن يَشَآء بِعَنْ رِحِسَابِ ﴿ اللّه اللّه اللّه عَلَيْ اللّه اللّه اللّه الله عَلَيْ اللّه الله الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه اللّه الله عَلَيْ اللّه اللّه الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ اللّه الله الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ اللّهُ اللّه الله عَلَيْ اللّه الله الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ اللّه اللّه الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه اللّه الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ اللّه

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٤).

٢١٣] فأغنى ذلك عن اعادته هنا » (١).

ومثله قوله: « ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
ٱلْمُنكرِ ﴾ [سورة آل عمران: ١١٤] تقدم تفسير مثل هذه الجمل » (٢).
ومثال ما يذكره لمزيد بيان:

قوله: « ﴿ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ [سورة آل عمران: ٤٧] تقدم الكلام في نظيرها في قصة زكريا ، إلا أن في قصته ﴿ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [سورة آل عمران: ٤٠] من حيث إن أمر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يتعارف ، وإن قل ، وفي قصة مريم: يخلق ، لأنه لا يتعارف مثله ، وهو وجود ولد من غير والد ، فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي ، فلذلك جاء بلفظ : يخلق ، الدال على هذا المعنى » (٣).

ونحوه ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَا المَاكَلَمُ مَّا كَسَبْتُمْ ﴾ [سورة البقرة: ١٤١] حيث قال: «تقدّم الكلام على شرح هذه الجمل، وتضمنت معنى التخويف والتهديد، وليس ذلك بتكرار؛ لأن ذلك ورد إثر شيء مخالف لما وردت الجمل الأولى بإثره. وإذا كان كذلك، فقد اختلف السياق، فلا تكرار. بيان ذلك أن الأولى وردت إثر ذكر الأنبياء، فتلك إشارة إليهم، وهذه وردت عقب أسلاف اليهود والنصارى، فالمشار إليه هم. فقد اختلف المخبر

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٢/ ٤٨٤).

عنه والسياق، والمعنى: أنه إذا كان الأنبياء على فضلهم وتقدّمهم، يجازون بما كسبوا، فأنتم أحق بذلك. وقيل: الإشارة بتلك إلى إبراهيم ومن ذكر معه، واستبعد أن يراد بذلك أسلاف اليهود والنصارى؛ لأنه لم يجر لهم ذكر مصرّح بهم، وإذا كانت الإشارة بتلك إلى إبراهيم ومن معه، فالتكرار حسن لاختلاف الأقوال والسياق » (۱).

١١ - ناقلاً أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ
 القرآني ، محيلاً على الدلائل التي في كتب الفقه .

مثاله: ما ذكره من أحكام دلّ عليها قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَلْكُهُ مِنكُم مُتَعَيِّداً فَجُزَآءٌ مُثِلُ مَا وَلَى الْجَزاء لا يكون إلا في قَلْلَ مِن النَّعَمِ ﴾ [سورة المائدة: ٩٥] قال: ﴿ والظاهر أن الجزاء لا يكون إلا في القتل ، لا في أخذ الصيد ولا في جنسه ، ولا في أكله وفاقًا للشافعي ، وخلاقًا لأبي حنيفة إذ قال: عليه جزاء ما أكل ، يعني قيمته ، وخالفه صاحباه فقالا: لا شيء عليه سوى الاستغفار ؛ لأنه تناول منه ، ولا في الدلالة عليه خلافًا لأبي حنيفة وأشهب ، إذ قالا: يضمن الدال الجزاء ، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عوف ، وقال الشافعي ومالك وأبو ثور: لا يضمن الدال ، والجزاء على القاتل ، ولا في جرحه ونقص قيمته بذلك ، وقال المزني عليه شيء ، وقال داود: بعض أهل العلم: إذا نقص من قيمته مثلًا العشر فعليه عشر قيمته ، وقال داود: لا شيء عليه ، والظاهر أنه لو اجتمع محرمون في صيد لم يجب عليهم إلا جزاء واحد ؛ لأنه لا ينسب القتل إلى كل واحد منهم . فأما المقتول فهو واحد يجب

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/ ٥٨٩).

أن يكون المثل واحد، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: يجب على كل واحد منهم جزاء واحد (1).

ومثال ما يترك الاستطراد فيه لعدم إشارة الآية اليه صراحة قوله: «والظاهر في المثلية أنها مثلية في الصورة والخلقة والصغر والعظم، وهو قول الجمهور. وروي ذلك عن عمرو بن عوف وابن عباس والضحاك والسدي وابن جبير وقتادة، وبه قال مالك والشافعي و محمد بن الحسن، وتفاصيل ما يقابل كل مقتول من الصيد قد طول بها جماعة من المفسرين، ولم يتعرض لفظ القرآن لها، وهي مذكورة في كتب الفقه » (٢).

ومثله قوله: «وقد طوّل الزمخشري وغيره بذكر فروع كثيرة في السلام، وموضوعها علم الفقه ». ثم قال في نفس الموضع: «وقد شحن بعض الناس تليفه هنا بفروع من أحكام القتال والسلام، وتشميت العاطس، والهدايا، وموضوعها علم الفقه وذكروا أيضًا في ما يدخل في التحية مقارناً للسلام، واللقاء والمصافحة » (٣).

17 - وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقريرها والاستدلال عليها على كتب النحو .

١٣ - وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريباً أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس.

١٤- بادئًا بمقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢٣/٤).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣/ ٣٢٣).

يأتي لهذه الفقرة والتي تليها مزيد تفصيل في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى .

١٥ - مرجحًا له لذلك ما لم يصدّ عن الظاهر ما يجب إخراجه به عنه .

17- منكبًا في الإعراب عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها ، مبينًا أنها مما يجب أن يعدل عنه ، وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب ؛ إذ كلام الله تعالى أفصح الكلام فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر «الشماخ» و « الطرماح » وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة ، والتراكيب القلقة ، والمجازات المعقدة .

مثاله: ما تعقب به الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحّ ﴾ ومعنى [سورة النساء:١٢٨] حيث قال: ﴿ وقوله: ﴿ وَالْحُضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحّ ﴾ ومعنى إحضار الأنفس الشح أن الشح جُعل حاضرًا لا يغيب عنها أبدًا ، جعله من باب القلب وليس بجيد ، بل التركيب القرآني يقتضي أنّ الأنفس جعلت حاضرة للشحّ لا تغيب عنه ؛ لأنّ الأنفس هو المفعول الذي لم يسم فاعله ، وهي التي كانت فاعلة قبل دخول همزة النقل ، إذ الأصل: حضرت الأنفس الشح . على أنه يجوز عند الجمهور في هذا الباب إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل على تفصيل في ذلك ، وإن كان الأجود عندهم إقامة الأول . فيحتمل أن تكون الأنفس هي المفعول الثاني ، والشح هو المفعول الأول ، وقام الثاني مقام الفاعل . والأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه » (١) .

١٧ - ثم أختتتم الكلام في جملة من الآيات التي فسرتها إفرادًا وتركيبًا بما ذكروا فيها
 من علم البيان والبديع ملخصًا .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٣٨٠).

مثاله: قال في آخر تفسير الآيات (من ٧٥-٨٨) من سورة آل عمران: «وذكروا في هذه الآية أنواعًا من الفصاحة . منها : الطباق : في (بقنطار وبدينار) ، إذ أريد بهما القليل والكثير ، وفي (يؤدّه ولا يؤدّه) ، لأن الأداء معناه الدفع وعدمه معناه المنع ، وهما ضدان ، وفي قوله: (بالكفر ، ومسلمون) ، والتجنيس المغاير في : (اتقى ، والمتقين) ، وفي : (فاشهدوا ، والشاهدين) ، والتجنيس المماثل في : (ولا يأمركم ، أيأمركم) ، وفي : (أقررتم ، وأقررنا) . والإشارة في قوله : (ذلك بأنهم) ، وفي (أولئك لا خلاق لهم) . والسؤال والجواب ، وهو في : (قال أأقررتم) ؟ ثم : (قالوا أقررنا) . والاختصاص في : (يحب المتقين) ، وفي (يوم القيامة) ، اختصه بالذكر لأنه اليوم الذي تظهر فيه مجازاة الأعمال . والتكرار في : (يؤدّه ، ولا يؤده) ، وفي اسم الله في مواضع ، وفي : (من الكتاب وما هو من الكتاب) . والاستعارة في : (يشترون بعهد الله) . والاحذف في عدة مواضع تقدمت » (۱) .

- ١٨- ثم أتبع آخر الآيات بكلام منثور، أشرح به مضمون تلك الآيات، على ما أختاره من تلك المعاني ملخصاً جُملَها في أحسن تلخيص وقد ينجر معها ذكر معان لم تتقدم في التفسير.
- ١٩ وصار ذلك أنموذجًا لمن يريد أن يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن ،
   وستقف على هذا المنهج الذي سلكته إن شاء الله تعالى .

البحر المحيط (٢/ ٥٣٦).

- ٢٠ وربما ألممت بشيء من كلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ، وتجنبت كثيراً من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ.
- ٢١- وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ القريبة عن مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى ، وعلى علي كرم الله وجهه ، وعلى ذريته ، ويسمونه علم التأويل (١) .
- ٢٢ وكثيرًا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم من ذلك الإعراب ، بعلل النحو ، ودلائل أصول الفقة ، ودلائل أصول الدين ، وكل هذا مقرر في تآليف هذه العلوم ، وإنما يؤخذ ذلك مسلماً في علم التفسير دون استدلال عليه (٢) .

وهذا واضح جليٌّ في صنيعه رحمه الله في التفسير ، فكثيرًا ما يناً عن الاسترسال والتوسع فيما لا صلة له بالتفسير ، فيذكر طرفًا من الكلام في تلك المسائل ، ثم يقول: «وتقرير هذا في علم التصريف » (۳) ، أو «مستوفى في علم النحو »(٤) ، أو « والمسألة يبحث عنها النحو »(١) ، أو « وهذا كله موضوع علم أصول الفقه » (٧) ، أو

<sup>(</sup>١) تقدم بيان شيء من تعقبات المؤلف على أقوالهم في الكلام على عقيدته .

<sup>(</sup>٢) كثيرًا ما يشير إلى عد الاستطراد في ذلك في ثنايا تفسيره .

<sup>(</sup>۳) البحر المحيط (١/ ١٥٦ ، ١٨٠ ، ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (1/ 277) ، (1/ 287) ، (1/ 287) .

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (١/ ١٧٤) ، (٨/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/ ٢٣٥ ، ١٧٦ ، ٢٩٢ ، ٢٦٩ ) ، (٣/ ٣٥٥) .

<sup>(</sup>٧) البحر المحيط (١/ ٥١١) ، (٢/ ٤٧٤) ، (٣/ ٤٣٦).

يحيل لطلب التوسع على كتبه: منهج السالك (١) ، أو التكميل (٢) ، أو التذييل والتكميل شرح التسهيل (٣) .

وكذلك أيضًا ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول، وأحاديث في الفضائل، وحكايات لا تناسب، وتواريخ إسرائيلية، ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير. مثاله: ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبَتُم ً قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا ﴾ لا عِلْمَ لَنَا ﴾ [سورة المائدة:٩٠١] قال: ﴿ وذكر المفسرون عن الحسن ومجاهد والسدي وسهل التستري أقوالًا في تفسير قولهم ﴿ لَاعِلْمَ لَنَا ﴾ لا تناسب الرسل أضربت عن ذكرها صفحًا ﴾ (٤).

ونحوه ما ذكره في صفة المائدة التي أنزلها الله على بني اسرائيل ، حيث قال: «واختلفوا في كيفية نزولها ، وفيما كان عليها ، وفي عدد من أكل منها ، وفيما آل إليه حال من أكل منها اختلافًا مضطربًا متعارضًا ذكره المفسرون ، ضربت عن ذكره صفحًا إذ ليس منه شيءٌ يدل عليه لفظ الآية » (٥).

ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب، وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة، وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه، فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم، وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه، فلذلك اختلفت أفهامهم، وتباينت أقوالهم.

<sup>(</sup>۱) Iلبحر المحيط (1/8, 993, 803) ، ( $3/\Lambda$ ).

<sup>(</sup>۲) البحر المحيط (۱/ ۳۷۹، ۳۰٦، ۲۲٥).

<sup>. (</sup> $^{\prime\prime}$ ) ، ( $^{\prime\prime}$ ) ، ( $^{\prime\prime}$ ) ، ( $^{\prime\prime}$ ) ، ( $^{\prime\prime}$ ) . ( $^{\prime\prime}$ ) .

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (٤/ ٦١).

# الفصل الثالث منهج أبي حيان في الترجيح

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند أبي حيان:

المبحث الثاني: وجوه الترجيح عند أبي حيان:

# المبحث الأول صيغ الترجيح وأساليبه عند أبي حيّان الأندلسي

# وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التنصيص على القول الرّاجح.

المطلب الثاني: التفسير بقول مع النصّ على ضعف غيره.

المطلب الثالث: التفسير بالقول الرّاجح وذكره بصيغة الجزم وذكر

الأقوال الأخرى بصيغة التمريض.

# المبحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند أبي حياهُ:

تنوّعت أساليب وطرائق أبي حيان في بيانه لما يختاره ، وما يميل إليه من الأقوال التي يحكيها في تفسير الآية ، وقد جاءت تعبيرات أبي حيان في بيان ذلك تارة صريحة ، وتارة أخرى محتملة ، ومن خلال التتبع والاستقراء للقسم المعني بالدراسة ظهر لى تقسيم تلك التعابير إلى التالى:

# الأول: النصّ على القول الراجح:

نصّ أبو حيان في مواضع كثيرة من تفسيره على ما يرجحه من الأقوال التي يحكيها ، وقد عبّر عن ذلك بعدة طرق ؛ منها:

١- التصريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوال ، وذلك كقوله:

# • والصحيح <sup>(1)</sup>:

كما في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَلَى السَّوة النساء: ٤٦]. حيث قال: ﴿ أَي: يُغَيِّرُون ما شقّ عليهم من أحكامها ، كآية الرَّجْم بدّلوها لرؤسائهم بالتَّحَمِيم ، وهو تَسْوِيد الوَجْه بالفَحْم . قال معناه ابن عباس وغيره . وقالوا: التحريف بالتأويل لا بتغيير الألفاظ ، ولا قدرة لهم على تغييرها ، ولا يمكن ، ألا تراهم وضعوا أيديهم على آية الرجم . وقال مقاتل : تحريفهم الكلم هو تغييرهم صفة الرسول ، أزالوها وكتبوا مكانها صفة أخرى ، فغيروا المعنى والألفاظ . والصحيح أن تحريف الكلم عن مواضعه هو التغيير في اللفظ

١) انظر البحر المحيط (٣/ ٣٥٠) ، (٣/ ٥٤٠) .

والمعنى ، ومن اطلع على التوارة على ذلك حقيقة »(١) .

#### • وهو الصواب:

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَدُعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا ﴾ [سورة النساء:١١٧]: «المراد به إبليس. قاله الجمهور، وهو الصواب؛ لأن ما قاله بعد ذلك مبينٌ أنه هو. وقيل: الشيطان المعين بكل صنم أفرد لفظًا، وهو مجموع في المعنى الواحد يدل على الجنس»(٢).

# • والأصحّ:

كما قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنَ أَهَٰلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةً قَابِمَةً ﴾ [سورة آل عمران: ١١٣]: ﴿ والواو في (ليسوا) هي لأهل الكتاب السابق ذكره في قوله: ﴿ وَلَوْ ءَامَنَ أَهَٰلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ۚ مِّنَهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَّ تَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكَّ تَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكَّ تَرُهُمُ اللّهَ وَلَوْ عَامَنَ اَهْلُ الكتاب ، والأصح أن الواو ضمير عائد على أهل الكتاب ، والمعنى: ليس أهل الكتاب مستوين ، بل منهم من آمن و(سواء) خبر (ليس) ، والمعنى: ليس أهل الكتاب مستوين ، بل منهم من آمن بكتابه ، وبالقرآن ممن أدرك شريعة الإسلام ، أو كان على استقامة فمات قبل أن يدركها . . وذهب أبو عبيدة إلى أن الواو في (ليسوا) علامة جمع ، لا ضمير \*(\*\*).

• بل هو أولى وأصحّ ما يحمل عليه:

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣٦٨/٣).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣/ ٣٦).

[سورة آل عمران: ٤٨]: «وأما قراءة الياء وعطف (ويعلمه) على (يخلق) فليست مفسرة للمعنى ، بل هو أولى وأصحّ ما يحمل عليه عطف (ويعلمه) لقرب لفظه وصحة معناه » (١).

٢- التصريح باختيار أحد الأقوال ، ومن ذلك:

• والذي اختاره من هذه الأقوال:

كقوله في تفسيره قوله تعالى: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْمُكِيمُ ﴿ السورة المائدة:١١٨]. في معرض ذكر الخلاف في وقت قول عيسى \_ عليه السلام \_ ذلك ، وهو قاله وقت رفعه إلى السماء ، أم يقوله في الآخرة ، قال: ﴿ والذي أختاره من هذه الأقوال أن قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ لَا اللّهُ عَرْبُمُ مَ أَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ ﴾ [سورة المائدة:١١] . قولٌ قد صدر ، ومعنى يعطفه على ما صدر ومضى ، ومجيئه بـ(إذ) التي هي ظرف لما مضى ، ويقال: التي هي حقيقة في الماضي ، فجميع ما جاء في هذه الآيات من (إذا قال) هو محمول على أصل وصفه » (٢).

• وهو المناسب في المعنى:

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكُمَرْيَهُ ٱقَنُّتِي لِرَبِّكِ ﴾ [سورة آل عمران: ٤٣]: والمراد بالقنوت هنا: العبادة. قاله الحسن وقتادة. أو طول القيام في الصلاة. قاله مجاهد وابن جريج والربيع. أو الطاعة والإخلاص. قاله ابن جبير...

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٢/٦٦).

والجمهور على ما قاله مجاهد، وهو المناسب في المعنى ؛ لقوله: ﴿ وَٱسْجُدِى وَالْمَجْدِى وَالْمَجْدِي ... وَأَرْكُعِي ﴾ »(١).

## • والذي يقتضيه المقام:

قال في تفسير وصف يحيى عليه السلام به ﴿ وحصورًا ﴾: «هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك . قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن جبير ، وقتادة ، وعطاء ، وأبو الشعثاء . . . والذي يقتضيه مقام يحيى عليه السلام أنه كان يمنع نفسه من شهوات الدنيا من النساء » (٢) .

# • وهو الذي قررناه:

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِي عَنْهُمُ ٱمُوَلُهُمُ وَلَا اللهُ وَلَا أَلَكُ هُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾ [سورة آل عمران: ١٠]: ﴿ فتلخص في (مِن) أربعة أقوال: ابتداء الغاية . وهو قول المبرد والكلبي ، وكونها بمعنى عند . وهو قول أبي عبيدة ، والبدلية . وهو قول الزمخشري ، والتبعيض . وهو الذي قررناه » (٣) .

- التنصيص على تحسين قول وتفضيله على غيره ، ومنه:

- والأحسن كذا <sup>(٤)</sup>.
- وهذا عندي أحسن (٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٢/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر البحر المحيط: (٢/ ٣٩٥) ، (٢/ ٥٧٥) ، (٣/ ٥) ، (٣/ ٢٥٢) .

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (٣/ ٢٧٩).

- وهذا يظهر لي أنه أحسن ما يحمل عليه (١).
  - والأولى كذا<sup>(٢)</sup>.
  - والأولى من هذه الأقوال كلها . . (٣) .
    - والوجه الأول أولى (٤).
    - فهذه خمسة أوجه أو لاها الأول (٥).
      - والأظهر كذا<sup>(۱)</sup>.
      - والقول الأول أظهر (٧).
      - والظاهر القول الأول (^).
      - والظاهر من هذه الأقوال (٩).
        - والأجود <sup>(١٠)</sup>.

(١) البحر المحيط (٢/ ٤٨٥).

- (٢) انظر البحر المحيط (٢/ ٤٩٨) ، (٩/ ٩٨) ، (٣/ ١٢٦) ، (٣/ ٢٠٠) . (٣/ ٢٦٧) .
  - (٣) انظر البحر المحيط: (٢/ ٤٢٢) ، (٢/ ٤٣٧) ، (٢/ ٤٤٥).
    - (٤) انظر البحر المحيط: (٣/ ١٢) ، (٣/ ٥٥٠).
      - (٥) البحر المحيط (٢/ ٤٨٦).
- (۲) انظر البحر المحيط: (۲/ ۶۳۹) ، (۲/ ۲۸۵) ، (۲/ ۲۸۰) ، (۳/ ۲۸۰) ، (۳/ ۱۱۱) ، (۳/ ۲۸۹) ، (۳/ ۲۸۰) ، (۳/ ۲۳۱) ، (۳/ ۲۸۹) ، (۳/ ۲۸۹) .
  - (٧) انظر البحر المحيط: (٣/ ١٧) ، (٣/ ٧٣).
- (٨) انظر البحر المحيط: (٦/ ٤٥٦) ، (٦/ ٤٩٠) ، (٣/ ١٨٥) ، (٣/ ٢٨٥) ، (٣/ ٢٥٦) . (٤/ ٣٦٦) .
  - (٩) البحر المحيط (٣/ ١٦٩).
  - (١٠) انظر البحر المحيط: (٢/ ٤٣٥) ، (٦/ ١٨/٥) ، (٣/ ٤٥٤) .

- وهو الأقرب للصواب(١).
- والأقرب حمله على . . (٢).
- وهذا القول أقرب إلى مدلول اللفظ (٣).
  - وأقربها (٤).
  - وهو أرجح (٥).
  - ورجّح هذا بأن . .<sup>(٦)</sup> .

# الثاني: التفسير بقول مع النصّ على ضعف غيره:

وتدل هذه الطريقة على الترجيح من حيث إن المفسر قد حصر القول الصواب فيما عدا بعض الأقوال الواردة في الآية المفسرة ، وإن لم ينصّ المفسر على اختياره وترجيحه.

يقول الحافظ ابن عبد البر على في تقرير مضمون هذه القاعدة: «ولا خلاف بين أهل العلم والنظر أن المسألة إذا كان فيها وجهان، فقام الدليل على بطلان الوجه الوحد منهما، أن الحق في الوجه الآخر، وأنه مستغنٍ عن قيام الدليل على صحته

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٢/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣/ ١٢٣).

 <sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٣/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (٣/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط (٣/ ٢١).

بقيام الدليل على بطلان ضده » (١).

ومما جاء عن أبي حيان على في الترجيح بهذه الطريقة قوله:

- وأبعد من ذهب إلى . . (٢) .
- وهذان القولان بعيدان (٣).
  - وهو ضعيف (٤).
    - وفيه بعد (٥).
  - وهذا التأويل بعيد (٦).
- ومن ذهب إلى كذا فقوله ضعيف (٧).
- وقول من زعم كذا قولٌ مرغوب عنه لضعفه (^).
  - ووهم في ذلك (٩).
    - قول مرجوح (۱۰).

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۰/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٢/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٢/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر البحر المحيط: (٣/ ٤٨) ، (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) انظر البحر المحيط: (٣/ ٢٤٣) ، (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط (٣/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>V) البحر المحيط (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط (٣/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٩) البحر المحيط (٣/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>١٠) البحر المحيط (٣/ ٤٣٥).

# الثالث: استظهار أحد الأقوال، وذكر بقية الأقوال بصيغة من صيغ التمريض:

وهذه الصيغة وإن كانت دون الصيغ المتقدمة التي تنص على صحة القول الراجح، أو ضعف القول المرجوح، إلا أنها كذلك ظاهرة الدلالة على الترجيح والاختيار.

وقد درج علماء الحديث وغيرهم على اعتبارها في بيان الحكم على الحديث صحة وضعفًا (١).

وقد جاء ترجيح أبى حيان واختياره بهذه الصيغة بتعابير عديدة ؟ منها:

- والظاهر كذا . . <sup>(۲)</sup> .
- وظاهر اللفظ كذا . .<sup>(۳)</sup> .
  - وهو الظاهر . . <sup>(٤)</sup> .
- وظاهر قوله كذا أنه كذا (٥).
  - ظاهره كذا ...<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: التقييد والإيضاح للعراقي (ص٢٠)، تدريب الراوي للسيوطي (١/٠١٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر البحر المحيط: (۲/۲۱)، (۲/۲۷)، (۲/۲۳)، (۲/۳۳)، (۲/۳۰)، (۲/۳۰)، (۲/۲۲)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (۲/۲۱)، (

<sup>(</sup>٣) انظر البحر المحيط: (٢/ ٣٩٩)، (٦/ ٤٩١)، (٣/ ١٢٨)، (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) انظر البحر المحيط: (7/7)، (7/7)، (7/7)، (7/7)، (7/7)).

<sup>(</sup>۵) انظر البحر المحیط: (۲/۲۷)، (۳/ ۷۰)، (۳/ ۹۸)، (۳/ ۱۰۲)، (۳/ ۱۰۷)، (۳/ ۱۸۷)، (۳/ ۱۸۷)، (۳/ ۲۱۲)، (۳/ ۲۱۲)، (۳/ ۲۲۲)، (۳/ ۳۳۸)، (۳/ ۳۳۸)، (۳/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٦) انظر البحر المحيط: (٣/ ٤٤) ، (٣/ ٢٦٤) ، (٢٨ ١٦٥) . (٢٦٥) .

- والذي يظهر . . <sup>(۱)</sup> .
- والذي يدل عليه ظاهر الآية . . (٢) .
  - والذي يقتضيه ظاهر الآية . . <sup>(۳)</sup> .

وقد استعمل أبو حيان هذه الصيغة كثيرًا في تفسيره ، غير أن ما يجب التنبيه عليه في هذا الموضع ، ومن خلال تتبعي لاستعمال أبي حيان لمضمون هذه الصيغة تبين لي افتقارها في الغالب إلى قرينة تدل على اختياره للقول الذي يستظهره ، ذلك أنه قد جاء استخدامه لها لمعنى غير الاختيار والترجيح ؛ ومن ذلك:

\_ حكاية الإجماع على خلاف ظاهر دلالة آية:

ومثاله: قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَهَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾ [سورة النساء:٣] : ﴿ والظاهر أنه لا يباح النكاح مثنى أو ثلاث أو رباع إلا لمن خاف الجور في اليتامى ؛ لأجل تعليقه عليه ، أما مَن لم يخف فمفهوم الشرط يدل على أنه لا يجوز له ذلك ، والإجماع على خلاف ما دلّ عليه الظاهر من اختصاص الإباحة بمن خاف الجور ، أجمع المسلمون على أنَّ مَن لم يخف الجور في أموال اليتامى يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة ؛ ثنتين وثلاثًا وأربعًا كمن خاف ، فدلّ على أن الآية جواب لمن خاف ذلك ، وحكمها أعمّ » (٤) .

 <sup>(</sup>۱) انظر البحر المحیط: (۲/۲۷)، (۲/303)، (۲/400)، (۲/370)، (۲/470)،
 (۲/330)، (۳/70)، (۳/427)، (۳/407)، (۳/407)، وغیرها.

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط: (٢/ ٤٦١) ، (٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر البحر المحيط: (٣/ ١٠٠)، (٣/ ٢٠٤)، (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٣/ ١٧١).

وقال عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا آَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا ﴾ [سورة المائدة:٣٨] : ﴿ والظاهر من قوله : ﴿ فَأَقَطَعُوا آَيْدِيَهُمَا ﴾ أنه يُقطع من السارق الثنتان ، لكن الإجماع على خلاف هذا الظاهر ، وإنما يقطع من السارق يمناه ، ومن السارقة يمناها ﴾ (١) .

\_ قوله: (والظاهر كذا) ثم يحكي عليه الإجماع:

مثاله: قال أبو حيان عن تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحُصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ وَصُفُ مَا عَلَى اللهُ حُصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [سورة النساء: ٢٥]: ﴿ وظاهر الآية يدل على وجوب الحدّ عليها في حال كونها أمة ، فلو عتقت قبل أن يقام عليها الحد أقيم عليها حدّ أمة ، وهذا مجمعٌ عليه ﴾ (٢).

\_ جمعه بين لفظ (الظاهر) لإرادة معنيين مختلفين:

مثاله: قال عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاتِكَ هُمُ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [سورة المائدة: ٤٤]: ﴿ ظاهر هذا العموم فيشمل هذه الأمة وغيرهم ممن كان قبلهم وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود ﴾ (٣).

\_ مثال لما يقول في أولًا: «والظاهر كذا»، ثم يقول عقب الأقوال: «والأظهر ما قدمناه »:

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣/ ٥٠٤).

قال عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّاللَهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤُدُّواْ ٱلْأَمْتَنَتِ إِلَى ٓ الْمُلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ الْخَطَابِ عَامِّ النّبِي الْمَلْمُ وَقَالُ النّبِي اللّهِ فِي شَأْنُ الخطابِ عَامٌ لكل أحدٍ ، في كل أمانة . وقال ابن جريج: خطابٌ للنبي في شأن مفتاح الكعبة . وقال علي وابن أسلم وشهر وابن زيد: خطابٌ لولاة المسلمين خاصة . فهو للنبي في وأمرائه ، ثم يتناول مَن بعدهم . وقال ابن عباس في الولاة: أن يعظوا النساء في النشوز ونحوه ، ويردوهن إلى الأزواج . وقيل: خطابٌ لليهود ، أمروا برد ما عندهم من الأمانة من نعتِ الرسول أنْ يظهروه لأهله ؛ إذ الخطاب معهم قبل هذه الآية . ونقل التبريزي أنها خطاب لأمراء السرايا بحفظ الغنائم ووضعها في أهلها . وقيل: ذلك عامٌ فيما كُلفه العبد من العبادات . والأظهر ما قدمناه من أنّ الخطاب عامٌ يتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات ؛ في قسمة قدمناه من أنّ الخطاب عامٌ يتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات ؛ في قسمة الأموال ، ورد الظلامات ، وعدل الحكومات ، ومنه دونهم من الناس في الودائع ، والعواري ، والشهادات ، والرجل يحكم في نازلة » (۱) .

تنبيه: ومما يجدر بي التنبيه عليه في هذا الموطن أمران:

الأول: أن تصدير أبي حيان لأحد الأقوال في تفسير الآية ، ثم حكاية بقية الأقوال بقوله: (وقيل) لا يدلّ قطعًا على أنه يختار القول الأول ؛ لأنه في مواضع رجّح ما حكاه بقوله: (قيل).

مثاله: قال عند تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهِّلُ ٱلْكِئْبِ قَدُّ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٧٩).

فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [سورة المائدة: ١٩]: « أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى ، والرسول هو محمد على . وقيل: المخاطب بأهل الكتاب هنا هم اليهود خاصة ، وعقبة ويرجحه ما روي في سبب النزول ، وأن معاذ بن جبل ، وسعد بن عبادة ، وعقبة ابن وهب قالوا: يا معشر اليهود! اتقوا الله ، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله » (١).

كما أنه في مواضع أيضًا يبدأ بها ، ولا يحكي سواها:

مثاله: قال عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [سورة آل عمران: ١٣٢]: «قيل: أطيعوا الله في الفرائض، والرسول في السنن. وقيل: في تحريم الربا، والرسول فيما بلغكم من التحريم. وقيل: وأطيعوا الله والرسول فيما بلغكم عنه، فإن طاعة الرسول طاعة الله » (٢).

الثاني: ظهرت عناية أبي حيان بترجيحات من سبقه من أئمة التفسير ، وخصوصًا ابن عطية ، والزمخشري ، فكثيرًا ما يشير إلى أنهما رجحا هذا القول أو ذاك ، وكان يشير على ما قدّماه من الأقوال ، أو بدءآ به (٣) ، مما يشير إلى أن تقديم القول والبداءة به عند حكاية الأقوال تدل على الاختيار والترجيح ، غير أني وجدت أبا حيان في مواطن يبدأ بقول ، ثم ينص على ترجيح غيره ، كما في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكُرُيكُ مُواطن يبدأ بقول ، ثم ينص على ترجيح غيره ، كما في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكُرُيكُ وَالمراد بالقنوت هنا العبادة . قاله الحسن

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>۳) انظر البحر المحيط: (۲/ ۳۰۷)، (۲/ ٤٠٤)، (۲/ ٤٣٤)، (۲/ ٤٤٥)، (۲/ ٤٧١)، (۲/ ٤٨٦)، (٣/ ٤٨١)، (٣/ ٤٨١). (٢/ ٥٠٠)، (٣/ ٢٧٢)، (٣/ ٢٥٠).

وقتادة ، أو طول القيام في الصلاة . قاله مجاهد وابن جريج والربيع ، أو الطاعة ، أو الإخلاص . قاله ابن جبير . . . والجمهور على ما قاله مجاهد وهو المناسب في المعنى » (١) .

وقال عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَدَاءً فَالَفَ بَيْنَ قُلُولِكُمْ وَقَالَهُ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ عِإِخْوَنَا ﴾ [سورة آل عمران: ١٠٣]: «الخطاب لمشركي العرب. قاله الحسن وقتادة. يعني مَن آمن منهم ؛ إذ كان القويُّ يستبيحَ الضعيف. وقيل: للأوس والخزرج. ورُجّح هذا بأن العرب وقت نزول هذه الآية لم تكن مجتمعة على الإسلام، ولا مؤتلفة القلوب عليه ، وكانت الأوس والخزرج قد اجتمعت على الإسلام، وتألفت عليه بعد العداوة المفرطة، والحروب التي كانت بينهم »(٢).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٢١).

# المبحث الثاني وجوه الترجيح عند أبى حيان الأندلسي

### وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: الترجيح بالنظير القرآني.

المطلب الثاني: الترجيح بالسنة النبوية.

المطلب الثالث: الترجيح بظاهر القرآن.

المطلب الرابع: الترجيح بدلالة سبب النزول.

المطلب الخامس: الترجيح بالسّياق.

المطلب السادس: الترجيح بالعموم.

المطلب السابع: الترجيح بحمل اللفظ على الحقيقة.

المطلب الثامن: الترجيح باللّغة.

#### المبحث الثاني: وجوه الترجيح عند أبي حيان:

لما اشتدت عناية أبي حيان على المنافق ببيان ترجيحاته واختياراته في كثير من مواضع الخلاف، فقد حفل تفسيره بالكثير من وجوه الترجيح وقواعده التي يعقب بها كثيرًا من ترجيحاته واختياراته ومناقشاته، وقد أثرت هذه الوجوه والقواعد في هذا الجانب.

وسأحاول في هذا المحبث إبراز وجوه الترجيح التي صرّح بها أبو حيان في المقدار الذي تناولته الدراسة .

## أولًا: الترجيح بالنظير القرآني:

أي: الترجيح بدلالة آية أو آيات قرآنية ، وهو ما اصطلح عليه في علوم القرآن بالسم « تفسير القرآن بالقرآن » . وقد عدّه العلماء أصحّ طرق التفسير وأحسنها ، ذلك أنه ما أجمله في مكان فقد فسّره في موضع آخر ، وما اختصره السياق في مكان فقد بسطه في موضع آخر ، وليس أحدٌ أعلم بمعنى كلام الله تعالى من الله عز وجل(١) .

وقد اعتبر العلماء هذا الوجه من أوجه الترجيح ، واستدلوا به عند حدوث الاختلاف والتنازع ، وذلك بأن يكون أحد الدليلين موافقًا لظاهر القرآن فيقدّم ؛ لأجل موافقته لآية أو آيات من كتاب الله (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر تقرير هذا وبيانه في: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۳/ ۱۹۵)، البرهان للزركشي (۲/ ۱۷۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٧٥)، التعارض والترجيح للبرزنجي (٦/ ٢٣٤)، قواعد الترجيح للحربي (١/ ٣١٢).

ومن أمثلة اعتماد أبي حيان عِلله هذا الوجه في الترجيح:

قال عند تفسيرقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَتَهُ ﴾ [سورة النساء: ١٧١]. بعد حكاية الأقوال في العامل في (ثلاثة): ﴿ وقال أبو علي: التقدير: الله ثالث ثلاثة ، حذف المبتدأ والمضاف . انتهى . أراد أبو علي موافقة قوله: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهِ ثَلاثة . والذي يظهر أن الذي اللّه ثَالِثُ ثَلَاثة إلى الله الله تعالى عليه الآية خلافه ، والذي أثبت في الآية بطريق الحصر إنما هو أثبتوه هو ما أثبت في الآية خلافه ، والذي أثبت في الآية بطريق الحصر إنما هو وحدانية الله تعالى ، وتنزيهه أن يكون له ولد ، فيكون التقدير: ولا تقولوا الله ثلاثة . ويترجح قول أبي علي بموافقته الآية التي ذكرناها ، وبقوله تعالى : ﴿ شُبَّكَنَهُ اللّهُ النّالِيةُ التي ذكرناها ، وبقوله تعالى : ﴿ شُبَّكَنَهُ اللّهُ التلليث ﴾ (١) .

وقال عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدُ خِلْهُمْ فِي وَقَالَ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيْدُ خِلْهُمْ فِي فِي رَحْمَةِ مِّنَهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ السورة النساء: ١٧٥] . ﴿ والضمير في (إليه) عائدٌ على الفضل ، وهي هداية طريق الجنان ، كما قال تعالى: ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ اللهُ عَائدٌ على الفضل ، وهي هداية طريق الجنان ، كما قال تعالى: ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاعْتَعْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٤٢١).

#### ثانيًا: الترجيح بالسنة النبوية:

لا شكّ أن النظر في السنة الثابتة المنقولة عن رسول الله على في معاني الآيات مما اعتنى به أئمة التفسير في الموازنة بين الأقوال التي قيلت في تفسير الآيات القرآنية ، فالنبي على هو المبيّن للقرآن بإذن الله ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَرُونَ ﴿ الله على الله على الله على الله على وحي معصومٌ ، لا يساويه بيان غيره من البشر مهما بلغ علمه ، كما قال تعالى : ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَى الله على الله على الله على البشر مهما بلغ علمه ، كما قال تعالى : ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَى الله عَلَى الله عَيْرَهُ مَن البشر مهما بلغ علمه ، كما قال تعالى : ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَى الله عَيْرَهُ مَن البشر مهما بلغ علمه ، كما قال تعالى : ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَى الله عَيْرَهُ مِن البشر مهما بلغ علمه ، كما قال تعالى : ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا عَوَى الله عَيْرَهُ مِن البشر مهما بلغ علمه ، كما قال تعالى : ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا عَوَى الله عَيْرَهُ مِن البشر مهما بلغ علمه ، كما قال تعالى : ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا عَوى الله عَلَى الله عَيْرَهُ مَن البشر مهما بلغ علمه ، كما قال تعالى : ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا عَوى الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ مَنْ النَّاسِ اللهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

فالسنة تفسّر مجمل القرآن، وتخصص عامّة، وتقيد مطلقه، وتبين ناسخه ومنسوخه.

قال ابن تيمية: «فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصحّ الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ، فما أجمل في مكان ، فإنه قد فسّر في موضع آخر ، وما اختصر من مكان ، فقد بسط في موضع آخر ، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة ، فإنها شارحةٌ للقرآن ، وموضحةٌ له » (١).

ومن أمثلة اعتماد أبي حيان هذا الوجه في الترجيح:

ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيْتُمْ ﴾ [سورة المائدة:١٠٥]. حيث أورد حديث أبي ثعلبة الخشني حين سئل عن هذه الآية ، فقال: لقد سألت عنها رسول الله عليه فقال: «مروا

مجموع الفتاوى (١٣/ ١٩٥).

بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، فإذا رأيت دنيا مؤثرة ، وشحًّا مطاعًا ، وإعجاب كل ذي رأى برأيه ، فعليك بخويصة نفسك ، وذر عوامّهم ، فإن وراءكم أيامًا أجر العامل فيها كأجر خمسين منكم» (١) .

ثم قال عقبها مباشرة: «وهذا أصحّ ما يقال في تأويل هذه الآية ؛ لأنه عن الرسول ، وعليه الصحابة » (٢) .

- وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [سورة المائدة:١٠٦]. حكى خلاف العلماء في المراد بالصلاة هنا، ثم اختار القول بأن المعني بها صلاة العصر، وعلّل اختياره بقوله: ﴿ ورجِّح هذا القول بفعله عَلَيْهُ ، وبقوله في الصحيح: (رمن حلف علي يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه عضبان) (٣) ﴾ (٤).

## ثالثًا: الترجيح بظاهر القرآن:

الأصل في نصوص القرآن والسنة أن تحمل على ظواهرها ، وتفسّر بحسب ما

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٤٠/٤).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث الذي عزاه أبو حيان للصحيح أخرجه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وليس فيه (بعد العصر).

انظر: صحيح البخاري (٢٣٥٦) كتاب المساقاة ، باب الخصومة في البئر والقضاء فيه ، صحيح مسلم (١٣٨) ، كتاب الإيمان ، باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجر بالنار .

وليس فيه دلالة على مسألتنا هنا . ولعلّه تابع فيه ابن العربي حيث ذكره بهذا اللفظ في أحكام القرآن (٢/ ٢٤٣) .

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٤/ ٤٧).

يقتضيه ظاهر اللفظ ، ولا يعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب المصير إليه ؛ لأنه لا يعرف مراد المتكلم إلا بالألفاظ الدالة عليه ، والأصل في كلامه وألفاظه أن يكون دالًا على ما في نفسه من المعاني ، ولا طريق لنا إلى معرفة مراده غير كلامه وألفاظه (۱).

وقد كثر استعمال أبي حيان لهذا الوجه في الترجيح بين ما يحكيه من الأقوال في تفسير الآية ، كما سبق الإشارة إليه في صيغ الترجيح .

ومن أمثلة ما أورده من ذلك:

\_ قال عن تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنِّىَ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ [سورة المائدة: ٢٩]. بعد أن حكى جملة من الأقوال في بيان معنى الإرادة هنا: «وهذا كله خروجٌ عن ظاهر اللفظ لغير ضرورة » (٢).

\_ وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَنِكُمْ غَيْرَ اللَّحَقِ وَلَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْمُفسرين في تَشِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَالُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ ﴾ [سورة المائدة: ٧٧] . حكى أقوال المفسرين في تعيين المخاطبين بهذه الآية ، ثم عقب بقوله: «ولا حاجة لإخراج الكلام عن ظاهره ، من أنه نداء لأهل الكتاب طائفتين: اليهود والنصاري »(٣) .

### رابعًا: الترجيح بدلالة سبب النزول:

لمعرفة أسباب النزول أهمية كبرى في فهم معاني آيات القرآن الكريم ، بل قد

<sup>(</sup>١) انظر: قواعد التفسير للسبت (٢/ ٨٤٣ ، ٨٥٠) ، قواعد الترجيح للحربي (١/ ١٣٧) .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣/ ٥٤٧).

يتوقف فهم معاني بعض الآيات على معرفة سبب النزول.

قال الواحدي في مقدمة كتابه «أسباب النزول»: «إذ هي أو في ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها، وبيان نزولها »(١).

وقال ابن تيمية: «ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب » (٢).

لذا اعتمد أبو حيان على هذا الوجه ، واستدل به على الترجيح في بعض مواضع الخلاف بين المفسرين .

من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَنَامِنُ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ [سورة المائدة: ١٩]. حيث قال: لأهل الكتاب: هم اليهود والنصارى، والرسول: هو محمد على وقيل: المخاطب بأهل الكتاب هنا هم اليهود خاصة، ويرجحه ما روي في سبب النزول، وأن معاذ بن جبل وسعد بن عبادة، وعقبة بن وهب قالوا: يا معشر اليهود! اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله » (٣).

\_ كذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن أَلُهُورِهِكَ ﴾ [سورة البقرة:١٨٩]. حيث قال بعد أن حكى عددًا من المرويات في سبب

<sup>(</sup>١) أسباب النزول (ص٤٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۳/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣/ ٤٦٧).

نزولها: «وملخص هذه الأسباب أن الله تعالى أنزل هذه الآية رادًا على من جعل إتيان البيوت من ظهورها برًّا، آمرًا بإتيان البيوت من أبوابها، وهذه الأسباب تظافرت على أن البيوت أريد بها الحقيقة، وأن الإتيان هو المجيء إليها، والحمل على الحقيقة أولى من إدعاء المجاز مع مخالفة ما تظافر من هذه الأسباب » (١).

## خامسًا: الترجيح بالسياق:

لا يخفى أن من أعظم ما يعين على فهم المعنى عند استغلاقه دلالة السياق (٢) ، إذ هي ترشد إلى تبيين المجمل ، وتعيّن المحتمل ، والقطع بعدم احتمال غير المراد ، وتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وتنوّع الدلالة .

ومن أمثلة ما اعتمد أبو حيان على الترجيح فيه مراعاة للسياق:

\_ قوله عند تفسير قوله تعالى: ﴿ هَا أَنتُم مَا وَلاَهِ عِلْم فِيما لَكُم بِهِ عِلْم فَلِم الذي لهم به علم هو دينهم الذي وجدوه في كتبهم، وثبت عندهم صحته، والذي ليس لهم به علم هو أمر إبراهيم ودينه، ليس موجودًا في كتبهم، ولا أنتهم به أنبياؤهم، ولا شاهدوه فيعلموه. قاله قتادة والسدي والربيع وغيرهم. وهو الظاهر؛ لما حفّ به من قبله ومن بعده من الحديث في إبراهيم » (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) دلالة السياق هي: دلالة سابق الكلام ولاحقه على معناه ، ويطلق على سابق الكلام (سباق) ، وعلى لاحقه (لحاق) ، وعليهما جميعًا (سياق) .

انظر : دلالة السياق القرآني وأثره في التفسير (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٢/ ٥٠٩).

\_ كذلك قوله عند قوله تعالى: ﴿ فَإِن كُوهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا ﴾ [سورة النساء:١٩]: ﴿ وسياق الآية يدل على أن المعنى الحثّ على إمساكهن ، وعلى صحبتهن ، وإن كره الإنسان منهن شيئًا من أخلاقهن ، ولذلك جاء بعده: ﴿ وَإِن أَرَدَتُمُ اَسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَاكَ زَوْجٍ ﴾ [سورة النساء:٢٠] . وقيل: معنى الآية: ويجعل الله في فراقكم لهن خيرًا كثيرًا لكم ولهن ، كقوله: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كَالَمُ مِنْ سَيَاقَ الآية ، وهذا القول بعيدٌ من سياق الآية ، ومما يدلّ عليه ما قبلها وما بعدها ، وقل أن ترى متعاشرين يرضى كل واحدٍ منهما جميع خلق الآخر ﴾ (١) .

\_ ومن ذلك أيضًا ما قاله في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلْذَيْنَ ٱخْلَلُهُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ ﴾ [سورة النساء:١٥٧] . قال: ﴿ والضمير في (فيه) عائدٌ على القتل ، معناه: في قتله ، وهذا الظاهر الذي يدلّ عليه ما قبله وما بعده ﴾ (٢) .

## سادسًا: الترجيح بالعموم:

من القواعد المستقرة لدى أئمة التفسير أنه يجب حمل نصوص الوحي على العموم (٣) ما لم يرد نصُّ بالتخصيص.

ومتى أمكن حمل الآية على معنًى كليٍّ عامٍّ شاملٍ يجمع تفسيراتٍ جزئيةٍ جاءت

البحر المحيط (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٤٠٦).

 <sup>(</sup>٣) العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بغير حصر.
 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٤٥٥) ، الإتقان للسيوطي (٣/ ٤٣).

في تفسيرها \_ من قبيل التفسير بالمثل ، أو الجزء ، أو بالثمرة ، أو بنحو ذلك \_ ولا معارض له ، وتشهد الأدلة لصحته ، فهو أولى بتفسير الآية ؛ حملًا لها على عموم ألفاظها ، ولا داعي لتخصيصها بواحد من المعاني الجزئية التي جاءت في التفاسير ، إلا أن يكون السياق يقتضي تخصيصها حتمًا ، أو يقوم الدليل على ذلك(١) .

وقد صرّح أبو حيان على باعتماد هذه القاعدة في الترجيح وإعمالها في مواطن عديدة ؛ منها<sup>(٢)</sup> :

\_ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا ﴾ [سورة آل عمران:٥٦] قال: «قيل: يحتمل أن يكون خاصًّا ، أي: كفروا بك وجحدوا نبوتك. والظاهر العموم »(٣).

\_ كذلك ما أورده عند قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمُّةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ [سورة آل عمران:١٠٤] حيث قال: ﴿ وفسّر بعضهم المعروف بالتوحيد ، والمنكر بالكفر ، ولا شكّ أن التوحيد رأس المعروف ، والكفر رأس المنكر ، ولكنّ الظاهر العموم في كل معروف به في الشرع ، وفي كل منهيّ نهي عنه في الشرع ، وفي كل منهيّ نهي عنه في الشرع ، وفي أنهي عنه في الشرع ، وفي كل منهيّ نهي الشرع ، وفي أنه في أنه في

١) انظر: قواعد التدبر الأمثل (ص٥٩).

<sup>(</sup>۲) انظر أيضًا لمزيد من المواضع: (۳/ ۲۶، ۵۱، ۹۰، ۸۱، ۹۰، ۱۵۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۵۰۶، ۵۰۷)

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٢/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٣/ ٢٤).

\_ ومثله ما فسّر به قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيْءُ ﴾ [سورة آل عمران:١٢٨] حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في المراد بالأمر في الآية: «وقيل: المراد بالأمر أمر القتال، والظاهر الحمل على العموم، والأمور كلها لله تعالى » (١).

ويلتحق بهذه الصيغة الترجيح بالقاعدة المشهورة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » (٢).

وقد أعملها في الترجيح في عدد من المواطن (٣):

\_ من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَ تَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ وَمِنْهُ ﴾ [سورة آل عمران: ٧] حيث ذكر اختلاف المفسرين في تعيين المراد بالذين في قلوبهم زيغ ، وهل هم نصارى نجران ، أم اليهود ، أم الخوراج ؟ ثم عقّب ذلك بقوله: ﴿ وظاهر اللفظ العموم في الزائغين عن الحق ، وكل طائفة ممن ذكر زائغة عن الحق ، فاللفظ يشملهم ، وإن كان نزل على سبب خاص ، فالعبرة لعموم اللفظ » (٤).

\_ ومثله ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾ [سورة المائدة:٩٥] حيث قال: ﴿ وظاهر ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ العموم، ألا ترى أن (مَنْ) شرطية، أو موصولة تضمنت معنى الشرط فتعمّ ، خلافًا لقوم ؛ إذ زعموا أنها مخصوصة بشخص

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مسودة آل تيمية (ص ١٣٠ – ١٣٣)، البحر المحيط للزركشي (٣/ ١٩٨)، الإتقان للسيوطي (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر أيضًا البحر المحيط: (٢/ ٥٠٢ ، ٥٤٠) ، (٣/ ١٢٦ ، ١٢٨ ، ٣٦٢) .

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٢/ ٣٩٩).

بعينه ، وأسندوا إلى زيد بن العلاء أنّ رجلًا أصاب صيدًا وهو مُحرِم فَتُجُوِّزَ له ، ثم عاد فأرسل الله عليه نارًا فأحرقته ، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللهُ مِنْهُ ﴾ . وعلى تقدير صحة هذا الحديث لا تكون هذه القضية تخصّ عموم الآية ؛ إذ هذا الرجل فردٌ من أفراد العموم ظهر انتقام الله منه » (۱) .

\_ ومنه أيضًا ما عقب به ما حكاه من أقوال المفسرين في المراد بـ (الذين كفروا) من قوله تعالى: ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [سورة النساء: ٨٤] حيث قال: ﴿ والظاهر في هذا أنه لا يتقيد بأس الذين كفروا بما ذكروا ، والتخصيص بشيء يحتاج إلى دليل ﴾ (٢) .

كما يلحق بهذه الصيغة ما صرّح به في عدد من المواضع من حمل الأقوال المذكورة في تفسير الآية على التمثيل ، لا على اليقين والحصر (٣) .

#### سابعًا: الترجيح بحمل اللفظ على الحقيقة:

من القواعد المقررة لدى أئمة التفسير: أن الأصل في نصوص الوحي وألفاظه أن تحمل على الحقيقة (١٤) ، ولا يعدل عن ذلك إلا لحجة ظاهرة (٥) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٣٢١).

<sup>(7)</sup>  $(3 \ 17)$  (1/  $(3 \ 17)$ ).

<sup>(</sup>٤) الحقيقة في اصطلاح الأصوليين هي: كل لفظ بقي على موضعه ، ولم ينقل إلى غيره . وقسيمها المجاز ، وهو: استعمال الكلمة في غير ما وضعت له ، لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي .

انظر: العدّة لأبي يعلى (١/ ١٧٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ١٤٩)، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) قال أبو حيان: «لأنه لا يحمل على المجاز ما أمكنت الحقيقة ، إلا أن يكون ثم قرينة مرجحة للمجاز على الحقيقة ». البحر المحيط (٣/ ٤٥٠).

وقد استند إلى ذلك أبو حيان في الترجيح بين الأقوال الواردة في معنى الميثاق في قوله تعالى: ﴿وَالْمَنْكُمُ وَمِيثُنَقُهُ ٱلَذِى وَاتَقَكُمُ بِهِ إِذَّ قُلْتُمُ وَمِيثُنَقُهُ ٱلَذِى وَاتَقَكُمُ بِهِ إِذَّ قُلْتُمُ وَمِيثُنَا وَأَطَعَنَا ﴾ [سورة المائدة:٧] حيث قال: ﴿والميثاق هو ما أخذه الرسول عليهم في بيعة العقبة ، وبيعة الرضوان ، وكل موطن . قاله ابن عباس والسدي وجماعة ، وقال مجاهد: هو ما أخذ على النَّسَم حين استُخْرِجُوا من ظهر آدم . وقيل : هو الميثاق المأخوذ عليهم حين بايعهم على السمع والطاعة في حال اليسر والعسر ، والمنشط والمكره . وقيل : الميثاق هو الدلائل التي نصبها لأعينهم ، وركبها في عقولهم ، والمعجزات التي أظهرها في أيامهم حتى سمعوا وأطاعوا . وقيل : الميثاق إقرار كل مؤمن بما ائتمر به . وروي عن ابن عباس : أنه الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل حين قالوا آمنا بالتوراة ، وبكل ما فيها ، ومن جملته البشارة بالرسول على ، فلزمهم الإقرار به . ولا يتأتى هذا القول إلا أن يكون الخطاب لليهود ، وفيه بُعُدٌ ، والقولان بعده يكون الميثاق فيهما مجازٌ ، والأجود حمله على ميثاق البيعة ؛ إذ هو حقيقة فيه ، وفي قوله : ﴿إِذَ قُلْتُمُ سَمِعَنَا وَاطَعَتَا ﴾ » (١) .

\_ كذلك ما قاله عند تفسير قوله تعالى: ﴿ سَنَكُتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيكَ وَبِغَيْرِ حَقِيقة ، قال ذلك حَقِيقة ، قال المناه على أنها حقيقة ، قال ذلك كثير من العلماء ، وأنها تكتب الأعمال في صحف ، وأن تلك الصحف هي التي توزن ، ويحدث الله سبحانه وتعالى فيها الخفة والثقل بحسب ما كتب فيها من الخير والشر . وقيل : سنكتب ما قالوا في القرآن حتى يعلم القوم شدة تعنتهم وحسدهم في

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٥٤).

الطعن عليه عليه عليه عليه الله قوم إلى أن الكتابة مجازٌ ، ومعناها: الإحصاء للشيء وضبطه وعدم إهماله ، وكينونته في علم الله شيئًا محفوظًا لا ينسى ، كما يثبت المكتوب »(١).

ومثال ما رجّح فيه المعنى المجازي على الحقيقي:

ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ أَنَّهَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [سورة المائدة:٣٢] قال: **«والإحياء هنا مجاز؛ لأن الإحياء حقيقة هو لله تعالى**، وإنما المعنى: ومن استبقاها ولم يتلفها، ومثل هذا المجاز قول محاج إبراهيم: ﴿ أَنَا أُحِيء ﴾ [سورة البقرة:٢٥٨]. سمى الترك إحياءً » (٤).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (٢/ ٣٦٥– ٣٦٧) ، والطبري (٤/ ٢٧٣) ، البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٣٩٠) .

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٣/ ٤٨٣).

#### ثامنًا: الترجيح باللغة:

لما كانت لأبي حيان اليد الطولى في علم اللغة ، وما يتعلق به من نحو وصرف وبلاغة ونحوها ، فقد حفل تفسيره بالكثير من القواعد والضوابط التي يصرّح بها بين الفينة والأخرى للترجيح بين الأقوال المختلفة ، ونذكر هنا طرفًا من تلك القواعد والصيغ التي نصّ عليها أبو حيان في الترجيح ، ومن ذلك:

## - الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور:

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ ﴾ [سورة آل عمران: ٩٦]: «وقرأ الجمهور (وُضع) مبنيًا للمفعول، وقرأ عكرمة وابن السميفع: (وَضَع) مبنيًا للفاعل، فاحتمل أن يعود على (الله)، واحتمل أن يعود على (إبراهيم)، وهو أقرب في الذكر وأليق وأوفق لحديث أبي ذر »(۱).

ومثله ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [سورة النساء: ٤٠] قال: «وجوزوا أن يعود الضمير في ﴿ ولا يظلمون ﴾ إلى الذين يزكون أنفسهم، وأن يعود إلى (مَنْ) على المعنى ؛ إذ لو عاد على اللفظ لكان (ولا يظلم) وهو أظهر ؛ لأنه أقرب مذكور ، ولقطع (بل) ما بعدها عن ما قبلها . وقيل : يعود على المذكورين ؛ من زكي نفسه ، ومن يزكيه الله » (٢) .

#### - عود الضمير على مذكور أولى من عوده على مقدّر:

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ ﴾ [سورة آل

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/٧).

 <sup>(</sup>۲) البحر المحيط (۳/ ۲۸۲).
 وانظر أيضًا: (۳/ ۳۷۲).

عمران: ١٤٣]: «وضمير المفعول ف (تلقوه) عائد على الموت ، وقيل: على العدوّ، وأضمر لدلالة الكلام عليه ، والأول أظهر ؛ لأنه يعود على مذكور » (١).

#### \_ جعل الضمائر كلها لشيء واحد ، فلا تختلف:

ذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴾ [سورة النساء:١٥٧] اختلاف العلماء في عائد الضمير في (قتلوه) ، وهل هو إلى الظن ، أم إلى العلم ، أو إلى عيسى عليه السلام ، ثم قال: «والظاهر قول الجمهور: إن الضمير يعود على عيسى بجعل الضمائر كلها كشيء واحد فلا تختلف ، والمعنى صحيح بليغ » (٢).

وفي بيان مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنْ اللهِ وَالنَّا اللهِ وَالْفَاهِ في ضمير (كانوا)، أَنزِلَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُم أَوْلِياء ﴾ [سورة المائدة: ٨] قال: ﴿ والظاهر في ضمير المفعول أنه وضمير الفاعل في ﴿ مَا أَتَّخَذُوهُم ﴾ أنه يعود على ﴿ كثيرًا منهم ﴾ وفي ضمير المفعول أنه يعود على (الذين كفروا). وقال القفال وجهًا آخر، وهو أن يكون المعنى: ولو كان هؤلاء المتولون من المشركين يؤمنون بالله وبمحمد على ما اتخذهم هؤلاء اليهود أولياء. والوجه الأول أولى؛ لأن الحديث إنما هو عن قوله: ﴿ كثيرًا منهم ﴾ فعود الضمائر على نسق واحد أولى من اختلافها » (٣).

- اسم الإشارة يجري مجرى الضمير، فيشار به إلى أقرب مذكور، كما يعود الضمير على أقرب مذكور:

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ أُولَكَيِّكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [سورة النساء:١٨] :

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣/ ٥٥٠).

«يحتمل أن تكون الإشارة إلى الصنفين ، ويكونان قد شركا في إعداد العذاب لهما ، وإن كان عذاب أحدهما منقطعًا ، والآخر خالدًا ، ويكون ذلك وعيدًا للعاصي الذي لم يتب إلا عند معاينة الموت ، حيث شرّك بينه وبين الذي وافي على الكفر ، ويحتمل أن يكون (أولئك) إشارة إلى الصنف الأخير ؛ إذ هو أقرب مذكور ، واسم الإشارة يجري مجرى الضمير ، فيشار به إلى أقرب مذكور ، كما يعود الضمير على أقرب مذكور ، ويكون إعداد العذاب مرتبًا على الموافاة على الكفر ؛ إذ الكفر هو مقطع الرجاء من عفو ويكون إعداد العذاب مرتبًا على الموافاة على الكفر ؛ إذ الكفر هو مقطع الرجاء من عفو

## - الأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه:

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأُحَضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ﴾ [سورة النساء:١٢٨]: «وقوله ـ أي: الزمخشري ـ: (ومعنى إحضار الأنفس الشح: أن الشحّ جعل حاضرًا لا يغيب عنها أبدًا) جعله من باب القلب، وليس بجيد، بل التركيب القرآني يقتضي أنّ الأنفس جعلت حاضرة للشح لا تغيب عنه؛ لأنّ الأنفس هو المفعول الذي لم يسم فاعله، وهي التي كانت فاعلة قبل دخول همزة النقل؛ إذ الأصل: (حضرت الأنفس الشح) على أنه يجوز عند الجمهور في هذا الباب إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل على تفصيل في ذلك، وإن كان الأجود عندهم إقامة الأول، فيحتمل أن تكون الأنفس هي المفعول الثاني، والشح هو المفعول الأول، وقام الثاني مقام الفاعل. والأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه » (٢).

<sup>(</sup>١) البحرالمحيط (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>۲) البحر المحيط  $(\pi/\pi)$ .

# الباب الثاني ترجيحات أبي حيان الأندلسي من أول سورة آل عمران إلى آخر سورة المائدة

أولًا: ترجيحات أبي حيان الأندلسي في سورة آل عمران.

ثانيًا: ترجيحات أبي حيان الأندلسي في سورة النساء.

ثالثًا: ترجيحات أبي حيان الأندلسي في سورة المائدة.

## أولًا: ترجيحات أبي حيال الأنكلسي في سورة آل عمرال.

- \* قوله تعالى: ﴿ زَنَّ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ \* قوله تعالى: ﴿ زَنَّ كَالَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ \* قوله تعالى: ﴿ زَنَّ كَالْمُعْنَا لَكُنْ لَا لَكُوْلُ اللَّهُ وَلَا لَا عَمِوانَ : ٣] .
  - مسألة: (نَزَّل) و (أَنْزَل) هل هما بمعنى واحد؟.

رجح أبو حيان \_ رحمه الله \_ أن (نَزَّلَ) و (أَنْزَلَ) بمعنًى واحد ، حيث يقول: «وغاير بين (نَزَّلَ) و (أنزل) وإن كانا بمعنًى واحدٍ ، إذ التضعيف للتعدية ، كما أن الهمزة للتعدية » (١) .

#### الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو قول أبي الليث السمرقندي (7) ، ومحمد بن أبي بكر الرازي (7) ، والسمين الحلبي (3) ، وابن عادل ، وابن عاشور (6) .

(۱) البحر المحيط (۲/ ٣٩٣).

(۲) أبو الليث السمر قندي هو: نصر بن محمد بن السمر قندي ، أبو اللّيث ، الملقب بإمام الهدى ، من أثمة الحنفية ، من الزهاد المتصوفين ، له تصانيف نفيسة ، تو في سنة (٣٧٣هـ) . انظر طبقات المفسرين للداوودي (٢/ ٣٤٦) ، والتفسير والمفسرون للذهبي (١/ ٢١٩) .

(٣) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، زين الدين فقيه حنفي ، وله علم بالتفسير والأدب ، توفي سنة (٦٦٦هـ).

انظر: هدية العارفين (٦/ ١٢٤) ، الأعلام (٦/ ٥٥).

(٤) السمين الحلبي هو: أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي ، أبو العباس ، مفسر عالم بالعربية ، والقراءات ، تو في سنة (٧٥٦هـ).

انظر : غاية النهاية (١/ ١٥٢) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ١٠١) .

(٥) انظر: بحر العلوم (١/ ٢١٧) ، غرائب آي التنزيل (ص٣٨) ، الدر المصون (٢/ ١١) ، اللباب (٥/ ١٥) ، التحرير والتنوير (٣/ ١٤٧) .

قال السمرقندي: « قوله تعالى: ﴿ زَنَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ ﴾ يعني: أنزل عليك جبريل بالقرآن » (١) .

وقال زين الدين الرازي: «والذي وقع لي فيه \_ والله أعلم \_ أن التضعيف في (نزّل) ، والهمزة في (أنزل) كلاهما للتعدية ؛ لأن (نزَل) فعلٌ لازم في نفسه ، وإذا كانا للتعدية لا يكونان لمعنى آخر ، وهو التكثير أو نحوه ؛ لأنه لا نظير له ، فإنما جمع بينهما والمعنى واحد وهو التعدية جريًا على عادة العرب في افتنانهم في الكلام وتصرّفهم فيه على وجوه شتّى » (٢).

واستدل لهذا القول بأدلة ، منها:

- ١- أن التضعيف والهمز كلاهما للتعدية (٣) .
- أنهما أي التضعيف والهمز مترادفان ، ويدل على ترادفهما قراءة يزيد بن قطيب (٤) ﴿ مِمَّا أَنْزَلْنَا ﴾ [سورة يونس:٩٤] بالهمزة (٥) . وكذا سائر القراءات بالوجهين في كثير مما جاء يدل على أنهما بمعنى واحد .
- ٣- أنه قد جاء في وصف القرآن (نَزَّلَ) و (أَنْزَلَ). قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ

<sup>(</sup>١) بحر العلوم (١/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) غرائب آي التنزيل (ص٣٨).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٢/ ٣٩٣).

 <sup>(</sup>٤) يزيد بن قطيب السكوني الحمصي ، المقرئ ، ثقة له اختيار في القراءة ينسب إليه .
 انظر: غاية النهاية (٢/ ٣٨٢) ، تاريخ الإسلام (٧/ ٤٠٥) .

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (١/ ٢٤٤).

- نَزُلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِ ﴾ [سورة البقرة:١٧٦] . ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكِ ﴾ [سورة النحل:٤٤] . ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ ﴾ [سورة النساء:١١٣] (١) .
- 3- مجيء (نَزَّلَ) حيث لا يمكن فيه التكثير والتنجيم، إلا على تأويل بعيدٍ جدًّا، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَبِّهِ عِهِ [سورة الأنعام: ٣٧] ، وقوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَئِ حَتُ يَمْشُونَ الْأَنعام: ٣٧] ، وقوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَئِ حَتُ يُمَشُونَ مُطَمَينِينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمآءِ مَلَكَ رَسُولًا ﴿ وَهُ اللهِ السَّمآءِ مَلَكَ رَسُولًا ﴿ وَهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع
- ٥- قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَحِدَةً ﴿ كَذَالِكَ لَا تُزِيلًا اللّهِ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَحِدَةً ﴿ كَذَالِكَ لَا تَالِكَ لَا يَدْنَ بِهِ عِنْهَ وَقُولُه : ﴿ جُمُّلَةً وَحِدَةً ﴾ (٣) .
   التَّضْعِيفِ وقوله : ﴿ جُمُّلَةً وَحِدَةً ﴾ (٣) .
- آن التوراة والإنجيل نزلا مفرقين ، كشأن كل ما ينزل على الرسل في مدة الرسالة ، وهو الحق ؛ إذ لا يعرف أن كتابًا نزل على رسوله دفعة واحدة (٤) ، مما يدل على أن التضعيف لا يفيد التنجيم هنا .

البحر المحيط (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (١/ ٢٤٤) ، التحرير والتنوير (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٣/ ١٤٨).

وذهب السمعاني، والبغوي، والزمخشري (۱)، وابن الجوزي، والفخر الرازي (۲)، وابن الجوزي، والفخر الرازي (۲)، والقرطبي، والبيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي (۳) إلى أن المغايرة بين اللفظين في الآية تدل على نزول القرآن منجمًا، ونزول الكتابين جملةً.

قال الزمخشري: «فإن قلت: لِمَ قيل: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ ﴾ ، ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَلَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ ﴾ ، ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَاللهِ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ ﴾ ، ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَاللهِ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ ﴾ ؟ .

قلت: لأن القرآن نزل منجمًا ، ونزل الكتابان جملةً > (٤) .

ورده أبو حيان بأن هذا التضعيف الذي يعبر عنه بالكثرة إنما يكون غالبًا في الأفعال التي تكون قيل التضعيف متعدية ، نحو (جرحت زيدًا) ، في حين أن فعل (نزلنا) لم يكن متعديًا قبل التضعيف ، إنما كان لازمًا ، وتَعَدِّيهِ إنما يفيده التضعيف ، أو الهمزة . قال: «وأيضًا فالتضعيف الذي يراد به التكثير إنما يدل على كثرة وقوع

<sup>(</sup>۱) الزمخشري هو: محمود بن محمد الزمخشري ، جار الله ، أبو القاسم ، مفسر ، نحويٌ ، لغويٌ ، أبو القاسم ، معتزلي مجاهر ، تو في سنة (٥٣٨هـ) .

انظر: طبقات المفسرين للداودي (٢/ ٣١٤) ، طبقات المفسرين للسيوطي (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٢) الفخر الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري ، أبو عبد الله فخر الدين الرازي ، إمام مفسر متكلم ، توفي سنة (٦٠٦هـ).

انظر : طبقات المفسرين للأدنه وي (ص117) ، وفيات الأعيان (118.8) .

 <sup>(</sup>۳) انظر: تفسير السمعاني (۱/ ۲۹۱)، معالم التنزيل (۲/۲)، الكشاف (۱/ ۱۷٤)، زاد المسير
 (۱/ ۳٤۹)، التفسير الكبير (۷/ ۱۳۲)، الجامع لأحكام القرآن (٤/٥)، أنوار التنزيل (۲/۳)، إرشاد العقل السليم (۲/٤)، فتح القدير (۱/ ۳۱۲)، روح المعاني (۳/ ۱۲).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (١/٤/١).

الفعل ، أما أن يجعل اللازم متعديًا فلا ، و « نزلنا » قبل التضعيف كان لازمًا ، ولم يكن متعديًا ، فيكون التعدي المستفاد من التضعيف دليلاً على أنه للنقل ، لا للتكثير » (١) .

وذهب الألوسي (٢) إلى أن المغايرة بين اللفظين للإشارة إلى أن التوراة والإنجيل لم يكن لهما إلا نزولٌ واحدٌ ، وهذا بخلاف القرآن ؛ فإن له نُزُولَيْنِ ، نزولا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا جملةً واحدةً ، ونزول من ذلك إليه على منجمًا في ثلاث وعشرين سنة » (٣) .

وهو بذلك يتخلص من الإشكال الوارد في مجيء لفظ (نَزَّلَ) مرادًا به القرآن الكريم كما سبق .

أما أبو جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي (٤) فقد التفت إلى نكتة الفرق بين اجتماع اللفظين وافتراقهما ، فذهب إلى ما ذهب إليه الزمخشري ومن تبعه من الفرق بين اللفظين ، لكن جعل ذلك حيث يجتمع ذكرهما مفصحًا باسم كل واحد ، أو بأداة العهد ، فأمّا إذا ذُكِرَ أحد هذه الكتب مفردًا عن غيره لم ينكر وروده بلفظ (أَنْزَلَ) أو

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) الألوسي هو: محمود بن عبد الله الحسيني، أبو الفضل، مفسر محدث أديب، توفي سنة (٢٧٠هـ).

انظر: الأعلام (٧/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ، أبو جعفر ، انتهت إليه الرئاسة في الأندلس في العربية ، ورواية الحديث ، والتفسير ، والأصول ، توفي سنة (٧٠٨هـ) . انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٨٣) ، طبقات المفسرين للأدنه وي (ص٣٩٧) .

(نَزَّلَ)؛ لأنهما يكونان بمعنَّى واحد، كقوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكَ

ثم بين أنه لم يَرِدْ إنزال التوراة بالتضعيف إلا في قوله تعالى: ﴿ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ

ملاك التأويل (١/ ١٤٢ – ١٤٣).

- \* قوله تعالى: ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللّهِ لَهُمْ عَوَالَهُ عَالَى: ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱلنِّقَامِ اللّهِ السورة آل عمران: ٤] .
- مسألة: هل الوصف بقوله: ﴿ هُدَى لِلنَّاسِ ﴾ للتوراة والإنجيل فقط، أم يشمل
   القرآن؟ .

رجح أبو حيان عائدٌ إلى التوراة والإنجيل فقط، حيث يقول: «والظاهر أنه قيد في التوراة والإنجيل، ولم يُثَنَّ؛ لأنه مصدر». ثم علل ذلك بقوله: «وخصَّ الهدى بالتوراة والإنجيل هنا \_ وإن كان القرآن هدى \_ لأن المناظرة كانت مع النصارى، وهم لا يهتدون بالقرآن، بل وصف بأنه حق في نفسه قبلوه أو لم يقبلوه، وأما التوراة والإنجيل فهم يعتقدون صحتهما، فلذلك اختصا في الذكر بالهدى» (۱).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في قوله هذا المروي عن قتادة (1) ، وعليه أكثر المفسرين (2) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤) ، والتوجيه للرازى في تفسيره (٧/ ١٩٣) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٥/ ١٨١) ، الدر المنثور (٣/ ٤٤٤).
 وقتادة هو: ابن دعامة السدوسي ، أبو الخطاب البصري ، مفسر حافظ ، تابعي تكلم في القدر ،
 توفي سنة (١١٨هـ) .

انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٩٢) ، تهذيب التهذيب (٨/ ٣٠٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر العلوم للسمرقندي (١/ ٢١٧) ، معالم التنزيل للبغوي (٦/٢) ، الكشاف للزمخشري (٣) ١٣٩) ، أنوار (١/ ١٣٩) ، أنوار (١/ ١٣٩) ، المحرر الوجيز لابن عطية (٣/ ١٢) ، التفسير الكبير للرازي (٧/ ١٣٩) ، أنوار =

قال ابن عطية: «وقوله: ﴿ مُدَى لِلنَّاسِ ﴾ معناه دعاء ، والناس بنوا إسرائيل في هذا الموضع ؛ لأنهم المدعوون بهما ، لا غير » (١) .

وقال الشوكاني: «إما حال من الكتابين، أو علّة للإنزال، والمراد بالناس أهل الكتابين، أو ما هو أعمّ لأن هذه الأمة، متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع » (٢).

واستدلوا بظاهر الآية ، حيث وصف القرآن بأنه حق ، ثم وصف التوراة والإنجيل بأنهما هدًى للناس ، وذلك قبل نزول القرآن لكي لا يتوهم أن هدى التوراة والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن .

وذهب السُّديّ (٣) إلى أنه عائدٌ إلى الثلاثة: القرآن والتوراة والإنجيل، وأن في الآية تقديمًا وتأخيرًا تقديرها: «وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان هدًى للناس» (١).

وعزا الرازي وتبعه النيسابوري (٥) هذا القول ـ أعني: عوده على الثلاثة ـ إلى

=

التنزيل للبيضاوي (٢/٤)، التسهيل لابن جزي (١/٠٠)، تفسير ابن كثير (٢/٥)، إرشاد العقل السليم لأبي السعود (٢/٤)، فتح القدير للشوكاني (١/٣٩٦)، روح المعاني للألوسي (٢/٥٧)، محاسن التأويل للقاسمي (٢/٩)، التحرير والتنوير لابن عاشور (٣/٤٩).

- (١) المحرر الوجيز (٣/ ١٢).
  - (٢) فتح القدير (١/ ٣٩٦).
- (٣) السدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّي ـ بضم المهملة وتشديد الدال ـ ، أبو محمد الكوفي ، الإمام المفسر ، صدوق يهم ، رمي بالتشيع ، توفي سنة (١٢٧هـ) . انظر: التاريخ الكبير (١/ ٣٦٠) ، طبقات الداوودي (١/ ١١٠) .
  - (٤) حكاه عنه الثعلبي في الكشف والبيان (٣/ ٩) ، والبغوي في معالم التنزيل (٢/ ٦) .
- (٥) نظام الدين النيسابوري هو: الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري ، نظام الدين ، مفسر له اشتغال بالحكمة والرياضيات ، توفي سنة: (٧٢٨هـ) .
  - انظر: بغية الوعاة: (١/ ٥٢٥) ، طبقات المفسرين للأدنه وي: (ص ٢٤) .

الأكثرين! (١).

واختاره الشيخ ابن سعدي (٢) في تفسيره حيث يقول: «الظاهر أن هذا راجعٌ لكل ما تقدم ، أي: أنزل الله القرآن والتوراة والإنجيل هدى للناس من الضلال ، فمن قبل هدى الله فهو المهتدي ، ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلالة » (٣).

وقيل: إن الكلام تم عند قوله: ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ ثم استأنف فقال: ﴿ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانُ الْفَرْقَانِ الْفُرْقَانُ الْفُرْقَانِ الْفُرْقِيلِ فَيْ الْمُنْ الْفُرْقِيلِ الْفُرْقِيلِ الْفُرْقِيلِ الْفُرْقِيلِ الْفُرْقِيلِ الْمُنْ الْمُ

وتعقبه أبو حيان بأن هذا غير جائزٍ ؛ لأن ﴿ هُدَى ﴾ إذا ذاك يكون معمولاً لقوله: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ ﴾ هدًى ، وما بعد حرف العطف لا يتقدم عليه .

ولعلّ الراجح هنا ما ذهب إليه أبو حيان من أن الهدى عائد على التوراة والإنجيل، كما يدلّ عليه السياق بدون تكلّف، وهما هدًى في ذاتهما يقينًا، إلا أن هذا الهدى ليس خاصًّا بهما، فقد سمّى القرآن فرقانًا، أي: أن التوراة والإنجيل هدًى إلا أن اليهود والنصارى اختلفوا في بعض هذا الهدى، فجاء القرآن فرقانًا يبين لهم ما اختلفوا فيه من التوراة والإنجيل، ويحسم الأمر. وشواهد ذلك كثيرة ؟ كقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير (٧/ ١٣٩) ، غرائب القرآن (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) ابن سعدي هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سِعْدِي ، أبو عبد الله ، من قبيلة تميم ، كان ذا معرفة تامة بالفقه والأصول والفروع ، واشتغل بكتب شيخ الإسلام وابن تيمية وتلميذه ابن القيم . توفي سنة (١٣٧٦هـ) .

انظر: مقدمة تفسيره تيسر الكريم الرحمن (١/ ٥-٩) ، الشيخ السعدي مفسرًا للطيار.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (ص١٢١).

<sup>(</sup>٤) حكاه أبو حيان (٢/ ٣٩٣) ، وتبعه السمين الحلبي (٢/ ١١) ، وابن عادل (٥/ ٢١) .

- الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّـَمَآءِ اللهِ [سورة آل عوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّـَمَآءِ اللهِ [سورة آل عمران:٥] .
  - مسألة: العموم والخصوص في قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ﴾.

بعد أن سرد أبو حيان بعض أقاويل المفسرين في هذا الموضع رجّح أن اللفظ هنا عامٌ ، ولا يصح تخصيصات ، واللفظ عامٌ ، فيندرج فيه هذا كلّه » (١) .

#### الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو اختيار ابن عطية ، والرازي ، والقرطبي ، والبيضاوي ، وابن جزى ، وابن كثير ، وابن عاشور (۲) ، والسعدى (۳) .

قال ابن عطية: «هذا الآية خبرٌ عن علم الله تعالى بالأشياء على التفصيل » (٤). وقال السعدى: «وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات كلها ، جليها وخفيها ،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) ابن عاشور هو: محمد الطاهر بن عاشور ، رئيس المفتين المالكيين بتونس ، شيخ جامع الزيتونة ، توفي سنة (١٣٩٣هـ) .

انظر: الأعلام (٦/ ١٧٤).

 <sup>(</sup>۳) انظر: المحرر الوجيز (۱/ ۳۹۹)، التفسير الكبير (۷/ ۱٤۱)، الجامع لأحكام القرآن (٤/٧)،
 أنوار التنزيل (۲/۲)، التسهيل (۱/ ۱۰۰)، تفسير ابن كثير (۲/۲)، التحرير والتنوير
 (۳/ ۱۰۱)، تيسير الكريم الرحمن (۱/ ۱۲۱).

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز (1/ ٣٩٩).

ظاهرها وباطنها ، وم جملة ذلك الأجنّة فب البطون التي لا يدركها بصر المخلوقين ، ولا ينالها علمهم » (١) .

وقد جاءت عبارة بعض المفسرين تشعر بتخصيص بعض صور هذا العموم:

قال الطبري (٢): «يعني بذلك جل ثناؤه: أن الله لا يخفى عليه شيءٌ وهو في الأرض، ولا شيءٌ وهو في السماء». وأسند هذا المعنى عن محمد بن جعفر بن الزبير (٣).

وقال الزمخشري: «... فهو مطلعٌ على كفر من كفر ، وإيمان من آمن ، وهو مُجازِ لهم عليه» (٤) .

ومثله عن أبي الليث السمر قندي ، وأبي البركات النسفي (٥) ، والقاسمي (٦) .

(۱) تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٢١).

(۲) محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، أبو جعفر ، نزيل بغداد ، الإمام الجليل المجتهد ، أحد أئمة الدنيا علمًا ودينًا ، إمام المفسرين ، فقيه ، علامة في التاريخ وأيام الناس ، تو في سنة (۳۱۰هـ) . انظر : معرفة القراء الكبار (۱/ ۲۱۶) ، طبقات المفسرين للداوودي (۲/ ۱۱۰) .

(٣) جامع البيان (٣/ ١٦٨).

و محمد بن جعفر بن الزبير: هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني ،كان عالمًا من فقهاء أهل المدينة وقرائهم ، تو في بين سنة (١١٠-١٢٠هـ) .

انظر: التاريخ الكبير (١/ ٥٤) ، تهذيب الكمال (٦/ ٢٦٣).

(٤) الكشاف (١/ ٣٦٤).

(٥) النسفي هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النَّسفي ، أبو البركات ، فقيه حنفي مفسر ، له مصنفات عديدة في الفقه والأصول ، تو في سنة (٧١٠هـ) .

انظر: الدرر الكامنة (٢/ ٢٤٧) ، طبقات المفسرين للأدنه وي (ص٢٦٣).

(٦) بحر العلوم (١/ ٢١٨) ، مدارك التنزيل (١/ ١٤١) ، محاسن التأويل (٢/ ١٠) .

=

وعند تأمل القولين السابقين نجد أن لا ثمة تعارض بينها ، والاختلاف الواقع فيها مما اصطلح العلماء على تسميته بـ (اختلاف التنوع) ، ومن صوره: ﴿ أَن يذكر كلُّ عَلَّمُ مفسر من الاسم العام بعضَ أنواعه على سبيل التمثيل ، وتنبيه المستمع على النوع ، لا على سبيل الحدّ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه > (١).

وقريبٌ منه ما وقع هنا حيث راعي بعض المفسرين سياق الآيات ، ومورد نزولها بخصوص وفد نجران وقدومهم على النبي علي ومجادلتهم له ، فمثلوا للمعنى العام بما يتناسب مع سياق الآيات.

وقد لحظ هذا المعنى أبو السعود (٢) ، فجاءت عبارته تشير إلى ذلك ، حيث يقول في تفسيرها: «استئناف كلام سيق لبيان علمه تعالى وإحاطته بجميع ما في العالم من الأشياء التي من جملتها ما صدر عنهم من الكفر والفسوق سرًّا وجهرًا إثر بيان كمال قدرته وعزته ، تربيةً لما قبله من الوعيد > (٣) .

والقاسمي هو: محمد جمال الدين بن محمد الحلاق ، إمام الشام في عصره ، علمًا بالدين ، وتضلعاً من فنون الأدب ، كان سلفيَّ العقيدة ، تو في سنة (١٣٣٢هـ) .

انظر: الأعلام (٢/ ١٣٥) ، معجم المؤلفين (١/ ٥٠٤).

انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (١٣/ ٣٣٧). (1)

محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ، أبو السّعود ، مفسرٌ شاعر ، من علماء الترك المستعربين ، تو في سنة (٩٨٢هـ).

انظر: شذرات الذهب (١٠/ ٥٨٤) ، طبقات المفسرين للأدنه وي (ص٩٨).

<sup>(</sup>٣) إرشاد العقل السليم (٢/٢).

ومثله عن الشوكاني (١) ، والألوسي (٢).

وهذا القول \_ والله أعلم \_ هو الأوفق الذي يجمع بين نظم الآية وخصوص السبب .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، أبو عبد الله الخولاني ، ثم الصنعاني ، مفسرُ ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، أكثر من التصنيف ، توفي سنة (١٢٥٠هـ) . انظر: البدر الطالع (٢/ ٢١٤) ، الأعلام (٦/ ٢٩٨) .

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير (١/ ٣١٢) ، روح المعاني (٣/ ٧٨) .

\* قوله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُحْكَمَتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِنْبِ وَأُخُرُ مُتَشَيِهَ اللّهَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ٱبْتِعَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِعَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِعَاءَ ٱلْفِيلَةِ وَمُنْ فَي اللّهِمُ وَلَوْنَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ٱبْتِعَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِعَاءَ وَأُولِلِهِ وَمُا يَعْلَمُ مَنْ عَلِيهِ مَنْ أَلُولُونَ عَامَنَا بِهِ عَلَى مُنَا عِدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُنُ وَمَا يَذَكُنُ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا ٱللّهُ وَالرّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مُنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُنُ وَمَا يَذَكُنُ إِلَا ٱللّهُ وَمَا يَذَكُنُ وَالرّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مُنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُنُ إِلَيْ ٱلللّهُ وَالرّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مُنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُنُ إِلَيْ اللّهُ أَولُولُوا ٱلللّهُ لَيْكُونَ عَلَى اللّهُ مُن عِندِ رَبِنا وَمَا يَذَكُنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُنُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ عَمْ اللّهُ مُنْ أَمُ اللّهُ مُنْ أَولُولُوا ٱللّهُ لَيْكُولُولُوا ٱللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ مُنْ عَلَيْكُ مَا عَمُ مَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللللهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ

#### وفيها مسألتاه:

المسألة الأولى: من المعنيون بقوله في هذه الآية ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخُ فَي تَبِّعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ﴾؟

رجح أبو حيان على القول بأنها عامة في كل من يصح عليه الوصف حيث يقول بعد حكايته للأقوال الواردة فيها: «وظاهر اللفظ العموم في الزائغين عن الحق، وكل طائفة ممن ذُكِرَ زائغةٌ عن الحق، فاللفظ يشملهم، وإن كان نزل على سبب خاص، فالعبرة لعموم اللفظ».

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري ، وابن عطية ، والرازي ، والبيضاوي ، وابن عادل (١) ، والشوكاني ، والألوسي ، والقاسمي ، وابن عاشور ، والسعدي (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن عادل هو: عمر بن علي سراج الدين الحنبلي ، أبو حفص ، عالم في التفسير ، جمّاعة له ، تو في سنة (۸۸۰هـ) أو بعدها .

انظر: الأعلام (٥/ ٥٨) ، معجم المؤلفين (٧/ ٣٠٠) ، كشف الظنون (٥/ ٧٩٤) .

قال الشوكاني: «وهذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق»(١). وقال القاسمي: «أيُّ ميلِ عن استقامةٍ إلى كفرٍ وأهواء وابتداع»(٢).

بينما تنوعت عبارات عدد من المفسرين في تعيين المراد بالموصول هنا تبعًا لاختلاف الروايات عن الصحابة والتابعين في سبب النزول ، ومن ذلك:

ما قاله الربيع (٣) أن المراد بها وفد نصارى نجران الذين قدموا على رسول الله ﷺ (٤). وذهب أبو الليث السمر قندي ، والواحدي (٥) إلى أنها في اليهود (٦). وهذا القول مروي عن ابن عباس (٧) ، ومقاتل بن حيان (٨).

=

(٢/  $\Lambda$ ) ، اللباب (٥/  $\Upsilon$ ۷) متبعًا للرازي ، فتح القدير (١/ ٤٠٠) ، روح المعاني ( $\Upsilon$ /  $\Lambda$ 7) ، محاسن التأويل ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ 1) ، التحرير والتنوير ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ 1) ، تيسير الكريم الرحمن ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ 1) .

- (١) فتح القدير (١/ ٤٠٠).
- (٢) محاسن التأويل (٢/ ١٠).
- (٣) الربيع بن أنس بن زياد البكري ، البصري ثم الخراساني ، كان راوية لأبي العالية ، صدوق ، مات في سجن مرو في خلافة المنصور .
  - انظر: تهذيب الكمال (٩/ ٦٠) ، التقريب (١٨٩٢).
  - (٤) أخرجه ابن جرير الطبري (٣/ ١٧٧) ، وابن أبي حاتم (٢/ ٥٩٦).
- (٥) علي بن أحمد الواحدي ، أبو الحسن ، مفسّر علامة ، مصنف التفاسير الثلاثة : البسيط ، والوسيط ، والوجيز ، توفي سنة (٢٦٨هـ) .
  - انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٣٣٩) ، طبقات المفسّرين للسّيوطي (ص٧٨) .
    - (٦) بحر العلوم (١/ ٢١٩) ، الوجيز (١/ ١٩٩).
- (٧) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، أبو العباس ، ابن عم رسول الله ﷺ ، حبر الأمة وتُرجمان القرآن ، تو في سنة (٦٨هـ) .
  - انظر: أسد الغابة (٣/ ٣٠٠) ، الإصابة (٤/ ٤١٤).
- (٨) انظر المروي عنهم في ذلك في: جامع البيان (٣/ ١٧٧)، تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٥٩٥)، زاد -

وذهب قتادة ، والزجاج (١) إلى أنها في منكري البعث (٢) .

وعن ابن جريج (٣): أنها في المنافقين (٤).

وذهب الزمخشري ، والبيضاوي (٥) ، والنسفي إلى أنها في أهل البدع (٦) .

وعن قتادة والحسن  $(^{(\vee)})$ : أنها في الخوارج خصوصًا  $(^{(\wedge)})$ .

=

المسير (١/ ٣٥٣) ، تفسير ابن كثير (٣/ ٩ - ١٢) ، الدر المنثور (٣/ ٤٥٠) .

ومقاتل هو: ابن حيان النبطي البلخي ، أبو بسطام ، كان من العلماء العاملين ، ذا نسك ودين ، تو في سنة (١٥٠هـ) .

انظر: تهذيب الكمال (٧/ ٢٠٨) ، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٤٠) .

انظر : بغية الوعاة (١/ ٤١١) ، طبقات المفسرين للداوودي (١٩) .

- (٢) انظر: جامع البيان (٣/ ١٧٦) ، زاد المسير (١/ ٣٥٣).
- (٣) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج القرشي الأموي مولاهم ، أبو الوليد ، وأبو خالد المكي ، ثقة فاضل ، أحد الأعلام ، كان يرسل ويدلّس ، توفي سنة (١٥٠هـ) ، وقيل بعدها . انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٢٥٩) ، تهذيب التهذيب (٥/ ٣٠٣) .
  - (٤) انظر: جامع البيان (٣/ ١٧٦) ، زاد المسير (١/ ٣٥٣).
- (٥) البيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ، أبو سعيد ، قاض فقيه ، أصولي مفسر ، تو في سنة (٦٨٥هـ) .

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ١٥٧) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ٢٤٨).

- (٦) انظر: الكشاف (١/ ٣٦٥) ، أنوار التنزيل (٢/ ٧) ، مدارك التنزيل (١/ ١٤٢) .
- (٧) الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، أبو سعيد ، إمام زمانه علمًا وعملًا ، تو في سنة (١١هـ) . انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٦٣) ، غاية النهاية (١/ ٢٣٥) .
  - (٨) انظر: جامع البيان (٣/ ١٧٨) ، الدر المنثور (٣/ ٤٥٢).

ويشهد لهذا التفسير حديث أبي غالب (۱) قال: سمعت أبا أمامة (۲) يحدث عن النبي على قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ قال: ((هم النبي على قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ قال: ((هم النبي على قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ﴾

والمتأمل لجميع ما تقدم من الأقوال يلحظ أنها لا تخرج عن أمرين:

إما مراعاتها لسبب النزول كما في القولين الأولين ، أو التمثيل لمن يدخل في معنى الآية كما هو الشأن في بقية الأقوال.

أما عن الأمر الأول وهو مراعاة سبب النزول، فإن القاعدة المقررة عند المفسرين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٤)، وما يذكره المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها (٥).

(۱) أبو غالب الراسبي ، مولى خالد بن عبد الله القسري ، صاحب أبي أمامة الباهلي ، واسمه سعيد بن الخزور ، وقيل: نافع . تكلم فيه بعض الأئمة .

انظر : تهذیب الکمال (۳۱/ ۱۷۰) ، تهذیب التهذیب (۱۲/ ۲۱۵) .

(۲) أبو أمامة هو: صُدي بن عجلان بن وهب ، ويقال بن عمرو ، أبو أمامة الباهلي الصحابي ، مات سنة (۸۱هـ) . وهو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول الله عليه في قول بعضهم . انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (۶/ ۱۳۰۲) ، الإصابة لابن حجر (۳/ ۲۰۲) .

(٣) أخرجه عبد الرازق (١٠/ ١٥٢) ، وأحمد (٣٦/ ٥٩٤) ، وابن المنذر (ص١٢٣) ، وابن أبي حاتم (٣) أخرجه عبد الرازق (١٥٢/ ١٥٠) ، وقال ابن كثير (٣/ ١٢): « وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفًا من كلام الصحابي ، ومعناه صحيح » .

(٤) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين ، للحربي (٢/ ٥٤٥).

(ه) انظر: القواعد الحسان للسعدي  $(ص \wedge)$  القاعدة الثانية.

وكذا الشأن في الأمر الثاني ، وهو ذكر بعض المفسرين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال . وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية (١) على هذا في النوع الثاني من اختلاف التنوع (٢) .

ولذا جاء التصريح في عبارات طائفة من المحققين في التفسير بإيضاح هذا المعنى في تفسير هذه الآية:

يقول الإمام الطبري: «وهذه الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا أنه نزلت فيه من أهل الشرك، فإنه مَعَنِيُّ بِهَا كل مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليها، تأويلًا منه لبعض متشابه آي القرآن، ثم حاج به وجادل به أهل الحق، وعَدَلَ عن الواضح من أدلة آية المحكمات، إرادةً منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين، وطلبًا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائنًا من كان، وأي أصناف البدعة كان من أهل النصرانية كان، أو اليهودية، أو المجوسية، أو كان سبئيًّا، أو حروريًّا، أو قدريًّا، أو جهميًّا »(٣).

وقال ابن عطية (٤): « والإشارة بذلك أولاً إلى نصاري نجران وإلى اليهود الذين

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ابن تيمية الحراني، شيخ الإسلام، أبو العباس، إمام مجدد، وعالم بحر، توفي سنة (٧٢٨هـ).

انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٩٢) ، شذرات الذهب (٨/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) مقدمة التفسير لابن تيمية (ص٤٣).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي الأندلسي ، أبو محمد ، كان فقيهًا عالمًا بالتفسير والحديث واللغة والنحو ، توفي سنة (٥٤٦هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٨٥٦) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ٢٦٥).

كانوا معاصرين لمحمد ﷺ، فإنهم كانوا يعترضون معاني القرآن ، ثمّ تعُمُّ بعد ذلك كلَّ زائغ» (١) .

وقال الرازي: «وقال المحققون: إن هذا يعمّ جميع المبطلين، وكل من احتجّ لباطله بالمتشابه؛ لأن اللفظ عامٌ ، وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ، ويدخل فيه كل ما فيه لبس واشتباه، ومن جملته ما وعد الله به الرسول من النصرة، وما أوعد الكفار من النقمة » (٢).

ونحو هذا المعنى عن ابن جزي (7)، والألوسي (3).

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (١/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (٧/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) ابن جزيّ هو: محمد بن أحمد بن محمد ابن جزيّ الكلبي، أبو القاسم، فقيه من العلماء بالأصول واللغة والتفسير، توفي سنة (٧٤١هـ).

انظر : الدرر الكامنة (٣/ ٤٦٦) ، طبقات المفسرين للداوودي (٢/ ٨٥) .

<sup>(</sup>٤) التسهيل (١/ ١٠٠) ، روح المعاني (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٥٤٧) ، كتاب التفسير ، تفسير سورة آل عمران ، ومسلم (٢٦٦٥) ، كتاب العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن .

المسألة الثانية: مرجع الضمير في قوله: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَتًا بِهِ ٤ ﴾
 [آل عمران: ٧] .

رجّح أبو حيان على أن الضمير في ﴿ بِهِ عَلَى المتشابه حيث قال: «والضمير في ﴿ بِهِ عَلَى المتشابه ، وهو الظاهر ، ويحتمل أن يعود على المتشابه ، وهو الظاهر ، ويحتمل أن يعود على الكتاب » (١) .

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا عامة المفسرين (٢). وهو ظاهر صنيع القرطبي (٣)، والنسفى ، وابن عاشور (٤).

قال الواحدي: « ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ أي: الثابتون فيه ، يعني: علماء مؤمني أهل الكتاب ﴿ يقولون آمنا به ﴾ أي: بالمتشابه » (٥).

(١) البحر المحيط (٢/ ٤٠٢).

(۲) انظر: الوجیز (۱/ ۱۹۹)، معالم التنزیل (1/1)، الکشاف (1/77)، التسهیل (1/1)، تسیر الکریم تفسیر ابن کثیر (1/1)، إرشاد العقل السلیم (1/1)، محاسن التأویل (1/1)، تیسیر الکریم الرحمن (0.17).

(٣) القرطبي هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري ، أبو عبد الله ، من كبار المفسرين ، صالح متعبد ، متبحر في العلم ، توفي سنة (٦٧١هـ) .

انظر : طبقات المفسرين للسيوطي (ص٧٩) ، طبقات المفسرين للداوودي (7/7) .

(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٨/٤)، مدارك التنزيل (١٤٣/١)، التحرير والتنوير (١٢٨/٢).

(٥) الوجيز (١/ ١٩٩).

وقال ابن جزي: «والمعنى: أن الراسخون لا يعلمون تأويل المتشابه، وإنما يقولون: آمنًا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز » (١).

ولم أجد من اختار عَوْدَهُ إلى القرآن سوى أبي الليث السمرقندي (٢) ، وذكره الألوسي احتمالاً (٣) .

قال أبو الليث السمرقندي: « ﴿ والراسخون في العلم ﴾ يعني: المبالغون في علم الكتاب: كتابهم التوراة والأنجيل ﴿ يقولون آمنًا به ﴾ يعني: القرآن ﴿ كل من عند ربنا ﴾ ناسخه ومنسوخه ، و محكمه ومتشابهه ، وهو عبد الله بن سلام وأصحابه » (٤).

وقال الألوسي: «والضمير المجرور راجعٌ إلى المتشابه، وعدم التعرض لإيمانهم بالمحكم لظهوره، وإن رجع إلى الكتاب فله وجه أيضًا »(٥).

ولعل أصحاب هذا القول مالوا إلى توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد، وأنه أولى من تفريقها.

بينما ذهب الأولون إلى مراعاة المعنى واتساق الكلام ، والمقدّم عند التنازع بين هاتين القاعدتين: قاعدة: «إعادة الضمير إلى المحدّث عنه أولى من إعادته إلى غيره» لأجل ارتكازها على المعنى ، وموارد الكلام ، أما قاعدة: «توحيد مرجع

<sup>(</sup>۱) التسهيل (۱/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) بحر العلوم (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) بحر العلوم (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٣/ ٨٣).

الضمائر » فملحوظ فيها جانب النظم والأسلوب ، وتقديم المعنى أو لي (١).

كما يؤيد ما ذهب إليه جمهور المفسرين \_ ومنهم أبو حيان \_ أن الأرجح عوده إلى المتشابه الوصف بالرسوخ في العلم ، ومَنْ هذا وصفهم إنما يمدحون بإيمانهم أو بعلمهم \_ على القولين \_ بالمتشابه ، لا بسائر الكتاب مما يشاركهم فيه من هو دونهم . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قواعد الترجيح للحربي (١/ ٦٦).

اللهِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِّفَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَنِيكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّهِ [سورة آل عمران:١٠].

# فيها مسألتائ:

 المسألة الأولى: المراد بالموصول في قوله: ﴿اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾. اختار أبو حيان عِلَيْهُ أن الآية عامّة تتناول كل كافر (١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الطبري، والبيضاوي، وابن كثير، وابن عادل ، وأبى السعود ، والشوكاني ، والألوسي ، والسعدي (٢) . وروي عن ابن عباس : « أنها في يهود قريظة<sup>(٣)</sup> والنضير <sup>(٤)</sup> » <sup>(٥)</sup> .

البحر المحيط (٢/٤٠٤).

انظر: جامع البيان (٣/ ١٨٩)، أنوار التنزيل (٢/ ١١)، تفسير ابن كثير (٢/ ١٥)، اللباب (٥/ ٤٩)، إرشاد العقل السليم (٢/ ١٠)، فتح القدير (١/ ٣٢٠)، روح المعاني (٣/ ٩٣)، تيسير الكريم الرحمن (ص١٢٣).

قريظة: قبيلة من قبائل اليهود ، كانوا يسكنون المدينة ، وكان بينهم وبين النبي عليه عسهد فنقضوه ، فحاصرهم النبي عليه خمسًا وعشرين ليلة ، ثم نزلوا على حكمه . انظر: البداية والنهاية (٤/ ١١٨ ١٢٨).

النضير: إحدى القبائل اليهودية المجاورة للمدينة ، كانوا حلفاء لبني عامر ، حاولوا قتل النبي عليه فأخرجهم إلى خيبر ، وتركوا أموالهم فقسمها النبي على المهاجرين والأنصار . انظر: البداية والنهاية (٤/ ٧٦).

عزاه إليه أبو حيان (٢/٤٠٤) ، ولم أجده عنه مسندًا .

وبه قال الواحدي<sup>(١)</sup>.

وقريبٌ منه ما روي عن مقاتل (٢): (( أنها في اليهود خاصة)) (٣). وإليه ذهب أبو الليث السمر قندي (٤).

وعن الزمخشري: ﴿ أَنها فيمن كفر برسول الله عَيْكَةِ ﴾ (٥).

وحكي أيضًا: «أنها في وفد نجران» (٦).

قال ابن عاشور موجهًا القول بأنها فيمن كفر بنبوة محمد على من اليهود \_ وهو هنا قريظة والنضير \_ ، والنصارى \_ وفد نجران \_ : «ويرجح هذا بأنهم ذُكِّرُوا بحال فرعون دون حال عاد وثمود ، فإن اليهود والنصارى أعلق بأخبار فرعون ، كما أن العرب أعلق بأخبار عاد وثمود ، وأن الرد على النصارى من أهم أغراض هذه السورة» (٧) .

وما تقدم من الاختلاف فيمن نزلت بشأنهم الآية لا يعارض القاعدة المقررة سلفًا عند جماهير المفسرين ، من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهو ما

<sup>(</sup>١) الوجيز (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) مقاتل بن سليمان الأزدي ، أبو الحسن البلخي ، كان حافظًا للتفسير ، لكنه لا يضبط الإسناد ، لذلك ضعفه أهل الحديث ، توفي سنة (١٥٠هـ) .

انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (١٠/ ٢٤٩) ، طبقات المفسرين للداوودي (٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (١٥٨/١).

<sup>(3)</sup> بحر العلوم (1/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) حكاه أبو حيان (٢/ ٤٠٤) ، والبيضاوي (٢/ ١١) وغير هما .

<sup>(</sup>V) التحرير والتنوير (٣/ ١٧٢).

نصّ عليه الرازي في تفسيره حيث قال: «والقول الثاني: أن اللفظ عام ، وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ» (١).

وهو ما لحظه الإمام ابن عطية حيث قال: «هم الكفار الذين لا يقرون ببعث، إنما هي على وجه الدهر، وإلى يوم القيامة... والإشارة بالآية إلى معاصري النبي وكانوا يفخرون بأموالهم وأبنائهم، وهي بعد متناولة كُلَّ كافر» (٢).

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير (۷/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (١/ ٤٠٥).

المسألة الثانية: معنى ﴿مِنَ ﴾ في قوله: ﴿مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ [سورة آل عمران:١٠].

### الموازنة والترجيح:

لم أقف على من وافق أبا حيان في اختياره هذا ، عدا ما حكاه العُكْبُرِي (٥) حيث

(۱) المبرد هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي ، أبو العباس المبرد ، البصري ، إمام العربية ببغداد في زمانه ، كان فصيحًا بليغًا مفوّهًا ، ثقةً إخباريًا علاّمة . مات سنة (٢٨٥هـ) . انظر: بغية الوعاة (١/ ٢٦٩) ، طبقات المفسرين للداوودي (٢/ ٢٦٩) .

(٢) محمد بن السائب بن بشر الكلبي ، أبو النظر ، نسابة مفسر ، شيعي كذاب متروك الحديث ، توفى سنة (١٤٦هـ).

انظر: المجروحين لابن حبان (٢/ ٢٥٣) ، تهذيب التهذيب (٩/ ١٥٧).

(٣) معمر بن المثنى التيمي البصري ، أبو عبيدة النحوي ، من أئمة العلم بالأدب واللّغة ، أول من صنف في غريب الحديث ، وكان يرى رأي الخوارج الأباضية . تو في سنة (٢٠٩هـ) . انظر : بغية الوعاة (٢/ ٢٩٤) ، طبقات المفسرين للداوودي (٢/ ٣٢٦) .

(٤) البحر المحيط (٢/ ٤٠٥).

(٥) عبد الله بن الحسين العُكْبريّ ، أبو البقاء النحوي الضّرير ، عالم بالقراءات ، والأدب ، واللّغة ، والفرائض ، والحساب ، تو في سنة (٦١٦هـ) .

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٩١) ، بغية الوعاة (٢/ ٣٨).

جوّز أن يكون ﴿ شَيَّا ﴾ مفعولاً به على المعنى ؛ لأن ﴿ تُغَنِي عَنَهُمْ ﴾ تدفع ، ويكون ﴿ مِن اللهِ عَلَى المعنى ؛ الأن ﴿ مُغَنِي عَنَهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ (١) . شيئًا من عذاب الله (١) .

قال الألوسي: «ولا يخفى ما فيه» (٢).

وذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى إلى أنها بمعنى (عند) (٣) .

وقد مثل به السيوطي (٤) في « الإتقان » (٥) على مجيء (مِنْ) بمعنى (عند) ، كقوله

تعالى: ﴿ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُ مِ مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ اللَّهِ [سورة قريش:٤].

وهذا القول ضعفه جدًّا أبو حيان ، والسمين الحلبي ، والألوسي (٦) .

وذهب الطبري ، والسمرقندي ، والواحدي ، وابن عطية ، وابن الجوزي  $(\vee)$  ،

(١) إملاء ما منّ به الرحمن (١/ ١٢٥).

(۲) روح المعاني (۳/ ۹۳).

(٣) مجاز القرآن (١/ ٨٧).

(٤) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الخضيري السيوطي ، جلال الدين ، أبو الفضل ، محدث ، مؤرخ ، أديب ، مصنف متقن ، توفي سنة (٩١١هـ) .

انظر : حسن المحاضرة (١/ ٢٨٨) ، طبقات المفسرين للداودي (٢/ ٨٠) .

- (٥) الإتقان (١/ ٥٦٤)، إلا أنه ذهب في تفسيره الجلالين إلى أنه لابتداء الغاية .
- (7)  $(7/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ ,  $(1/8)^2$ , (1/8)
- (٧) عبد الرحمن بن علي البَكْرِي القرشي الحنبلي ، جمال الدّين أبو الفرج بن الجوزي ، صاحب التصانيف ، علاّمة السير والتاريخ ، وبحر التفسير ، غير أنّه خاض في التأويل ، توفي سنة (٩٧ هـ).

انظر : غاية النهاية (١/ ٣٧٥) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ٢٧٦).

والشوكاني ، والألوسي في ظاهر عبارته ، والقاسمي إلى أنها لابتداء الغاية ، والتقدير : من عقوبة الله ، أو من عذابه (١) . وهو قول المبرد والكلبي (٢) .

فيما ذهب الزمخشري وتبعه محمد رشيد رضا إلى أنها بمعنى البدلية (٣) .

والمعنى: لن تغني عنهم بدل رحمة الله \_ أو بدل طاعته سبحانه \_ أموالهم ولا أولادهم .

قال الألوسي موضعًا هذا القول: «ونفى ذلك سبحانه مع أن احتمال سَدّ أموالهم مسدّ رحمة الله تعالى وطاعته عز شأنه ، مما يبعد ، بل لا يكاد يخطر ببال حتى يُتَصدى لنفيه ، إشارة إلى أن هؤلاء الكفار قد ألهتهم أموالهم وأولادهم عن الله تعالى والنظر فيما ينبغي له إلى حيث يخُيَّلُ للرائي أنهم ممّن يعتقد أنها تسدّ مسدّ رحمة الله تعالى وطاعته » (٤).

وقد استشهدوا لمجيء «مِنْ » للبدلية بقول الشاعر (°):

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۳/ ۱۸۹)، بحر العلوم (۱/ ۲۲۱)، الوجيز (۱/ ۲۰۰)، المحرر الوجيز (۱/ ۴۰۰)، وزاد المسير (۱/ ۳۵۰)، فتح القدير (۱/ ۳۲۰)، روح المعاني (۳/ ۹۳)، محاسن التأويل (۲/ ۳۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم التنزيل للبغوي (٢/ ١٢) ، روح المعاني للألوسي (٣/ ٩٣).

<sup>(7)</sup> انظر: الكشاف (1/777-77) ، تفسير المنار (7/777) .

و محمد رشيد هو: محمد بن رشيد بن علي رضا بن محمد القَلَمُوني ، البغدادي الأصل ، الحسيني النسب ، صاحب مجلة المنار ، توفي سنة (١٣٥٤هـ) .

انظر : الأعلام (٦/ ١٢٦).

 <sup>(</sup>٤) روح المعاني (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٥) البيت للأحول الكندي كما في اللسان ، مادة «طها» ، ديوان الحماسة (١/ ٣٠٠) ، خزانة الأدب -

فَلَيْتَ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ شَرْبَةً مُبَرَدَةً بَاتَتْ عَلَى طَهْيَانِ

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ ﴿ اللَّهِ السورة الزخرف: ٦٠] .

وقوله تعالى أيضًا: ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّنًا ﴾ [سورة النجم: ٢٨].

ومنه قوله ﷺ: «وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (۱) . أي: لا ينفعه جدُّه وحظّه من الدنيا بذلك .

قال أبو حيان: « وإثبات البدلية لـ (من) فيه خلاف أصحابنا ينكرونه » (٢).

وقال السمين الحلبي: «وهذا الذي ذكره من كونها بمعنى «بدل» جمهور النحاة يأماه» (٣).

وجوّز كلا الوجهين \_ أعني البدلية وابتداء الغاية \_ البيضاوي ، وأبو السعود ، والخازن (٤) .

=

(٥/ ٢٧١) ، و (٩/ ٤٥٣) ، جمهرة اللغة (٣/ ١٣١٣) .

وطهيان: قيل: إنه موضع. وقيل: خشبة يبرد عليها الماء.

والشاهد: «من ماء زمزم» حيث جاءت «مِن» بمعنى البدل.

(۱) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (۸٤٤)، ومسلم، كتاب المساجد، رقم (۱۳۷).

- (٢) البحر المحيط (٢/ ٤٠٥).
  - (٣) الدر المصون (٢/ ٢٠).
- (٤) انظر: أنوار التنزيل (٢/ ١١)، إرشاد العقل السليم (٢/ ١٠)، لباب التأويل ( ١ / ٣٢٣). والخازن هو: علي بن محمد بن إبراهيم الشّيحي، الشهير بالخازن؛ لأنه كان خازن الكتب

أما ما ذهب إليه أبو حيان من كونها تبعيضية ، وعلل ذلك بقوله: «فعلى هذا يجوز أن تكون من في موضع الحال من ﴿شَيْئًا ﴾؛ لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت له » (١).

فتعقبه السمين بأن ذلك لا يجوز البتة ؛ لأن (مِنْ) التبعيضية تؤول بلفظ (بعض) مضافة لما جرته (مِنْ) ، إلا إذا قدر مضافًا تقديره: (شيئًا من عذاب الله) كما صنع العكبري (٢).

إذا تقرر هذا . . فإن قول الأكثرين أن (مِن) هنا لابتداء الغاية ، وتقديرها : (من عذاب الله) هو أحسن الأقوال المتقدمة ؛ لدلالته على المعنى دون تقدير أو تأويل أو تكلّف . والله أعلم .

<sup>=</sup> 

السَّميْساطية بدمشق ، عالم بالتفسير والحديث ، تو في سنة (٤١هـ) . انظر : طبقات الداوودي (١/ ٤٢٦) ، شذرات الذهب (٦/ ١٣١) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) الدر المصون (٢/ ٢٠).

- \* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِاَيْتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ اللَّهَ سَرِيعُ اللَّهَ عَمرانَ : ١٩] . ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ السورة آل عمران: ١٩] .
  - مسألة: من المعني بالموصول هنا ؟ وفيم اختلفوا ؟ .

رجح أبو حيان على أن المراد بالذين أوتوا الكتاب هنا عموم من يشمله هذا اللفظ ، حيث قال بعد أن ذكر جميع ما قيل فيها: «والذي يظهر أن اللفظ عام في الذين أوتوا الكتاب ، وأن المختلف فيه هو الإسلام» (١).

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن مقاتل ، والكلبي (٢) ، ووافقهم جمهور المفسرين (٣) . وهو ظاهر عبارة ابن كثير ، والشوكاني (٤) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير مقاتل (١/ ١٦١) ، معالم التنزيل (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر العلوم (١/ ٢٢٦) ، تفسير السمعاني (١/ ٣٠٣) ، المحرر الوجيز (١/ ٤١٣) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٤٤) ، أنوار التنزيل (١/ ١٩) ، مدارك التنزيل (١/ ١٤٦) ، إرشاد العقل السليم (١/ ١٨) ، روح المعاني (٣/ ١٠٧) ، محاسن التأويل (٤/ ٤٥) ، تفسير المنار (٣/ ٢٥٨) ، التحرير والتنوير (٣/ ١٩٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٣٥٥) ، فتح القدير (١/ ٣٢٦). وابن كثير هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ، أبو الفداء ، عماد الدين ، حافظ ، مفسر ، مؤرخ ، فقيه ، تو في سنة (٤٧٧هـ) . انظر: الدرر الكامنة (١/ ٣٩٩) ، طبقات المفسرين للأدنه وي (ص٢٦٠) .

قال السمعاني: «يعني: اليهود والنصاري »(١).

وقال ابن عطية: «لفظٌ يعمّ اليهود والنصاري » (٢).

واستدلوا لهذا القول بسياق الآيات:

يقول أبو حيان: « لأنه تعالى قرر أن الدين هو الإسلام، ثم قال: ﴿ وَمَا ٱخۡتَلَفَ الَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُ اللَّهِ عَلَى الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقال الألوسي: «والظاهر أن المراد من الموصول ما يعم الفريقين، والذي اختلفوا فيه الإسلام، كما يشعر به السياق، والتعبير عنهم بهذا العنوان زيادة تقبيح لهم، فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب أقبح» (٤).

وذهب ابن جرير الطبري إلى أن المراد بالذين أوتوا الكتاب النصارى، واختلافهم في أمر عيسى (٥)، وأسند هذا القول عن محمد بن جعفر بن الزبير (٦).

ولم يعلل اختياره هذا ، ولعله نزع فيه إلى مراعاة نزول صدر هذه السورة ، وأنها في شأن وفد نصاري نجران ، كما مرّ معنا فيما تقدم .

وأما الواحدي فذهب إلى أنها في شأن اليهود، وهذا القول أسنده الطبري عن الربيع بن أنس أنه قال: « إن موسى لمّا حضره الموت دعا سبعين حبرًا من أحبار بني

<sup>(</sup>۱) تفسير السمعاني (۱/۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (١/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٢/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٣/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

إسرائيل، فاستودعهم التوراة، وجعلهم أمناء عليه، كل حبرٍ جزءًا منه، واستخلف موسى يوشع بن نون، فلما مضى القرن الأول، ومضى الثاني، ومضى الثالث وقعت الفرقة بينهم، وهم الذين أوتوا العلم من أبناء أولئك السبعين حتى أهراقوا بينهم الدماء، ووقع الشر والاختلاف، وكان ذلك كله من قِبَل الذين أوتوا العلم بغيًا بينهم على الدنيا، طلبًا لسلطانها وملكها وخزائنها وزخرفها، فسلط الله عليهم جبابرتهم، فقال الله: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِستَكُمُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱللَّهُ بَصِيرُا بِٱلْعِبَادِ نَ اللَّهُ عَلَيْهُم . (١).

واكتفى كلُّ من الثعلبي (٢) ، والبغوي ، وابن الجوزي ، والرازي بحكاية الأقوال الواردة دون ترجيح (٣) .

ومما تقدم يظهر أن القول الذي اختاره أبو حيان ومن وافقه هو أصح الأقوال في تفسير الآية ؛ لأمرين:

الأول: أن الأصل في ألفاظ القرآن حملها على عمومها ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك<sup>(3)</sup>، وقصر المراد بأهل الكتاب هنا على اليهود وحدهم، أو النصارى وحدهم لا دليل عليه.

والثاني: أن القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجح على ما خالفه (٥). وهو ما استدل به أبو حيان ومن وافقه .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الثعلبي هو: أحمد بن إبراهيم النبسابوري ، أبو إسحاق الثعلبي ، المقرئ المفسر الواعظ الأديب الحافظ ، تو في سنة (٢٧)هـ) .

انظر: معجم الأدباء (٥/ ٣٦) ، طبقات المفسرين للسيوطي (ص٢٨).

 <sup>(</sup>۳) انظر: الكشف والبيان (۳/ ۳٤) ، معالم التنزيل (۲/ ۱۹) ، زاد المسير (۱/ ۳۲۳) ، التفسير الكبير
 (۷/ ۱۸۲) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت الإشارة إلى هذه القاعدة.

<sup>(</sup>٥) انظر: قواعد الترجيح (١/ ٢٩٩).

- الله قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَذِينَ أُوتُوا اللهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِلّهَ يَهُ أُوتُوا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْك اللّهُ وَاللّهُ مَتِينَ ءَأَسُلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكُوا فَقَدِ ٱهْتَكُوا ۖ وَإِنْ مَا عَلَيْك اللّهُ مَا عَلَيْك اللّهُ مَصِيلًا فِإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكُوا ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ مَا عَلَيْك اللّهُ مَصِيلًا فِإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اللهِ عَمِوان ٢٠٠].
  - مسألة: مرجع ضمير الجمع في الآية ، وفيم كانت محاجتهم ؟ .

اختار أبو حيان على أهل الكتاب المتقدم ذكرهم في الآية السابقة حيث يقول: «الضمير في ﴿ حَاجُوكَ ﴾ الظاهر أنه يعود على الذين أوتوا الكتاب». ثم قال: «وظاهر المُحَاجّ فيه أنه دين الإسلام ؛ لأنه السابق» (١).

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن الحسن (٢). وبه قال البغوي (٣)، وابن عطية ، والرازي ، وابن جزي ، وأبو السعود ، وهو ظاهر عبارة الألوسي (٤). وذهب الطبري ، وأبو البركات النسفى ، وابن عاشور إلى أن الضمير هنا عائدٌ

(٢) أسنده عنه ابن أبي حاتم (٢/ ٦١٩) من طريق أبي بكر الحنفي ، عن عباد بن منصور ، عن الحسن .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) البغوي هو: الحسين بن مسعود بن الفرّاء ، أبو محمد البغوي ، العلامة الفقيه المفسر المحدث ، محيي السّنة ، تو في سنة (١٥هـ) .

انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٣٩) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: معالم التنزيل (٢/ ٢٠)، المحرر الوجيز (١/ ١٢٤)، التفسير الكبير (٧/ ١٨٣)، التسهيل (١/ ٤٠٣)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٢٠)، روح المعاني (٣/ ١٠٧).

إلى نصارى نجران خاصة (١).

قال أبو جعفر الطبري: «يعني بذلك جل ثناؤه: فإن حاجّك يا محمد النفر من نصارى نجران في أمر عيسى صلوات الله عليه ، فخاصموك فيه بالباطل » (٢).

وقال الطاهر بن عاشور: «وضمير الجمع في قوله: ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ ﴾ عائدٌ إلى غير مذكور في الكلام، بل معلومٌ من المقام، وهو مقام نزول السورة، أعني قضية وفد نجران، فإنهم الذين اهتمّوا بالمحاجّة حينئذٍ، فأما المشركون فقد تباعد ما بينهم وبين النبي على بعد الهجرة، فانقطعت محاجتهم، وأما اليهود فقد تظاهروا بمسالمة المسلمين في المدينة » (٣).

وما ذهب إليه جمهور المفسرين هو الظاهر ، لدلالة السياق وظاهر النصّ عليه ، وأما قول ابن عاشور: إن اليهود قد تظاهروا بمسالمة المسلمين ، فإن هذا لم يمنع محاجتهم للمسلمين في دينهم ، كما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجَهُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّورَكُةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِوةً أَفَلاتَعْقِلُونَ اللهِ [سورة آل عمران: ٦٥].

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٣/ ٢١٤) ، مدارك التنزيل (١/ ١٤٦) ، التحرير والتنوير (٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٣/ ٢٠٠).

\* قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ ثُوِّتِي ٱلْمُلُكِ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتَغِزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُغِزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمْنَ اللَّهُ مَن تَشَآءُ وَتُخِرُ اللَّهُ مِن تَشَآءُ وَتُخِرُ اللَّهُ مِن تَشَآءُ وَتُخِرِدُ اللَّهُ مِن تَشَآءُ وَتُخِرُ اللَّهُ مِن تَشَآءُ وَتُخِرِدُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّ

## فيها مسألتان:

المسألة الأولى: ما المرادب (الملك) في الآية ؟ .

رجح أبو حيان أن الملك هنا بمعنى السلطان والغلبة ، قال: « والملك هنا ظاهره السلطان والغلبة ، وعلى هذا التفسير جاءت أسباب النزول » (١) .

### الموازنة والترجيح:

الملك: هو التصرف بالأمر والنهي في الجمهور. ولهذا يقال: مَلِكُ الناس، ولا يقال: مَلِكُ الناس، ولا يقال: مَلِكُ الأشياء. والملك ضربان: مُلْكُ هو التملك والتولي، ومُلْكُ هو القوة على ذلك، تولى أو لم يتولّ. فمن الأول قوله: ﴿ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْبَحَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ ذلك، تولى أو لم يتولّ. فمن الأول قوله: ﴿ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْبَحَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ [سورة النمل:٣٤]. ومن الثاني قوله: ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾ [سورة المائدة:٢٠]. فجعل النبوة مخصوصة والملك عامًّا (٢).

وقد تنوعت عبارات المفسرين في التعبير عن المراد بالملك في الآية: قال الطبري: «يا من له ملك الدنيا والآخرة خالصًا دون غيره» (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مفردات القرآن للراغب (ص٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/ ٢٢٢).

وقال الزجاج: «مالك العباد وما ملكوا» (١). وبنحو عبارته عن السمعاني والبغوى (٢).

وقال الزمخشري: «تملك جنس الملك، فتتصرف فيه تصرف الملّاك فيما يُمْلِكُون» (٣).

وبنحو عبارته عبّر كلُّ من البيضاوي ، والنسفي ، وأبي السعود (١) .

وجاءت عبارة الألوسي أكثر شمولاً ، وذلك بقوله: «هو المَلِكُ الحقيقي المتصرف بما شاء كيف شاء ، إيجادًا وإعدامًا ، إحياءً وإماتةً ، وتعذيبًا وإثابةً من غير مشارك ولا ممانع » (٥) .

والذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا الاختلاف في عبارات المفسرين هو من اختلاف التنوع، حيث عبر كل واحد منهم عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنًى في المسمّى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمّى أن

وقد جاءت عبارة أبي حيان هنا أكثر مراعاةً للمرويّات الواردة في سبب نزول

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٣٠٦) ، معالم التنزيل (٢/ ٣٢) .

والسمعاني هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي ، أبو المظفر ،شيخ الإسلام ،وحجة أهل السنة والجماعة ، فقيه مفسر ، مفتي خراسان ، توفي سنة (٤٨٩هـ) .

انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ١١٤) ، طبقات المفسرين للداودي (٢/ ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٣) الكشاف (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: أنوار التنزيل (٢/ ٣٢) ، مدارك التنزيل (١/ ١٤٨) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ٢١) .

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٦) انظر هذا النوع من اختلاف التنوع في مقدمة التفسير لابن تيمية (ص٣٧).

الآية ، ومنها ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم (١) عن قتادة قال : ﴿ ذُكِرَ لنا أَن نبي الله عَلَيْهِ سَأَل ربّه أن يجعل له مُلك فارس والروم في أمته ، فأنزل الله : ﴿ قُلِ اللَّهُ مَالِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي اللَّهُ لَا لَهُ مُلك مَن تَشَاءُ ﴾ (٢) .

أما ما ورد عن ابن عباس ومجاهد (٣) والحسن في هذا الموضع والذي يليه وهو قوله: ﴿ تُوَّتِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ ﴾ أن المراد بها النبوة (٤). وعزا مثله ابن الجوزي لابن جبير (٥). فوجهه أن النبوة أعظم مراتب الملك ، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبُ وَٱلْحِكُمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلِكًا عَظِيمًا (٥) ﴾ [سورة النساء: ٥٤].

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ، الحافظ الثبت بن الحافظ الثبت ، كان ممن جمع علو الرواية ومعرفة الفن .

انظر: لسان الميزان (٣/ ٤٣٢) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۳/ ۲۲۲) ، تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ٦٢٤) . وإسناده حسن إلى قتادة لكنه مرسل ، كما قاله الدكتور حكمت بشير في تحقيقه تفسير ابن أبي حاتم (ص ١٧١) ط الدار .

<sup>(</sup>٣) مجاهد بن جبر بن السائب المخزومي ، أبو الحجاج ، شيخ القراء والمفسرين ، روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب ، توفي سنة (١٠٤هـ) .

انظر : طبقات المفسرين للداوودي (٢/ ٥٠٥) ، طبقات المفسرين للأدنه وي (ص١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٣/ ٢٢٢) ، تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٢٢٤) ، الدر المنثور (٣/ ٩٩٩) . قوى أسانيدها الدكتور حكمت بشير في تحقيقه تفسير ابن أبي حاتم (ص١٧١) ط الدار .

<sup>(</sup>ه) زاد المسير (١/ ٣٦٩).

وابن جبير هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي ، الوالبي ولاءً ، أبو محمد ، تابعي ثقة حافظ ، وفقيه ثبت ، وعالم ورع ، قتله الحجاج بن يوسف سنة (٩٥هـ).

انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٧٦) ، تهذيب التهذيب (١١ / ١) .

المسألة الثانية: المراد بقوله: ﴿ وَتُعِنُّ مَن تَشَاآهُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاآهُ ﴾ [سورة آل عمران:٢٦].

بعد أن حكى أبو حيان جملة من أقوال المفسرين في الآية ، ومنها:

- \_ أعزّ محمدًا ﷺ وأصحابه ، وأذلّ أبا جهل وصناديد قريش .
  - ـ تعز بالتوفيق والعرفان ، وتذلّ بالخذلان .
  - ـ تعز المهاجرين والأنصار ، وتذل فارس والروم .
    - \_ تعز بالطاعة ، وتذل بالمعصية .
    - ـ تعز بالجنة والرؤية ، وتذل بالحجاب والنار .
      - ـ تعز بقهر النفس ، وتذل باتباع الخزي .
  - ـ تعز بالقناعة والرضا ، وتذل بالحرص والطمع .

ونحوها من الأقوال ، عقب ذلك بقوله: «وينبغي حمل هذه الأقاويل على التمثيل ؛ لأنه لا مخصص في الآية » (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبا حيان في قوله هذا الألوسيُّ (٢)، وهو ظاهر عبارة البيضاوي، وأبي السعود، والشوكاني (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۳/ ۱۱۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: أنوار التنزيل (٢/ ٢٤) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ٢١) ، فتح القدير (١/ ٣٣٠) .

قال الألوسي: «وينبغي حمل سائر الأقوال على التمثيل ؛ لأنه لا مخصص في الآبة »(١).

في حين نجد أن عبارات كثير من المفسرين جاءت مراعاة لسياق الآية ، فجعلتها من تمام الجملة التي قبلها ﴿ تُوَّتِي المُلكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ المُلكَ مِمَّن تَشَاء ﴾ كما جاء مصرحًا به عند:

\_ الطبري: «يعني جل ثناؤه: وتعز من تشاء بإعطائه الملك والسلطان ، وبسط القدرة له ، وتذل من تشاء بسَلْبك ملكه ، وتسليط عدوّه عليه » (٢) .

\_النسفى: «تعز من تشاء بالملك ، وتذل من تشاء بنزعه منه » (٣) .

وهو ظاهر صينع الزمخشري ، وابن عطية ، وإن لم يصرحا به ، حيث لم يتعرضا لبيانها (٤) .

وهذا الموضع وأمثاله تتنازعه قاعدتان من قواعد التفسير:

القاعدة الأولى: « أن كل عام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه » (٥)، بحيث إذا احتمل لفظ الآية أكثر من معنى ، فإنه يُفَسّر بكلِّ هذه المعاني حتى يقوم دليل على تخصيص أحدها دون الباقي . وهذا ما راعاه أبو حيان ومن تبعه هنا .

القاعدة الثانية: « أن إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أو لى من الخروج

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۳/ ۱۱۶).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) مدارك التنزيل (١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف (١/ ٣٧٨) ، المحرر الوجيز (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر القاعدة في قواعد التفسير للسبت (٢/ ٥٩٩) ، قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٥٢٧).

به عن ذلك » (١) . وهو ما راعاه الطبري ومن وافقه ممن تقدم .

والذي يظهر لي أن لا تعارض بين القولين ، فلا يتصور أن أصحاب القول الثاني \_ الطبري ومن تبعه \_ غفلوا عن قاعدة العموم المتقدمة ، وهي التي قرّرها الطبري في مواضع متعددة من تفسيره ، والتزم بها ، وما قالوه من تفسير يتناسب مع سياق الآية ليس فيه حصر لمعنى الآية على هذا المعنى .

وأما ما أورده سائر المفسرين من أقوال أخرى في الآية مما تقدم فهو: على ما جرت عليه عادة المفسرين أنهم يذكرون من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحدّ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر القاعدة في قواعد الترجيح للحربي (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (۱۳/ ۳۳۷).

- \* قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن شُوَءٍ

  تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُوفَ الْإِلَعِبَادِ

  تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلَّهِ بَادِ
  - مسألة: عود الضمير في قوله: ﴿ تَوَدُّ لَو أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ .

رجح أبو حيان عود الضمير هنا على قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ ﴾ حيث قال: «والأولى عوده على ﴿ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ ﴾ ؛ لأنه أقرب مذكور » (١).

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان على في اختياره هذا المروي عن الحسن (٢) ، وهو قول أبي الليث السمر قندي ، والبغوي ، والسمين الحلبي ، وابن كثير ، والثعالبي (٣) . وعليه ظاهر كلام الشوكاني ، والقاسمي ، وابن عاشور (٤) .

قال البغوي: «قوله تعالى: ﴿ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا ﴾ أي: بين النفي ﴿ وَبَيْنَهُ وَ ﴾ يعني: وبين السوء » (٥).

البحرالمحيط (٢/ ٤٤٥).

<sup>(7/1)</sup> انظر: جامع البيان (7/171) ، تفسير ابن أبي حاتم (7/171) .

 <sup>(</sup>۳) انظر: بحر العلوم (١/ ٢٣١) ، معالم التنزيل (٢/ ٢٧) ، الدر المصون (٢/ ٦٤) ، تفسير ابن كثير
 (٣) /٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح القدير (١/ ٣٣٢)، محاسن التأويل (٢/ ٥٤)، التحرير والتنوير (٣/ ٢٢٣).

٥) معالم التنزيل (٢/ ٢٧).

وقال ابن كثير: «يعني: يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشرّ، كما قال تعالى: ﴿ يُبَوُّا الْإِنسَنُ يَوْمَ إِن مِا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

واستدل أبو حيان بأن الأصل في عود الضمير أن يكون لأقرب مذكور ، وهو هنا قوله: ﴿وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ ﴾ .

وذهب الزمخشري ، وتابعه البيضاوي ، والنسفي ، وأبو السعود إلى عوده إلى اليوم (٢) .

قال الزمخشري: «والضمير في ﴿وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَا ليوم ، أي يوم القيامة ، حين تجد كل نفس خيرها وشرها حاضرين ، تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهَوْلِهِ أمدًا بعيدًا».

واستبعده أبو حيان بقوله: «وأبعد الزمخشري في عوده على اليوم؛ لأن أحد القسمين الذين أحضرا له في ذلك اليوم هو الخير الذي عمله، ولا يطلب تباعد وقت إحضار الخير إلا بتجوّز إذا كان يشتمل على إحضار الخير والشر، فتودّ تباعده لتسلم من الشر، ودَعْه لا يحصل له الخير» (٤).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (١/ ٣٨١)، أنوار التنزيل (٢/ ٢٧)، مدارك التنزيل (١/ ١٤٩)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>۳) الكشاف (۱/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٢/ ٤٤٥).

ومع تجويز كلا المعنيين إلا أن ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من عود الضمير إلى قوله: ﴿وَمَاعَمِلَتَ مِن سُوَءٍ ﴾ أظهر وأرجح ؛ لما استدل به من القاعدة المتقررة عند عامة المفسرين من أن الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور ، ما لم يرد دليل بخلافه (۱) . بل نصّ في موضع آخر من تفسيره على أن من قواعد النحويين أن الضمير لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل (۲) . وإذ لا دليل هنا يصرفنا عن القول بعوده إلى أقرب مذكور كان المصير إلى القول بعوده إلى الأقرب هو المتيقن . والله أعلم .

انظر: الإتقان للسيوطي (١/ ٥٥٠)، قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٢/٦).

- \* قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الشَّيْطَنِ الدَّحِيمِ (اللهُ اللهُ اللهُ
  - مسألة: عود الضمير في ﴿إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْتَى ﴾.

اختار أبو حيان على الفضمير على لفظ مؤنث قدره به « النسمة أو النفس » حيث يقول: « فالأحسن أن يجعل الضمير في ﴿ وَضَعَتُهَا آ أَنْتَى ﴾ عائدًا على النسمة ، أو النفس ، فتكون الحال مبينة ، لا مؤكدة » (١) .

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في هذا التأويل الزمخشري ، والبيضاوي ، والنسفي (٢) . وقريب منه ما اختاره ابن جرير الطبري ، والبغوي من تقدير عود الضمير إلى (النذيرة) (٣) . قال البيضاوي : « الضمير لما في بطنها ، وتأنيثه لآنه كان أنثى » (٤) .

وقال البغوي: «والهاء في قوله: ﴿ وَضَعَتُهَا ﴾ راجعة إلى النذيرة ، لا إلى (ما) ولذلك أنَّت » (٥٠) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (١/ ٣٨٤) ، أنوار التنزيل (٢/ ٣٠) ، مدارك التنزيل (١/ ١٥١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٣/ ٢٣٧) ، معالم التنزيل (١/ ٢٩٥).
 و(النذيرة) أي: المنذورة في قوله: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِى بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ [سورة آل عمران: ٣٥].

<sup>(</sup>٤) أنوار التنزيل (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) معالم التنزيل (١/ ٢٩٥).

وعلى هذين التقديرين تكون الحال هنا ﴿ أَنْتَى ﴾ مبيّنة ، وذلك أن النسمة والحَبْلَة والحَبْلَة والنَّذِيرَة تَصْدُق على الذكر والأنثى ، فلما حصل فيها الاشتراك جاءت الحال ﴿ أَنْتَى ﴾ مبينة لها .

وذهب ابن عطية والبيضاوي كذلك إلى أن تأنيث الضمير هنا حملاً على معنى (ما) في قوله: ﴿ مَافِي بَطِّنِي مُحَرِّرًا ﴾ لأن ما في بطنها كان أنثى في علم الله (١).

وحكى الرازي ، والسمين الحلبي ، وأبو السعود ، والشوكاني ، والقاسمي كلا الاحتمالين دون ترجيح بينها (٢) .

قال السمين الحلبي: «الضمير في ﴿ وَضَعْتُهَا ﴾ يعود على (ما) من حيث المعنى ؛ لأنه الذي في بطنها أنثى في علم الله تعالى ، فعاد الضمير على معناها دون لفظها .

وقيل: إنما أنّته حملًا على معنى النّسَمَة ، أو الحَبْلَة ، أو النفس ، قاله الزمخشري ، وقال ابن عطية: حملًا على الموجودة ، ورفعًا للفظ (ما) في قوله: ﴿مَافِى بَطْنِي ﴾ الله وقال ابن عطية : حملًا على الموجودة ، ورفعًا للفظ (ما) في قوله : ﴿مَافِى بَطْنِي ﴾ الله ومع احتمال الأمرين إلا أن الأظهر ما ذهب إليه أبو حيان ؛ لأن إتيان اللفظ بمعنى جديد أولى من مجرد التأكيد ، كما أن الحمل على معنى (ما) لا يخلو من تقدير . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: المحرر الوجيز (١/ ٤٢٤)، أنوار التنزيل (٢/ ٣٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: التفسير الكبير (۸/ ۲۳) ، الدر المصون (۲/ ۷۲ – ۷۳) ، إرشاد العقل السليم (۲/ ۲۸) ،
 فتح القدير (۱/ ۳۳٤) ، محاسن التأويل (۲/ ۵۷) .

<sup>(</sup>٣) الدر المصون (٢/ ٧٢).

\* قوله تعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَقَآبِمٌ يُصَكِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهَ عَمَرانَ ١٩٠٠].

## فيها مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بالملائكة في الآية ؟ .

اختار أبو حيان أن المنادي هنا جماعة من الملائكة ، وليس جبريل وحده ، حيث يقول: «والظاهر أن مناديه جماعة من الملائكة ؛ لصيغة اللفظ» (١).

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن قتادة ، والربيع بن أنس ، وعكرمة (٢) ، ومجاهد فيما حكاه عنهم أبو جعفر الطبري (٣) . وبه قال الطبري ، والرازي ، والقرطبي ، والشوكاني (٤) . وهو ظاهر صنيع ابن كثير ، والبقاعي (٥) .

=

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) عكرمة بن عبد الله البربري المدني ، أبو عبد الله ، مولى ابن عباس ، تابعي من أعلم الناس بالتفسير والمغازي ، توفي سنة (١٠٥هـ) .

انظر: غاية النهاية (١/ ٥١٥) ، تهذيب التهذيب (٧/ ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/ ٢٥٠).

 <sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٣/ ٢٤٩)، التفسير الكبير (٤/ ١٩٣)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٧٤)،
 فتح القدير (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٣٧) ، نظم الدرر (٢/ ٢٧).

وحجتهم في ذلك أن هذا مقتضى ظاهر اللفظ ، ولا يعدل عنه إلا لصارف .

قال الطبري: «وأما الصواب من القول في تأويله فأن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر أن الملائكة نادته، والظاهر من ذلك أنها جماعةٌ من الملائكة دون الواحد، وجبريل واحد، فلن يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام المستعمل في ألسن العرب دون الأقل، ما وُجِدَ إلى ذلك سبيلٌ، ولم تضطّرنا حاجةٌ إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد، فيحتاج له إلى طَلَبِ المَخْرَج بالخفي من الكلام والمعانى» (۱).

وقال الشوكاني: «وهو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع ، والمعنى الحقيقي مقدم ، فلا يصار إلى المجاز إلا لقرينة » (٢) .

وعزا ابن عطية لجمهور المفسرين القول بأن المنادي هو جبريل وحده (٣). وهو المروي عن السُّديِّ (٤).

=

والبقاعي هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرُبَاط البقاعي، أبو الحسن، برهان الدّين، مؤرخ أديب، توفي سنة (٨٨٥هـ).

انظر : طبقات المفسرين للأدنه دوي (ص٧٤٧) ، شذرات الذهب (٧/ ٣٣٩) .

- (۱) جامع البيان (۳/ ۲۵۰).
- (٢) فتح القدير (١/ ٣٣٧).
- (٣) المحرر الوجيز (١/ ٤٢٨)، وانظر أقوالهم في: بحر العلوم (١/ ٢٣٥)، تفسير ابن أبي زمنين
   (١/ ٢٨٦)، الكشف والبيان (٣/ ٦٠)، معالم التنزيل (٢/ ٣٣)، ، أنوار التنزيل (٢/ ٣٥)،
   مدارك التنزيل (١/ ١٥٢)، التسهيل (١/ ٢٠٦)، اللباب (١٩١/٥)، إرشاد العقل السليم
   (٣/ ٣١)، روح المعاني (٣/ ١٤٥).
  - (٤) كما حكاه الطبري في جامع البيان (٣/ ٢٤٩).

قال الثعلبي: «يعني: جبريل وحده، نظيره قوله في هذه السورة: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

وقال ابن عطية: «وذكر جمهور المفسرين أن المنادي المخبر إنما كان جبريل وحده، وهذا هو العرف في الوحي إلى الأنبياء » (٢).

واستدلوا على ذلك بأدلة:

١ - ما روى الطبري أن قراءة ابن مسعود (٣) في هذا الموضع: ( فَنَادَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ
 قَابِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾ (١).

٢-أنه جائزٌ في كلام العرب أن تخبر عن الواحد بلفظ الجمع ، كما يقال في الكلام: (خرج فلانٌ على بِغَال البُرُد). وإنما ركب بغلاً واحدًا ، و(ركب السفن) وإنما ركب سفينة واحدة . وكما يقال: (ممن سمعت هذا الخبر ؟ فيقال: من الناس) وإنما سمعه من رجل واحد . وقد قيل إن منه قوله:

الكشف والبيان (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، أبو عبد الرحمن ، من كبار علماء الصحابة ، تولى إمارة الكوفة في عهد عمر \_ رضي الله عنه \_ ، وتوفي سنة (٣٦هـ) . انظر : أسد الغابة (٣/ ٣٨٤) ، الإصابة (٤/ ٢٢٣) .

 <sup>(</sup>٤) جامع البيان (٣/ ٢٤٩).

﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [سورة آل عمران: ١٧٣]. والقائل كان فيما كان ذُكِر واحدًا » (١).

وقيل: إنه عبّر عن جبريل بلفظ الجمع ؛ تعظيمًا له لمّا كان رئيسهم ، أو لأنه لابد له من أتباع ، فأسند النداء إلى الكلّ مع كونهِ صادرًا عنه خاصة (٢) ، أو لأنه من إسناد فعل البعض للكل (٣) .

٣- أنه نظير قوله تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَيْمِكُهُ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ [سورة النحل: ٢] . ومعلوم أن الموكل بالوحي هو جبريل عليه السلام (٤) .

ولعلّ الراجح ما عزاه ابن عطية لجمهور المفسرين من أنه عبّر عن جبريل عليه السلام بالملائكة ؛ لأنه الموكل بالتبليغ عن الله ، وهو الذي بشّر مريم ولوطًا ، وآية سورة النحل المتقدمة شاهد على ذلك ، وإن صحّت قراءة ابن مسعود كانت نصًّا في الخلاف .

أما استدلال أبي حيان والطبري بصيغة اللفظ فيضعف ؛ لأن كثرة الشواهد على تجاوزها لا تساعد على هذا الاستدلال (٥) . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٣/ ٢٤٩). وما أشار إليه الطبري هنا هو ما اصطلح عليه في علوم القرآن باسم «العموم المراد به الخصوص».

<sup>(</sup>۲) معالم التنزيل (1/27) ، الجامع لأحكام القرآن (1/27) .

<sup>(</sup>۳) التفسير الكبير (3/991) ، إرشاد العقل السليم (7/991) .

 <sup>(</sup>٤) الكشف والبيان (٣/ ٦٠) ، روح المعاني (٣/ ١٤٥) .

<sup>(</sup>٥) ذكر جملًا من شواهد اختلاف الضمير ومفسّره السيوطي في الإتقان (١/ ٥٩٩)، في الكلام على قاعدة الضمائر ضمن (قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها).

# المسألة الثانية: معنى الحصور في الآية .

اختار أبو حيان على الآية بأنه وصف يحيى عليه السلام بالحصور في الآية بأنه «كان يمنع نفسه من شهوات الدنيا من النساء وغيرهن ، زهادةً فيهن » (١) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن جبير ، وقتادة ، وعطاء (۲) ، وأبي الشعثاء (۳) ، والحسن ، والسدي ، وابن زيد (٤) . وهو اختيار البغوي ، والزمخشري ، وابن عطية ، والرازي ، والقرطبي ، والنسفي ، وابن كثير ، وابن عادل ، وأبي السعود ، والألوسي ، والقاسمي (٥) . وعليه ظاهر عبارة

(١) البحر المحيط (٢/ ٤٦٨).

(٢) عطاء بن أبي رباح ، واسم أبي رباح أسلم القرشي ، مولاهم المكي ، ثقة فقيه فاضل من أساطين العلم ، توفي سنة (١١٤هـ) .

انظر: تهذيب الكمال (٥/ ١٦٦) ، تذكرة الحفاظ (١/ ٧٥) .

(٣) جابر بن زيد الأزدي ، اليحمديّ مولاهم ، أبو الشعثاء البصري ، كان عالم أهل البصرة في زمانه ، وهو من كبار تلامذة ابن عباس .

انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٧٩) ، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٨١).

(٤) أورد أقوالهم الطبري (٣/ ٢٥٥) ، وابن أبي حاتم (٢/ ٦٤٣ - ٦٤٤) ، والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ٥٣٢ - ٥٣٤) .

وابن زيد هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري العَدَوِيّ مولاهم ، المدني ، كان صاحب قرآن وتفسير ، تو في سنة (١٨٢هـ) .

انظر : سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٤٩) ، طبقات المفسّرين للداوودي (١/ ٢٧١) .

(٥) انظر: معالم التنزيل (١/ ٢٩٩)، الكشاف (١/ ٣٨٨)، المحرر الوجيز (١/ ٤٣٠) التفسير الكبير (٥) انظر: معالم التنزيل (١/ ٣٣)، الجامع الأحكام القرآن (٤/ ٧٨)، مدارك التنزيل (١/ ٣٣/)، تفسير ابن كثير =

السمعاني ، والبيضاوي ، والشوكاني (١) .

قال البغوي: «وفيه قول آخر: أن الحصور الممتنع من الوطء مع القدرة عليه. واختار قومٌ هذا القول لوجهين: أحدهما لأن الكلام خرج مخرج الثناء، وهذا أقرب إلى استحقاق الثناء، والثاني: أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء » (٢).

وقال القاسمي: «أي: لا يقرب النساء حصرًا لنفسه؛ أي: منعًا لها عن الشهوات عفة وزهدًا واجتهادًا في الطاعة » (٣).

وذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى لهما، والضحاك (٤) ، وابن المسيب (٥) إلى أن الوصف في حق يحيى عليه السلام يراد به العِنيِّنُ الَّذِي لا ذَكَرَ لَه يَتَأتَّى به النكاح ، ولا يُنْزل (٦) .

\_\_\_\_\_

=

(٢/ ٣٨)، اللباب (٥/ ١٩٩)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٣٢)، روح المعاني (٣/ ١٤٨)، محاسن التأويل (٢/ ٦٠).

- (١) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٣١٦) ، أنوار التنزيل (٢/ ٣٦) ، فتح القدير (١/ ٣٣٧) .
  - (٢) معالم التنزيل (١/ ٢٩٩).
  - (٣) محاسن التأويل (٢/ ٦٠).
- (٤) الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أبو محمد ، صاحب التفسير ، تو في سنة (١٠٥هـ) على الأرجح . انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٩٨) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ٢٢٢) .
- (٥) سعيد بن المسيب بن حزْن بن أبي وهب المخزومي القرشي ، أبو محمد ، سيد التابعين ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، توفي سنة (٩٤هـ) .
  - . (۷٤ /٤) ، تهذیب التهذیب (۷٤ /۱) . انظر : تذکرة الحفاظ
- (٦) انظر آثارهم في ذلك في: جامع البيان (٣/ ٢٥٥) ، تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٦٤٤) ، الدر المنثور
   (٣/ ٣٣٥) .

واستدل أصحاب هذا القول بالحديث المروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: حدثني ابن العاص (۱) أنه سمع رسول الله على يقول: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنبٌ ، إلا ما كان من يحيى بن زكريا ». قال: ثم دلى رسول الله على يده إلى الأرض ، فأخذ عويدًا صغيرًا ، ثم قال: «وذلك أنه لم يكن له ما للرجال ، إلا مثل هذا العود ، وبذلك سماه الله سيدًا وحصورًا »(۱).

وقد روي كذلك عن ابن العاص \_ عبد الله بن عمرو أو أبوه \_ موقوفًا  $(^{"})$ .

قال الحافظ ابن كثير: «فهذا موقوف، وهو أقوى إسنادًا من المرفوع، بل و في صحة المرفوع نظرٌ» (٤).

وعلى هذا يكون ﴿وَحَصُورًا ﴾ هنا بمعنى مفعول ، لا بمعنى فاعل.

وهو سائغٌ لغةً ، كأنه قال: محصورٌ عنهن ، أي: محَ بُوس .ومثله رَكُوب بمعنى مَرْكُوب بمعنى مَرْكُوب بمعنى مَرْكُوب بمعنى مَحْلوب .

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي ، أبو محمد ، أسلم قبل أبيه ، أحد الحفّاظ السّبعة الذين أكثروا في الرّواية عن رسول الله عليه ، تو في سنة (٦٥هـ) .
 انظر : أسد الغابة (٣/ ٣٥٦) ، تهذيب التهذيب (٥/ ٢٩٤) .

(۲) أخرجه ابن جرير (۳/ ۲۰۵) ، وابن أبي حاتم في التفسير (۲/ ۲٤۳) ، وفي العلل (۲/ ۱٤۰) رقم
 (۲) أخرجه ابن جرير (۳) ۱۹۱) ، وابن أبي حاتم في المستدرك (۲/ ٤٠٤) ، وابن عساكر في تاريخه
 (۱۷۲/ ۱۷۶) .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

قال أبو حاتم \_ كما في العلل: « لا يرفعون هذا الحديث » .

وقال السيوطي بعد ذكر رواية الوقف: «وهو أقوى إسنادًا من المرفوع ».

(٣) انظر: جامع البيان (٣/ ٥٥٥) ، تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٢٤٣) .

(٤) تفسير ابن كثير (٢/ ٣٨).

وقد ردّ أصحاب القول الأول هذا القول بما حكاه ابن عطية وابن كثير وغيرهما عن القاضي عياض (۱) قوله: «اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورًا ليس كما قاله بعضهم: إنه كان هيوبًا (۲) ، أو لا ذكر له ، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ، ونقاد العلماء ، وقالوا: هذه نقيصة وعيب ، ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام ، وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب ، أي: لا يأتيها ، كأنه حصر عنها ، وقيل: مانعًا نفسه من الشهوات . وقيل: ليست له شهوة في النساء . وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص ، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها ، إما بمجاهدة كعيسى ، أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام » (۳) .

وقال الراغب الأصفهاني (٤): «فالحصور: الذي لا يأتي النساء؛ إما من العِنَّة، وإما من العِنَّة ، وإما من العِفَّة والاجتهاد في إزالة الشهوة. والثاني أظهر في الآية ؛ لأن بذلك يستحق المحمدة» (٥).

(۱) عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي ، الإمام العلامة ، يكنى أبا الفضل ، سبتي الدار والميلاد ، أندلسي الأصل ، وكان إمام وقته في الحديث وعلومه ، عالمًا بالتفسير وجميع علومه ، فقيهًا أصوليًّا ، عالمًا بالنحو واللغة ، وكلام العرب وأيامهم ، تو في بمراكش سنة (٤٤ه) .

انظر: الديباج المذهب (١/ ١٦٨)، طبقات الحفاظ (ص ٤٧٠).

(٢) الهيوب: الجبان الذي يهاب الناس . انظر مختار الصحاح (هـ ي ب) .

(٣) انظر: المحرر والوجيز (٣/ ١٤٨)، تفسير ابن كثير (٣٨/٢)، وهو في الشفا للقاضي عياض (٣). (٨٨/١).

(٤) الراغب هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني ، أبو القاسم ، أديب من الحكماء العلماء العارفين باللّغة والتفسير ، توفي سنة (٢٠٥هـ).

انظر : بغية الوعاة (٢/ ٢٩٧) ، الأعلام (٢/ ٢٥٥) .

(٥) المفردات (ص٢٣٨).

وقال الرازي مضعفًا هذا القول أيضًا: «وهذا القول عندنا فاسدٌ؛ لأن هذا من صفات النقصان ، وذكر صفة النقصان في معرض المدح لا يجوز ، ولأن على هذا التقدير لا يستحق به ثوابًا ولا تعظيمًا» (١).

ثم قال مبينًا القول الراجح عنده: «والقول الثاني \_ وهو اختيار المحققين \_: أنه الذي لا يأتي النساء ، لا للعجز ، بل للعفة والزهد ، وذلك لأن الحصور هو الذي يكثر منه حصر النَّفْسِ ومَنْعها ، وكالأكول الذي يكثر منه الأكل ، وكذا الشروب ، والظلوم والغشوم ، والمنع إنما يحصل أن لو كان المقتضي قائمًا ، فلولا أن القدرة والداعية كانتا موجودتين ، وإلا لما كان حاصرًا لنفسه ، فضلاً عن أن يكون حصورًا . . . وعلى هذا الحصور بمعنى الحاصر ، فعول بمعنى فاعل » .

وحكى ابن الجوزي والبيضاوي والألوسي قولاً أنه الحاصر نفسه عن الشهوات عامة (٢).

وتعقبه ابن عطية بحكاية الإجماع على أنه \_ أي: الحصر\_ الامتناع من وطء النساء خاصة (٣).

وعزا ابن كثير لأبي العالية (٤) ، والربيع بن أنس: ﴿ أَنَّهُ الَّذِي لا يُولَّدُ لَهُ ﴾ .

التفسير الكبير (٨/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢/ ٣٨١) . انظر: زاد المسير (١/ ٣٨١) ، أنوار التنزيل (٢/ ٣٦) ، روح المعاني (٣/ ١٤٨) .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) رفيع بن مهران الرياحي، أبو العالية، مقرئ حافظ مفسر، من أعلم الناس بالقرآن، توفي سنة: (٩٣هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٠٧) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٢/ ٣٨) ، وهو عند ابن أبي حاتم (٢/ ٦٤٤) ، وابن المنذر (ص ١٩١) مسندًا .

وهذا المعنى وإن كان صحيحًا لغةً ، كما أورده أبو عبيدة وأبو بكر السجستاني (١) ، والخزرجي (٢) ، إلا أنه مخالفٌ لقول عامة المفسرين ، والقول فيه كالقول في سابقه من عدم وجود الفضيلة فيه ليحيى عليه السلام ، والآية سيقت للمدح كما هو ظاهر .

فإذا تقرر هذا . . تبين رجحان ما اختاره أبو حيان ، وعامة المفسرين في معنى وصف يحيى عليه السلام بالحصور .

(۱) محمد بن عزيز السجستاني العالم الفاضل ، أبو بكر المعروف بالعزيزي ، صنف كتابًا فسر فيه غريب القرآن العظيم ، تو في سنة (۳۳۰هـ).

(۲) انظر: مجاز القرآن (۱/ ۹۲) ، نزهة القلوب (ص ۲۰۰) ، نفس الصباح (۱/ ۲٤۷) . والخزرجي هو: أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الأنصاري الخزرجي ، ينتسب الى سعد بن عبادة صاحب رسول الله عليه ، قرطبي سكن غرناطة مدة ، وبجاية أخرى ، ثم استوطن مدينة فاس ، وتوفى بها سنة (۵۸۲هـ) .

انظر: الديباج المذهب (١/ ٥٠) ، معجم المؤلفين (١/ ١٧٠) .

انظر : طبقات المفسرين للداوودي (٢/ ١٩٥) ، طبقات المفسرين للآدنه وي (ص٥٢٥) .

\* قوله تعالى: ﴿ يَكُمْرِيكُمُ ٱقْنُبِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللهِ السورة آل عمران: ٤٣].

# ٥ مسألة: المراد بالقنوت في الآية .

اختار أبو حيان القول بأن المراد بالقنوت هنا طول القيام في الصلاة ، حيث قال بعد حكاية الأقوال في معناها: «والجمهور على ما قاله مجاهد، وهو المناسب في المعنى ؛ لقوله: ﴿وَالسَّجُدِى وَارَكُعِى ﴾ . وروى مجاهد: (( أنها لما خوطبت بهذا قامت حتى ورمت قدماها ») . وقال الأوزاعي (۱): (( قامت حتى سال الدم والقيح من قدميها ») . وروي: أن الطير كانت تنزل على رأسها تظُنُّها جمادًا لسكونها في طُول قيامِهَا » (۱) .

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان عن مجاهد، وابن جريج، والربيع (٣). وهو قول الواحدي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وأبي السعود، والشوكاني (٤).

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، أبو عمرو ، إمام الدّيار الشّامية في الفقه والزهد ، وأحد العلماء المترسّلين ، تو في سنة (۱۵۷هـ) .

انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٢١٦) ، طبقات الحفاظ (ص٩٣) .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الوجيز (١/ ٢١٠)، التفسير الكبير (٨/ ٣٩)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٨٤)، أنوار التنزيل (٣٨/ ٣٨)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٣٥)، فتح القدير (١/ ٣٣٨).

وما عَلَّل به أبو حيان هنا قريبٌ من نصّ عبارة ابن عطية في تفسيره حيث يقول: «وهذا هو قول الجمهور، وهو المناسب في المعنى لقوله: ﴿وَاسْجُدِى وَارْكِمِى ﴾. وبه قال مجاهد، وابن جريج، والربيع، وروى مجاهد: «أنها لما خوطبت بهذا قامت حتى ورمت قدماها». وروى الأوزاعي: «أنها قامت حتى سال الدم والقيح من قدميها». وروي: أن الطير كانت تنزل على رأسها تظنها جمادًا؛ لسكونها في طول قيامها» (۱).

ومأخذ هذا القول \_ كما هو ظاهر \_ دلالة السياق ، حيث ذكر مع القنوت بعض الأفعال المختصة بالصلاة ، وهي الركوع والسجود ، فناسب أن يراد بالقنوت هنا ما يسبق هذين الفعلين ، وهو القيام في الصلاة .

وذهب قتادة ، والسُّديّ ، وابن جبير إلى أن المراد بالقنوت هنا الطاعة (٢). واختاره ابن جرير الطبري (٣) ، وهو الأصل في معنى القنوت (٤) ، كما قاله الطبري ، ونُقِل عن ابن سيده (٥) .

المحرر الوجيز (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) + 100 (۳/ + 100) + 100 (۱/ + 100).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب (٢/ ٧٣) ، جامع البيان (٣/ ٢٦٥) ، مفردات القرآن للراغب (ص٦٨٤ – ٦٨٥) .

<sup>(</sup>٥) علي بن إسماعيل بن سِيْدَه ، أبو الحسن اللّغوي ، من أهل مُرْسِيه ، وكان أعمى وابن أعمى ، كان ناظمًا ناثرًا ، قليل النظير ، له تآليف حسان ، تو في سنة (٤٥٨هـ) .

انظر : إنباه الرواه (٢/ ٢٢٥-٢٢٧) ، بغية الوعاة (٢/ ١٤٣) .

وأسند الطبري في ذلك حديثًا مرفوعًا من طريق ابن لهيعة (١) ، قال: ثنا دَرَّاج (٢) عن أبي الهيثم (٣) عن أبي سعيد (٤) عن رسول الله ﷺ أنه قال: (( كُلُّ حرفٍ في القرآنِ فيه القُنُوت ، فَإِنَّمَا هو الطَّاعَة )) (٥) .

\_\_\_\_

انظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٤٨٧) ، تهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٨) .

(۲) دراج بن سمعان ، أبو السمح المصري القاص ، مولى عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن الحارث ابن جزء ، وثقه بن معين ، وقال أبو داود وغيره: حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي الهيثم . توفي سنة (۱۲٦هـ) .

انظر: تهذيب الكمال (٨/ ٤٧٧) ، الكاشف (١/ ٣٨٣).

(٣) سليمان بن عمرو بن عبدة \_ ويقال عبيد \_ الليثي العتواري ، أبو الهيثم المصري ، صاحب أبي سعيد الخدري ، وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان .

انظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٥٠) ، تهذيب التهذيب (٤/ ١٨٦) .

(٤) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، أبو سعيد الخدري، صحابي لازم الرسول على مفتي المدينة، كان مجاهدًا عابدًا، توفي سنة (٧٤هـ).

انظر: الاستيعاب (٢/ ١٦٧) ، أسد الغابة (٢/ ٤٣٢).

(٥) أخرجه أحمد (١٨/ ٢٣٩) ، والطبري (٣/ ٢٦٥) ، وأبو يعلى (٢/ ٥٢٢) ، من طريق ابن لهيعة عن دراج به .

وأخرجه ابن حبان (١٧/٢) رقم (٣٠٩) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/٢١٣) ، والطراني في الأوسط (١١/٢١) ، من طريق عمرو بن الأوسط (٢١٨/١١) ، من طريق عمرو بن الحارث عن دراج به .

=

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي الأعدولي ، ويقال الغافقي ، أبو عبد الرحمن المصري ، الفقيه القاضي ، لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعيًا ، مات سنة (٣ أو ١٧٤).

أما الحسن فذهب إلى أنه بمعنى العبادة (١).

ولما كان الأصل في القنوت \_ كما تقدم \_ أنه الطاعة ، كانت بقية الأقوال داخلة فيه دخولاً أوليًا ، ولذا نجد أن طائفة من المفسرين ترددت عباراتهم بين أكثر من معنى ، حيث جمع أكثرهم بين الطاعة وطول القيام مثلاً ،كما هي عبارة أبي الليث السمرقندي ، والسمعاني ، والبغوي ، والنسفي (٢) .

ولذا يقول الإمام الطبري على الله الطاعة لله ، ثم يستعمل في كل ما أطاع الله به العبد» (٣) .

واحتمال اللفظ لهذه المعاني المتعددة لغةً وشرعًا \_ كما تقدم \_ لا يمنع ترجيح بعض هذه المعانى على بعض باعتبار مورد الآية وسياقها .

=

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٣٢٠): «وفي إسناد أحمد وأبي يعلى ابن لهيعة ، وهو ضعيف ».

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: « في هذا الإسناد ضعف لا يعتمد عليه ، ورفع هذا الحديث منكر ، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه ، والله أعلم ، وكثيرًا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة ، فلا يغتر بها ، فإن السند ضعيف ، والله أعلم » .

ودارج ضعيف كما تقدم ، وهد ضعف الإمام أحمد وأبو داود أحاديثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد . وقال ابن عدي : عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليها .

انظر : الجرح والتعديل (٣/ ٤٤١) ، ميزان الاعتدال (٢/ ٢٤) .

- (۱) جامع البيان (٣/ ٢٦٥).
- (٢) انظر: بحر العلوم (١/ ٢٣٧)، تفسير السمعاني (١/ ٣١٨)، معالم التنزيل (١/ ٣٠١)، مدارك التنزيل (١/ ١٥٣).
  - (٣) جامع البيان (٢/ ٥٧٢) ، عند قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [آية ٢٣٨] .

يقول ابن منظور (١) في « اللسان »: «ويرد \_ أي القنوت \_ بمعانٍ متعددة ، كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكوت ، فينصرف في كل واحدٍ من هذه المعانى إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه » (٢) .

إذا تقرر هذا . . فإن ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه أقرب المعاني المذكورة لمعنى اللفظ الوارد هنا ؛ لمراعاته سياق الآية ، مع احتمال اللفظ لبقية المعاني الواردة . والله أعلم .

.

<sup>(</sup>۱) ابن منظور هو: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري ، جمال الدين ، أبو الفضل ، توفي سنة (۷۱۱هـ) . انظر: الدرر الكامنة (٤/ ١٦١) ، بغية الوعاة (٢٤٨/١) .

<sup>(</sup>٢) اللسان مادة: (ق ن ت ).

- توله تعالى: ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ أَنِي قَدْجِمْ تُكُمْ بِنَايَةٍ مِّن رَّبِكُمْ أَنِيَ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَايةٍ مِّن رَّبِكُمْ أَنِيَ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَا يَالِدُنِ اللَّهِ وَأُبْرِعُ لَكُمْ مِن الطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِعُ لَكُمْ مِن الطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنبِينَ كُمْ بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنبِينَ كُمْ بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَأُنبِينَ كُمْ إِن كُنتُم مِّوْمِنِينَ اللَّهِ السورة آل عمران : ٤٩] . ايمُوتِكُمُ إِن قَلْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللللِهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللِلْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللَ
- مسألة: نوع (ما) في قوله: ﴿ وَأُنْبِتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ [سورة آل عمران: ٤٩].

اختار أبو حيان على القول بأنها موصولة حيث يقول: «و (ما) في ﴿ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا اللهُ وَمَاتَدَّخِرُونَ ﴾ موصولة اسمية ، وهو الظاهر ، وقيل: مصدرية » (١).

# الموازنة والترجيح:

ذكر القولين اللذَيْنِ حكاهما أبو حيان كلُّ من ابن عطية ، والنسفي (٢) . وأضاف العكبري ، والسمين الحلبي ، والألوسي احتمالاً ثالثًا ، وهو أنها: نكرة موصوفة (٣) . وهي التي تقدر بـ (شيئًا) .

وتردد نوع (ما) بين الاسمية الموصولية ، والمصدرية الحرفية كثيرٌ جدًّا (١) ، ولذا

=

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحرر الوجيز (١/ ٤٤٠)، مدارك التنزيل (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: إملاء ما منّ به الرحمن (ص١٣٥) ، الدر المصون (٢/ ١٠٧) ، روح المعاني (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك: دراسات لأسلوب القرآن (١/ ٣/ ٤٣).

لم يعرض له في هذه الآية أكثر المفسرين.

ومن المفيد هنا أن نذكر أن المعنى الثالث الذي ذكره احتمالاً العكبري وتابعه عليه السمين الحلبي والألوسي كما تقدم من أنها نكرة موصوفة = لأبي حيان رأيٌ فيه يمنع من اعتباره ما لم يثبت لها هذا المعنى بدليل قاطع ، حيث يقول عند تفسير قوله يمنع من اعتباره ما لم يثبت لها هذا المعنى بدليل قاطع ، حيث يقول عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَعُولُ ءَامَنّا بِاللّهِ وَبِالْنِوْ وَالْكِيْرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٨]: «وأكثر المعربين للقرآن متى صلح عندهم تقدير (ما) أو (مَنْ) بشيء جوّزوا فيها أن تكون نكرةً موصوفةً ، وإثبات كون (ما) نكرةً موصوفةً يحتاج إلى دليلٍ ، ولا دليل قاطع في قولهم : (مررت بما مُعْجِبٍ لَكَ) لإمكان الزيادة ، فإن اطرد ذلك في الرفع والنصب من كلام العرب كأن (سرني ما مُعْجِبٌ لَكَ) و (أحببت ما مُعْجِبًا لَكَ) كان في ذلك تقويةً لِمَا ادعى النحويون من ذلك ، ولو سمع لأمكنت الزيادة أيضاً ؛ لأنهم زادوا ما بين الفعل ومرفوعه ، والفعل ومنصوبه ، والزيادةُ أمرٌ ثابتٌ لـ (ما) ، فإذا أمكن ذلك فيها فينبغى أن يحمل على ذلك ، ولا يثبت لها معنى إلا بدليل قاطع مه(۱).

=

يقول الأستاذ عظيمة: « في القرآن آيات كثيرة جدًّا تصلح فيها (ما) للأمرين، وقد أشار المعربون والمفسرون إلى كثير منها، وكان منهم الاقتصار على أحد الأمرين: اسم الموصول، أو المصدرية، وكان منهم ترجيح أحد الأمرين على الآخر، حتى إننا وجدنا من أبي حيان موقفين في آية واحدة مكررة، فقد رجّح الموصولية في قوله تعالى: ﴿ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الله السورة الحجر: ١٤٨]. وجوز المصدرية والموصولة من غير ترجيح في قوله تعالى: ﴿ فَمَا أَغَنى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ المَصدرية والموصولة من غير ترجيح في قوله تعالى: ﴿ فَدَ قَالَمَا الّذِينَ مِن فَبِلِهِمْ فَمَا أَغَنى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ الموصولة من غير ترجيح في قوله تعالى: ﴿ فَدَ قَالَمَا الّذِينَ مِن فَبِلِهِمْ فَمَا أَغَنى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ الموصولة من غير ترجيح في قوله تعالى: ﴿ فَدَ قَالَمَا الّذِينَ مَنْ فَي مَنْهُمُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ الموصولة الزمر: ٥٠] » .

(١) البحر المحيط (١/ ١٨٠).

وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَقَطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ ٱن يُوصَلَ ﴾ [سورة البقرة:٢٧] يقول: « وأجاز أبو البقاء أن تكون « ما » نكرة موصوفة ، وقد بَيَّنَا ضَعْفَ القَوْلَ بأن (ما) تكون موصوفة ، خصوصًا هنا » (١).

وعند قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنِي ٓ أَعَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ آ اسورة البقرة: ٣٠]. يقول: «وقيل: (ما) نكرةٌ موصوفةٌ ، وقد تقدم أنا لا نختار كَوْنَهَا نكرةٌ موصوفةً » (٢).

وأما ترجيح كونها موصولة فيسنده أن المعجزة تكون أوقع إذا أخبرهم بعين ما يأكلون وما يدخرون ، وهو الذي تدلّ عليه الموصولة ، لا بأكلهم وادّخارهم إجمالًا ، وهو الذي تدلّ عليه المصدرية . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (١/ ٢٩٢).

وانظر للاستزادة في معرفة رأي أبي حيان في هذا: دراسات لأسلوب القرآن ، للأستاذ عبد الخالق عظيمة (١/ ٣/ ١٥ - ١٨) ، فقد استقصى مذهبه بهذا الشأن .

# فيها مسألتان:

المسألة الأولى: تعيين الفاعل في قوله: ﴿بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمُ ﴾، على
 قراءة عكرمة بالبناء للمعلوم (حَرَّم).

اختار أبو حيان على القول بأن الفاعل هنا ضمير يعود على (ما) من قوله: ﴿ لِمَا بَيْكَ يَدَى اللهِ المُلْمُ اللهِ المَالمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُل

#### الموازنة والترجيح:

حكى أبو حيان في تعيين الفاعل هنا ثلاثة أقوال سبقه إلى ذكرها الزمخشري، وهي:

الأول: أنه ضمير يعود على «ما » من قوله: ﴿ لِّمَا بَيْنَ يَدَيُّ ﴾ .

الثاني: أنه الله عز وجل منزل التوراة.

الثالث: أنه موسى عليه السلام صاحب التوراة .

وقد ذكر هذه الأقوال أو بعضها ابن عطية ، والرازي ، والنسفي ، والسمين الحلبي وأبو السعود ، والألوسي (٢) . في حين لم يعرض بقية المفسرين لها .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٩٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المحرر الوجيز (۱/ ٤٤١)، التفسير الكبير (۸/ ٥٣)، مدارك التنزيل (۱/ ١٥٥)، الدر المصون (۲/ ١١٠)، إرشاد العقل السليم (۲/ ٤٠)، روح المعاني (۳/ ١٧٢).

وبالتأمل في هذه الأوجه الواردة نلحظ ألّا فرق بينها من حيث المعنى ، فإن الذي حرّم طائفة من المطاعم على بني إسرائيل هو الله عز وجل ، كما جاء ذلك مصرحًا في سورة النساء في قوله تعالى : ﴿ فَيُظْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أَيْطِلَمْ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أَيْطِلَمْ مِن ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أَيْطِلَمْ مِن ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أَيْطِلُمْ فِي الله عَلَيْهِمْ عَلِيّبَ الله عَلَيْهِمْ عَلِيّبَهُمْ طَيِّبَتِ الله عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلِيّبَهُمْ عَلِيّبَهُمْ عَلِيّبَ الله عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْ

فالذي قضى بتحريم هذه المذكورات هو الله  $_{-}$  عز وجل  $_{-}$  ، ونسبة تحريمها إلى موسى  $_{-}$  عليه السلام  $_{-}$  باعتباره المبلّغ بها عن الله  $_{-}$  عز وجل  $_{-}$  ، ونسبتها إلى التوراة من حيث اشتمالها ، وتضمّنها لهذه الأحكام الصادرة عن الله  $_{-}$  عز وجل  $_{-}$  على لسان رسوله موسى  $_{-}$  عليه السلام  $_{-}$  .

أما من حيث اللفظ؛ فلا شك أن ما استظهره أبو حيان ، واختاره هنا من عود الضمير على (ما) لكونه مذكورًا هو ما تؤيده القاعدة الترجيحية: «إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر» (١).

<sup>(</sup>١) انظر: قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٥٩٣).

المسألة الثانية: قوله: ﴿ وَجِئْتُكُم بِاللّهِ مِن رَبِكُم ﴾ [سورة آل عمران:٥٠]
 تأسيسٌ أم تأكيدٌ؟ .

اختار أبو حيان على أن الآية هنا للتأسيس حيث يقول: «ظاهر اللفظ أن يكون قوله: ﴿ وَجِنْ تُكُمْ بِعَايَةٍ مِن وَيَكُمْ لِعَايَةٍ مِن وَيَكُمْ لِعَايَةٍ مِن وَيَكُمْ لِعَايَةٍ مِن وَيَكُمْ لِعَاية مِن وَيَكُمْ لِعَاية مِن وَيَكُمْ لِعَاية مِن وَيَكُمْ لِعَاية مِن وَرَبُّكُمْ لِعَاية مِن وَرَبُّكُمْ وَوَلَه : ﴿ إِنَّ اللّهَ رَبِّكُمْ وَوَلَه : ﴿ إِنَّ اللّهَ رَبِّكُمْ وَوَلَه : وَرَبُّكُمْ وَوَلَه : ﴿ وَرَبُّكُمْ مِعَالِدَه وَلَه : ﴿ وَرَبُّكُمْ مِعَالِدَه وَلَه : ﴿ إِنَّ اللّهَ وَرَبُّكُمْ مِعَالِمُ وَرَبُّكُمْ وَاللّه وَلَا القول شاهدٌ على صحة رسالته ، إذ جميع الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه ، وجعل هذا القول آية وعلامة ؛ لأنه رسول كسائر الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه ، وجعل هذا القول آية وعلامة ؛ لأنه رسول كسائر الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه ، وجعل هذا القول آية وعلامة ؛ لأنه رسول كالرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه ، وجعل هذا القول آية وعلامة ؛ لأنه رسول كسائر الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه ، وجعل هذا القول آية وعلامة ؛ لأنه رسول كسائر الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه ، وجعل هذا القول آية وعلامة ؛ لأنه رسول كسائر الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه ، وجعل هذا القول آية وعلامة ؛ لأنه رسول كسائر الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه ، وجعل هذا القول آية وعلامة ؛ لأنه رسول كسائر الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه ، وجعل هذا القول آية وعلامة ؛ لأنه رسول كسائر الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه ، وجعل هذا القول آية وعلامة ؛ لأنه رسول كسائر الله و المؤلفة و

# الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان في هذه الآية هو ما أورده الزمخشري في تفسيره ، وذلك قوله: ﴿ وَنَكَ مَن رَبِكُمْ إِنَالَة على صحة رسالتي ، وهي قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَلِه : ﴿ وَجِئْتُكُمْ بِاللَّهِ مِن رَبِكُمْ أَعُبُدُوهُ ﴾ لأن جميع الرسل كانوا على هذا القول لم يختلفوا فيه » (٢) .

وارتضى هذا المعنى للآية من المفسرين: البيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: أنوار التنزيل (٢/ ٤٣) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ٤٠) ، فتح القدير (١/ ٣٤٢) ، روح المعاني (٣/ ١٧٢) .

وذهب عامّة المفسرين وعلى رأسهم مجاهد، وابن جرير الطبري، في ظاهر عبارته، وأبو البقاء العكبري، وأبو الليث السمرقندي، والواحدي، والبغوي، وغيرهم إلى أنها مؤكدة للآية التي قبلها (١).

قال أبو البقاء: «هذا تكرير للتوكيد؛ لأنه قد سبق هذا المعنى في الآية التي قبلها» (٢).

وقال الرازي معللًا لهذا التكرار: «وإنما أعاده لأن إخراج الإنسان عن المألوف المعتاد من قديم الزمان عَسِرٌ ، فأعاد ذكر المعجزات ليصير كلامه ناجعًا في قلوبهم ، ومؤثرًا في طباعهم » (٣) .

ومع احتمال الآية لكلا القولين ، إلا أن أحسن القولين عندي \_ والله أعلم \_ ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه ، من حمل الآية على التأسيس ، وذلك إعمالاً للقاعدة الترجيحية : «إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد ، فحمله على التأسيس أولى » (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (٣/ ٢٨٢)، إملاء من منّ به الرحمن (ص١٣٦)، بحر العلوم (١/ ٢٣٩)، الوجيز (١/ ٢١٢)، تفسير السمعاني (١/ ٣٢٢)، ظاهر عبارته، معالم التنزيل (١/ ٤١)، المحرر الوجيز (١/ ٤١)، زاد المسير (١/ ٣٩٣)، التفسير الكبير (٨/ ٥٣)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٩٦)، مدارك التنزيل (١/ ١٥٥)، تفسير ابن كثير (٢/ ٤٥)، تفسير الجلالين (ص٧٣)، محاسن التأويل (٢/ ٦٦)، التحرير والتوير (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) إملاء من منّ به الرحمن (ص١٣٦).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (٨/ ٥٣).

٤) انظر: قواعد التفسير للحربي (1/2).

ويوضح الإمام محمد الأمين الشنقيطي (۱) هذه القاعدة بقوله: «إن المقرر في الأصول: أن النصّ من كتاب الله وسنة رسوله على إذا احتمل التأسيس والتأكيد معًا، وجب حمله على التأسيس، ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه»(۲).

كما يقوي هذا الاختيار \_ أعنى القول بالتأسيس \_ ورود لفظ ﴿آية ﴾ هنا بالإفراد ، والآيات المتقدمة متعددة ، مما حدا بأصحاب القول الآخر تأويلها بأن المراد بها الجنس ، وإن كانوا قد أوردوا أيضًا مجيئها في مصحف ابن مسعود بلفظ: ﴿بآيات ﴾ على الجمع (٣) . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) محمد الأمين بن محمد المختار الجَكْني الشّنقيطي ، مفسرٌ لغويٌ ، فقيهٌ أصولي ، من علماء شنقيط ، سكن المدينة ، توفي سنة (١٣٩٣هـ) .

انظر: الأعلام (٦/ ٤٥) ، ترجمة تلميذه عطية محمد سالم في مقدمة أضواء البيان (١/ ٣).

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٦/ ٦٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٤٤١).

\* قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَىٰۤ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰٓ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىّٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ

مسألة: تعيين المخاطب في قوله: ﴿ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ ﴾.

اختار أبو حيان على عود ضمير الخطاب في الآية أعلاه إلى عيسى عليه السلام ومن آمن به والكافرين، وعليه يكون في الآية أسلوب التفات (۱) من الغيبة إلى الخطاب، حيث يقول: «هذا إخبارٌ بالحشر والبعث، والمعنى ثم إلى حكمي، وهذا عندي من الالتفات؛ لأنه سبق ذِكْرُ مكذبيه وهم اليهود، وذِكْرُ من آمن به وهم الحواريُّون، وأعقب ذلك قوله: ﴿وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فذكر متبعيه والكافرين، فلو جاء على نمط هذا السابق لكان التركيب (ثم إليّ مرجعهم) ولكنه التفت على سبيل الخطاب للجميع؛ ليكون الإخبار أبلغ في التهديد، وأشد زجرًا ليمَنْ يزدجر» (۲).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان إمامَ المفسرين ابن جرير الطبري حيث يقول: «وهذا من الكلام

<sup>(</sup>۱) الالتفات: نقل الكلام من أسلوب إلى آخر: من التكلّم أو الخطاب إلى الغيبة إلى آخر منها بعد التعبير بالأول، هذا هو المشهور.

انظر : البرهان للزركشي (٣/ ٣١٤) ، الإتقان للسيوطي (٢/ ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٢/ ٤٩٨).

الذي صُرِفَ من الخبر عن الغائب إلى المخاطبة ، وذلك أن قوله: ﴿ يُمَّ إِلَى الْمُحَاطبة ، وذلك أن قوله: ﴿ يُمَّ الْكَلام: مَرْجِعُكُمْ ﴾ إنما قصد به الخبر عن متبعي عيسى والكافرين به . وتأويل الكلام: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ، ثم إلى مرجع الفريقين: الذين اتبعوك ، والذين كفروا بك ، فأحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون (١٠) .

يقول الشيخ أحمد شاكر (٢) في توضيح مراد الطبري: «ومعنى ما قال الطبري، ان قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُم ﴾ إنما هو في أمر الذين اختلفوا في أمر عيسى، وقالوا فيه ما قالوا من اليهود والنصارى وغيرهم، وأمر الذين قالوا فيه الحق ولم يمتروا فيه أنه عبد الله ورسوله. وذلك بعد أن كان الخطاب إلى عيسى نفسه، وكان ذكر الذين اتبعوه والذين كفروا به غائبًا في خطاب عيسى، فرد الخطاب إليهم في آخر الآية » (٣).

ووافقهم على هذا المعنى البيضاوي ، وأبو السعود ، والألوسي (٤).

وذهب ابن عطية إلى أن الخطاب في قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعُكُمْ ﴾ لعيسى عليه السلام، وإنما جاء باللفظ عامًّا وخاطبه كما تخاطب الجماعة ؛ لأنه أحدها، فيقول:

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۳/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد شاكر بن عبد القادر ، يرفع نسبه إلى الحسين بن علي ، عالم بالحديث والتفسير ، مصري ، ولي القضاء ، ثم كان رئيسًا للمحكمة الشرعية العليا ، ثم تفرغ للتأليف والتحقيق ، توفي سنة (١٣٧٧هـ) .

انظر: الأعلام للزركلي (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان تحقيق أحمد و محمود شاكر (٦/ ٤٦٤) الحاشية .

<sup>(</sup>٤) انظر: أنوار التنزيل (٢/ ٤٥) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ٤٤) ، روح المعاني (٣/ ١٨٤).

«الخطاب لعيسى، والمراد الإخبار بالقيامة والحشر، فلذلك جاء اللفظ عامًّا من حيث الأمر في نفسه لا يخص عيسى وحده، فكأنه قال له: ﴿ ثُمَّ إِلَى ﴾ أي: إلى حكمي وعدلي يرجع الناس، فخاطبه كما تخاطب الجماعة ؛ إذ هو أحدها، وإذ هي مرادة في المعنى » (۱).

ومذهب ابن عطية هنا الظاهر؛ لأنه إذا كان الفرد المخاطب أحد الجماعة المعنيين بالخطاب جاز خطابه بالجمع؛ لأنه داخلٌ فيهم، فكأنه قاله: (ثم إليّ مرجعك وإياهم) فجمعه معهم بدلًا من أن يفرده عنهم، والالتفات أن يلتفت عن الغيبة إلى الخطاب إن كان الأمريهم الغائبين وحدهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (١/ ٤٤٥).

\* قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمُ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِنْ نَصِرِينَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمُ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِنْ نَصِرِينَ ﴿ فَأَمَّا ٱلْآخِرَةِ اللهِ عمران:٥٦] .

هسألة: العموم والخصوص في المراد بالآية.

بعد أن حكى أبو حيان على القول باحتمال أن تكون خاصة في شأن عيسى عليه السلام، اختار أنها عامة، يقول: «قيل: يحتمل أن يكون خاصًا، أي كفروا بك وحجدوا نبوّتك، والظاهر: العموم»(١).

# الموازنة والترجيح:

لم أجد من سبق أبا حيان هنا ، ولا من وافقه في التصريح بإرادة الآية للعموم ، وترجيح ذلك على كونها في شأن عيسى عليه السلام ، ومن آمن به ، والكافرون به .

فقد توافرت عبارات أكثر المفسرين ، كابن جرير الطبري ، وابن الجوزي ، والقرطبي ، والبيضاوي ، وابن كثير ، والسيوطي ، وأبو السعود ، والشوكاني ، والألوسي على اعتبار سياق الآية وموردها ، كما يدل على ذلك ظاهر عباراتهم (٢) .

يقول ابن جرير الطبري: «فأما الذين جحدوا نبوتك يا عيسى، وخالفوا ملتك، وكذبوا بما جئتهم به من الحق، وقالوا فيك الباطل... فإنى أعذبهم عذابًا شديدًا» (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٩٨).

انظر: جامع البيان (٣/ ٣٩٣) ، زاد المسير (١/ ٣٩٨) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٠٢) ، أنوار النظر: جامع البيان (٣٩٨) ، زاد المسير (١/ ٤٩) ، تفسير البلالين (ص٤٧) ، إرشاد العقل السليم التنزيل (٢/ ٤٥) ، تفسير ابن كثير (٣/ ٤٩) ، تفسير المعاني (٣/ ١٨٤) .

<sup>(</sup>۳) جامع البيان (۳/ ۲۹۳).

ويقول البيضاوي: «تفسيرٌ للحكم ، وتفصيلٌ له» (١).

ويقول أبو السعود: «تفسير للحكم الواقع بين الفريقين، وتفصيل لكيفيته، والبداية ببيان حال الكفرة لما أن مساق الكلام لتهديدهم وزجرهم عما هم عليه من الكفر والعناد» (٢).

ويزيد الألوسي ذلك بيانًا بقوله: «تفسير للحكم المدلول عليه بقوله سبحانه: ﴿ فَأَحْكُمُ ﴾ وتفصيل له على سبيل التقسيم بعد الجمع ، وإلى ذلك ذهب كثير من المحققين » (٣).

ولا شك أن «إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك » كما هي القاعدة الترجيحية في التفسير(٤).

ولا يعني تفسير الآية في هذا السياق بهذا المعنى الخاص نفي العموم الوارد فيها ، فمن يقول بأنها في شأن من كفر بعيسى عليه السلام ومن آمن به ، لا يخفى عليه أن هذا هو الذي قضاه الله تعالى على الكفار عمومًا في كل زمانٍ ومكانٍ ؛ من استحقاقهم للعذاب الشديد ، واستحقاق المؤمنين لاستيفاء الأجر ومزيد الفضل من الله تعالى ، وهو ما قرره القرآن في آيات كثيرة (٥) .

أنوار التنزيل (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) في بيان هذه القاعدة وتقريرها ، وأقوال العلماء فيها انظر: قواعد الترجيح للحربي (١/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٥) من ذلك: قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ

وقد قرّر أبو حيان أن المقصود بقوله: ﴿ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُم ﴾ في الآية السابقة هو عيسى ومن اختلفوا فيه من مؤمن وكافر ، فالفاء هنا تفريع لأحداث هذا المرجع الخاص بعيسى ومن اختلفوا فيه ، فيكون المراد بالذي كفروا والذين آمنوا هنا هم المختلفين في عيسى عليه السلام ، وذلك تطبيقًا للحكم العام في الكافرين والمؤمنين .

إذا تبين هذا المعنى ، فلا وجه عندي \_ والعلم عند الله \_ في إثارة هذا الخلاف بين إرادة المعنى العام للآية ، مع بيان معناها في سياق ما جاءت لبيانه وحكايته .

\_

شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو اننِقَامِ ﴿ ﴾ [سورة آل عمران: ٤] ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ وَ فَلَا يُعْبَلُ مُنْ أَحَدِهِم مِّلُ ءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ عَ أُولَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَصِرِينَ ﴾ [سورة آل عمران: ٩١].

\* قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ نَتَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْنَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ( ١٠٠٠ ) [سورة آل عمران: ٥٨].

# فيها مسألتان:

الحسألة الأولى: المراد بالآيات في الآية .

اختار أبو حيان ـ رحمه الله ـ في معنى الآيات هنا أنها آيات القرآن ، حيث يقول : «والآيات هنا الظاهر أنه يراد بها آيات القرآن ، ويحتمل أن يراد بها المعجزات والمستغربات » (١) .

# الموازنة والترجيح:

ما ذكره أبو حيان هنا هو عين ما ذهب إليه القاضي ابن عطية في تفسيره حيث يقول: «و ﴿مِنَ ٱلْآيَكِ ﴾ ظاهره آيات القرآن ، ويحتمل أن يريد بقوله: ﴿مِنَ ٱلْآيَكِ ﴾ من المعجزات والمستغربات أن تأتيهم بهذه الغيوب من قبلنا ، وبسبب تلاوتنا وأنت أمي لا تقرأ ، ولست ممن صحب أهل الكتاب ، فالمعنى: إنها آياتٌ لنُبُوَّ تِك » (٢).

وافق أبو حيان وابنُ عطية الطبريَّ ، وأبا الليث السمرقندي ، والسمعاني ، والبغوي ، والبيضاوي ، وابن كثير ، وأبا السعود (٣) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (١/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٣/ ٢٩٤) ، بحر العلوم (١/ ٢٤٤) ، تفسير السمعاني (١/ ٣٢٦) ، معالم التنزيل (٣/ ٤٥) ، أنوار التنزيل (٢/ ٤٥) ، تفسير ابن كثير (٢/ ٤٩) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ٤٥) .

قال السمر قندي: «يقول: هذه الآيات وهذه القصص بينات في القرآن ، وأنزلنا عليك جبريل ليقرأ عليك (من الآيات) يعنى من البيان » (١).

وقال ابن كثير: «أي: هذا الذي قصصناه عليك يا محمّد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره، هو مما قاله الله تعالى، وأوحاه إليك، نزّله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية فيه ولا شكّ » (٢).

وذهب أبو جعفر النحاس (٣) ، والواحدي ، وابن الجوزي ، والألوسي إلى القول الثانى ، وهو أن المراد بها المعجزات والدلائل على صحة رسالتك (٤) .

قال النحاس: «أي من العلامات التي لا تعرف إلا بوحي ، أو بقراءة كتاب»(٥). وقال الألوسي: «أي الحجج الدالة على صدق نبوتك ؛ إذ أعلمتهم بما لا يعلمه إلا قارئ كتاب أو معلم ، ولست بواحد منهما ، فلم يبق إلا أنك قد عرفته من طريق الوحي»(١).

<sup>(</sup>۱) بحر العلوم (۱/ ۲۶۶).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن کثير (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري ، أبو جعفر النحوي ، الشهير بـ « النحاس » ، العلاَّمة ، إمام في العربية والتفسير والحديث ، توفي سنة (٣٣٨هـ) .

انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٠١) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ٦٨) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن (١/ ١١٣)، الوجيز (١/ ٢١٣)، زاد المسير (١/ ٣٩٨)، روح المعاني
 (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (١/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (٣/ ١٨٥).

فيما ارتضى كلُّ من الرازي ، وابن جزي ، ونظام الدين النيسابوري حكاية القولين دون ترجيح (١) .

ولعلّ ما ذهب إليه أبو حيان أوفق بسياق الآية وألفاظها ، خصوصًا لفظ (نتلوه) ، فإن التلاوة لا تكون للمعجزات والدلائل الحسية أو المعنوية ، وإنما تقع على شيءٍ متلوّ ، أي: مقروء ، وهو آيات القرآن الكريم .

انظر: التفسير الكبير (٨/ ٦٥) ، التسهيل (١/ ١٠٩) ، غرائب القرآن (٢/ ١٧٣) .

المسألة الثانية: قوله: ﴿وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ هل هو قَسَمٌ ، أم معطوفٌ على ما قبله؟ .

رجّح أبو حيان على أن قوله: ﴿ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ معطوف على ما قبله ، فقال: ﴿ وَالظّاهِرِ فِي قوله: ﴿ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ أنه معطوف على ﴿ ٱلْآينَتِ ﴾ ، ومن جعلها للقَسَم ، وجواب القسم ﴿ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰ ﴾ فقد أبعد » (١) .

# الموازنة والترجيح:

ما رجّحه أبو حيان على الآية في إعراب الآية هو ظاهر صنيع عامّة المفسرين ، ولم أقف على من قال بالقول الآخر الذي حكاه ، أو سبقه إلى حكايته .

يقول السمين الحلبي مبينًا وَهَن هذا القول: «وزعم بعضهم أنها جوابٌ لقسم ، وذلك القسم هو قوله: ﴿وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ كأنه قيل: أقسم بالذكر الحكيم إن مثل عيسى ، فيكون الكلام قد تمّ عند قوله: ﴿مِنَ ٱلْآيكتِ ﴾ . ثم استأنف قسمًا ، فالواو حرف جرّ لا حرف عطف ، وهذا بعيدٌ أو ممتنع ، إذ فيه تفكيكٌ لنظم القرآن ، وإذهابٌ لرونقه وفصاحته » (٢) .

ونحوه عن ابن عادل في اللباب (٣).

فدلّ هذا على أن القول بالقسم قولٌ شاذٌّ في إعراب الآية لا يلتفت إليه ؛ إذ إن

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) الدر المصون (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) اللباب (٥/ ٢٧٤).

القاعدة التفسيرية المشهورة تقضي بوجوب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق (١).

كما يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة (٢). والقول المذكور آنفًا يخالف هذه القواعد.

<sup>(</sup>١) انظر في بيانها وتقريرها: البرهان للزركشي (١/ ٤١٤) ، قواعد التفسير للسبت (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

# \* قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ اللَّهِ اللهِ اللهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَإِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

مسألة: المراد بالإشارة في قوله: ﴿إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾.

اختار أبو حيان على أن الإشارة هنا راجعة إلى ما تقدم من أخبار عيسى عليه السلام، وكونه مخلوقًا من غير أب (١).

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، وابن جريج ، وابن زيد ، و محمد بن جعفر بن الزبير (٢) .

وهو قول عامّة المفسرين ، كالطبري ، والسمرقندي ، والواحدي ، والزمخشري ، وابن عطية ، والرازي ، والبيضاوي ، والنسفي ، وابن كثير ، وأبي السعود ، والشوكاني ، والألوسي ، والقاسمي ، وابن عاشور (٣) .

قال أبو الليث السمرقندي: «يعني: ما أخبرهم من أمر عيسى عليه السلام هو الخبر الحق، أنه كان عبد الله ورسوله »(٤).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان ( $^{7}$ /  $^{9}$ 9) ، تفسير ابن أبي حاتم ( $^{7}$ /  $^{7}$ 7) .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٣/ ٢٩٩)، بحر العلوم (١/ ٢٤٥)، الوجيز (١/ ٢١٥)، الكشاف (١/ ٣٩٧)، انظر: جامع البيان (٣/ ٢٩٩)، بحر العلوم (١/ ٤٤٧)، أنوار التنزيل (١/ ٤٧)، مدارك التنزيل (١/ ١٥٨)، تفسير ابن كثير (٢/ ٥٥)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٤٧)، فتح القدير (١/ ٣٤٧)، روح المعاني (٣/ ١٩٠)، محاسن التأويل (٢/ ٣٧)، التحرير والتنوير (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) بحر العلوم (١/ ٢٤٥).

وقال أبو السعود: «أي: ما قصّ من نبأ عيسى وأمّه عليهما السلام »(١).

وذهب القرطبي إلى أن الإشارة هنا إلى القرآن فقال: «الإشارة في قوله: ﴿إِنَّ هَنَا ﴾ إلى القرآن فقال: «الإشارة في قوله: ﴿إِنَّ هَنَا ﴾ إلى القرآن وما فيه من الأقاصيص، سميت قصصًا لأن المعاني تتابع فيها، فهو من قولهم: فلان يقص أثر فلان، أي: يتبعه » (٢).

وحكى أبو حيان قولاً ثالثًا: وهو كونه إشارة إلى ما بعده من قوله: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ﴾ (٣) .

وضعف هذا القول بأمرين (٤):

الأول: أن هذه الجملة ليست بقصص.

الثاني: وجود حرف العطف في قوله: ﴿ وَمَا ﴾.

والحق ما ذهب إليه أبو حيان وجماهير المفسرين من عودة اسم الإشارة إلى ما تقدم من خبر عيسى عليه السلام، فإن إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته على غيره » (٥).

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر في بيانها وأقوال العلماء فيها: قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٢٠٣).

\* قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَعَلُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَعَلُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُو

مسألة: من المخاطبون في الآية؟ .

رجّح أبو حيان على أن لفظ (أهل الكتاب) في الآية وإن كان عامًا ، يدخل فيه كُلُّ من أو تي كتابًا إلا أن الأقرب هنا حمله على النصارى ، ثم علّل ذلك بقوله: «لأن الدلالة وردت عليهم ، والمباهلة معهم ، وخاطبهم: بـ (يا أهل الكتاب) هَزَّا لهم في استماع ما يلقى إليهم ، وتنبيهًا على أن من كان أهل كتابٍ من الله ، ينبغي أن يتبع كتابَ الله » (١).

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في ترجيحه هذا المروي عن السُّديُّ ، والحسن ، وابن زيد (٢) . وبه قال ابن عطية ، والفخر الرازي ، وابن جزي ، وابن عاشور ، وابن حجر العسقلاني (٣) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان للطبري (٣/ ٣٠٢) ، الدرّ المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المحرر الوجيز (١/ ٤٤٨)، التفسير الكبير (٨/ ٧٦)، التسهيل (١/ ١٠٩)، التحرير والتنوير (٣/ ٢٦٨)، العجاب (٢/ ٦٨٧).

وابن حجر هو: أحمد بن علي بن حجر العَسْقَلاني ، من الحفّاظ المحدثين الفقهاء ، توفي سنة (٨٥٢هـ).

انظر: الضوء اللامع (٢/ ٣٦) ، شذرات الذهب (٧/ ٢٧٠) .

واستدلوا على ذلك بأدلةٍ ، منها:

- ١- أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران ،
   كما ذكره ابن إسحاق (١) وغيره (٢) .
- ٣- سياق الآيات قبلها. يقول الرازي: «لما أورد الدلائل عليهم أولاً، ثم باهل ثانيًا، فعدل في هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الإنصاف، وترك المجادلة، وطلب الإفحام والإلزام، ومما يدل عليه أنه خاطبهم ههنا بقوله تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئَنِ ﴾ وهذا الاسم من أحسن الأسماء، وأكمل الألقاب، حيث جعلهم أهلاً لكتاب الله...» (٣).

(۱) محمد بن إسحاق بن يسار القرشي، أبو بكر المدني، علاَّمة بالأخبار والسير، توفي سنة (۱۵۰هـ).

انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٩١) ، سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٣).

(٢) أورده السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٤٤٣) ، وعزاه للبيهقي في الدلائل ، وهو عنده (٥/ ٣٨٥) . وأورد السيوطي عن سفيان قوله: « كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب ، فهو في النصاري» . (الدر المنثور (٣/ ٦٢٢) .

(٣) التفسير الكبير (٨/ ٢٧).

وقد اعترض ابن تيمية على هذا القول \_ أي كونها نزلت في وفد نصارى نجران \_ بأن هذه الآية كانت في كتاب النبي على لهرقل ، وذلك مدة هدنته للمشركين قبل الفتح ، وقصة الوفد متأخرة إلى بعد الفتح ، وذلك أن النبي على صالحهم على الجزية ، فدل على أن قدوم وفد نجران كان بعد نزول هذه الآية بوقت .

وقد أجاب الحافظ ابن كثير على هذا الإيراد بأربعة أجوبة .

انظر: الجواب الصحيح (١/ ٢٠٨) ، تفسير ابن كثير (٢/ ٥٦).

وروي عن قتادة وابن جريج والربيع بن أنس أنها في اليهود (١). وذهب أكثر المفسرين إلى أنها عامّة في اليهود والنصاري (٢).

واستدلوا على ذلك بظاهر اللفظ وعمومه .

قال الإمام الطبري: «وإنما قلنا عنى بقوله: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ ﴾ أهل الكتابين ؟ لأنهما جميعًا من أهل الكتاب ، ولم يخصص جل ثناؤه بقوله: يا أهل الكتاب بعضًا دون بعض » (٣) .

وقال الشوكاني: «وقيل: الخطاب لليهود والنصارى جميعًا، وهو ظاهر النظم القرآني، ولا وجه لتخصيصه بالبعض؛ لأن هذه دعوة عامّة لا تختص بأولئك الذين حاجوا رسول الله عَلَيْقٍ» (٤).

والذي يظهر \_ والعلم عند الله \_ أنه لا تعارض بين هذه الأقوال ، فمن قال : إنها في نصارى وفد نجران ، أو إنها في اليهود ، أراد أن ذلك سبب نزولها ، مراعاةً للمرويًّات الواردة في ذلك .

وليس في عباراتهم ما يدل على قصرها على إحدى الطائفتين دون الأخرى ، إذ من المتقرر لديهم القاعدة المشهورة: « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٦/ ٤٨٣) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۳/ ۳۰۳)، الوجيز للواحدي (۱/ ۲۱۵)، تفسير السمعاني (۱/ ۳۲۸)، معالم التنزيل (۱/ ۳۱۸)، تفسير ابن كثير (۱/ ۳۷۲)، فتح القدير (۱/ ۳٤۸)، روح المعاني (۳/ ۹۳۳)، تيسير الكريم الرحمن (ص۱۳۳).

<sup>(</sup>۳) جامع البيان (۳/ ۳۰۳).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين ، للحربي (٢/ ٥٤٥).

وإلى هذا المعنى يذهب الإمام ابن عطية: «والذي يظهر لي أن الآية نزلت في وفد نجران ، لكن لفظ (أهل الكتاب) يعمّهم وسواهم من النصارى واليهود ، فدعا النبي عليه بعد ذلك يهود المدينة بالآية ، وكذلك كتب بها إلى هرقل عظيم الروم ، وكذلك ينبغي أن يدعى بها أهل الكتاب إلى يوم القيامة » (۱).

فقول أبي حيان بأولوية حملها على نصارى نجران لا يعارض عموم اللفظ ، وقد أقرّه هو ، فهي عامة في مجابهة أهل الكتاب في كلّ زمان ، ومن أي صنف كانوا ، وإن كان سياقها في هذا الموضع أكثر انطباقًا على نصارى نجران . والله أعلم .

المحرر الوجيز (١/ ٤٤٨).

- \* قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلۡصِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِيۤ إِبْرَهِيمَ وَمَاۤ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلۡإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعۡدِهِ ۚ أَفَلَاتَعۡ قِلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ [سورة آل عمران: ٦٥] .
  - مسألة: نوع الواو في قوله: ﴿ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعَدِهِ ﴾ .
     استظهر أبو حيان ﴿ إِنَّهُ أَن الواو هنا للحال (١) .

# الموازنة والترجيح:

وافق أبا حيان في اختياره هذا كلُّ من السمين الحلبي وابن عادل (٢). واستدل أبو حيان على ذلك بالنظائر القرآنية للآية ، نحو:

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِثَايَتِ ٱللَّهِ وَٱنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ آلِهِ وَآنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ [سورة آل عمران:٧٠] ، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَٱلْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ يَا لَمُ عَلَيْهُ وَكَ اللَّهِ وَكُنْتُمُ أَمْوَاتًا فَأَخْيَدَكُمُ ﴾ [سورة آل عمران:٧١] ، وقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَخْيَدَكُمْ ﴾ [سورة البقرة:٢٨] .

وحكى السمين الحلبي عن بعضهم تجويز أن تكون عاطفة . وعقب ذلك بقوله: «وليس بالبيّن» . ومثله عن ابن عادل (۳) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الدر المصون (٢/ ١٢٦) ، اللباب (٥/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة .

\* قوله تعالى: ﴿ هَا أَنتُمُ هَا وُلاَ عَجَبْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَأُللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ السَّورة آل عمران: ٦٦].

عسألة: المراد بما لهم به علم ، وما ليس لهم به علم في الآية .

اختار أبو حيان على الآية أن الذي لهم به علم: دينهم ، والذي ليس لهم به علم: دينهم ، والذي ليس لهم به علم : دين إبراهيم ، حيث قال: «الذي لهم به علم هو دينهم الذي وجدوه في كتبهم ، وثبت عندهم صحته ، والذي ليس لهم به علم هو أمر إبراهيم ودينه ، ليس موجودًا في كتبهم ، ولا أتتهم به أنبياؤهم ، ولا شاهدوه فيعلموه » (١) .

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن قتادة ، والسدي ، والربيع (٢) .

وهو قول أبي جعفر الطبري ، والواحدي ، والزمخشري ، والبيضاوي ، والنسفي ، وابن جزي ، والسيوطي ، وأبي السعود ، والشوكاني ، والألوسي (٣) .

قال الطبري: « ﴿ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ من أمر دينكم الذي وجدتمهو في كتبكم، وأتتكم به رسل الله من عنده، وفي غير ذلك مما أوتيتموه، وثبتت عندكم صحته، ﴿ فَلِمَ تُحَاجُونَ ﴾ يقول: فلم تجادلون وتخاصمون ﴿ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ يعني: الذي

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٠٩).

<sup>(7)</sup> أسند أقوالهم الطبري في جامعه (7/7).

 <sup>(</sup>۳) انظر: جامع البیان (۳۰۱/۳)، الوجیز (۲۱۲/۱)، الکشاف (۱/۳۹۸)، أنوار التنزیل
 (۳) مدارك التنزیل (۱/۹۰۱)، التسهیل (۱/۹۰۱)، تفسیر الجلالین (ص۷۰)، إرشاد العقل السلیم (۲/۶۹)، فتح القدیر (۱/۹۶۹)، روح المعاني (۳/۱۹۶).

لا علم لكم به من أمر إبراهيم ودينه ، ولم تجدوه في كتب الله ، ولا أتتكم به أنبياؤكم ، ولا شاهدتموه فتعلموه » (١) .

وقال الشوكاني: «والمراد بما لهم به علم: هو ما كان في التوراة ، وإن خالفوا مقتضاه ، وجادلوا فيه بالباطل . والذي لا علم لهم به: هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم ؛ لجهلهم بالزمن الذي كان فيه » (٢) .

وذكر القولين دون ترجيح البغوي في تفسيره (٤) .

ولا تعارض بين القولين ، فإن ذكر محمد على ونعته مما جاءت به كتبهم ودينهم الذي أمروا باتباعه ، والعمل به ، وعدم المجادلة والمخاصمة فيه ، والمعنى: أنكم خاصمتم وجادلتم في أمر دينكم الذي وجدتموه في كتبكم ، والذي فيه التبشير بمحمد على ، وذكر نعته وزمانه ، وهو ما تلمح إليه عبارة الإمام الطبري . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٣/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر العلوم (١/ ٢٤٦) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) معالم التنزيل (٢/ ٥١).

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ اَن يُؤْتَى أَحَدُ مِّثَلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوُمُ عِندَ رَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللهِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللهِ عَمان ٢٧٣] .

## فيها مسألتان:

المسألة الأولى: معنى اللام في: ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُر ﴾.
 اختار أبو حيان ﷺ القول بأن اللام هنا ليست بزائدة ، بل ضمّن (آمن) معنى
 (أقرّ) و (اعترف) فَعُدّى باللام (١) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبا حيان في اختياره السمين الحلبي ، وابن عادل (٢).

واستدلوا على ذلك بنظائره في القرآن ، نحو قوله تعالى: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ ﴾ [سورة يونس: ١٧] .

وذهب أبو جعفر الطبري ، والبغوي إلى أن اللام هنا صلة \_ أي زائدة \_ (٣) ، واستدلوا على ذلك بشواهده في اللغة ، نحو قول الشاعر (٤):

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥١٨).

<sup>(</sup>٢) الدر المصون (٢/ ١٣٥) ، اللباب (٥/ ٣١٩) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/ ٣١٣) ، معالم التنزيل (٢/ ٥٤) .

<sup>(</sup>٤) البيت لعبد الشارق بن عبد العزى ، وقيل: لسلمة بن الحجاج . انظر: المقرب (١/ ١١٥) ، رصف المباني (ص١٦) ، ديوان الحماسة (١/ ١٤٧) . والكلاكل: جمع كلكال ، وهو: الصدر من كل شيء ، وقيل: ما بين الترقوتين ، وقيل: باطن الزور . انظر لسان العرب مادة (ك ل ل) .

# فَلَمَّا أَنْ تَواقَفْنَا قَلِيلاً أَنْخُنَا لِلْكَلَاكِلِ فَارْ تَمَيْنَا

وقول الآخر (١):

مَا كُنْتُ أَخْدَعُ لِلْخَلِيلِ بِخُلَّةِ حَتَّى يَكُونَ لِيَ الْخَلِيلُ خَدُوعًا وقول الآخر (٢):

يَذُمُّونَ لِلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْلِبُونَهَا أَفَاوِيقَ حَتَّى مَا يَدِرُّ لَهَا فَضْلُ أِي : أَنخنا الكلاكل ، وأخدع الخليل ، ويذمون الدنيا .

وهي على هذا زائدةٌ مؤكدةٌ ، كما هي في قوله تعالى: ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ [سورة النمل: ٧٢] . أي: ردفكم (٣) .

وهذين القولين على أن (آمن) لا تُعَّدى باللام مطلقًا .

وقد ذكر أبو علي الفارسي (٤) أنها تُعَدَّى باللام ، كما في قوله: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ ﴾ [سورة طه:٧١] ، و ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ لِمُوسَىٰ ﴾ [سورة طه:٧١] ، و ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنُ ۚ قُلُ أَذُنُ حَيِّرٍ لَّكُمُ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ

<sup>(</sup>۱) انظر البحر المحيط (٢/ ١٢٥) ، الدر المصون (٢/ ١٣٥) .

 <sup>(</sup>۲) البيت لعبد الله بن همام السلولي .
 انظر : الكامل (۱/٥٥) ، تاج العروس (٧/٥٤) .
 أفاويق : جمع فيقة : اسم اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين .

انظر : لسان العرب مادة (ف و ق) .

<sup>(</sup>٣) قاله الطبري (٣/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ، أبو علي ، أحد الأئمة في علم العربية ، توفي سنة (٣٧٧هـ).

انظر: الوافي بالوفيات (١١/ ٣٧٦) ، الإعلام بوفيات الأعلام (١/ ٢٥٧) .

ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاكِ الِّيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَاكِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدَى بها من غير تضمين (١) .

قال الشهاب الحلبي: «والصواب التضمين» (٢).

(١) حكاه عنه السمين الحلبي في الدر المصون (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

المسألة الثانية: جملة: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ هل هي معترضة؟ .

اختار أبو حيان على أن قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ من كلام الله مخاطبًا نبيه على أن يُؤتَى ﴾ مفعول من نبيه على أن يُؤتَى ﴾ مفعول من أجله (١) .

## الموازنة والترجيح:

حكى أبو حيان عن أئمة التفسير في نسق هذه الآية أربعة أوجه (٢):

الأول: أن الكلام كله من قوله: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ إلى آخر الآية مما أمر الله به محمدًا ﷺ أن يقوله لأمته. وبه قال السدي. وهو ظاهر كلام الفراء، وهو ما اختاره أبو حيان.

الثاني: أن هذا كله من قول الله ، أمره أن يقوله للطائفة التي قالت: ﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ ﴾ . وبه قال قتادة والربيع (٣) .

الثالث: أن قوله: ﴿ أَن يُؤَنَّ أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمُ أَوْ بُحَابَخُوكُو عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ كله من قول الطائفة لأتباعهم، وقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ اعترض بين ما قبله وما بعده من قول الطائفة لأتباعهم. وهو قول مجاهد وغيره، واختاره ابن جرير،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٢/ ٥٢٠) ، وانظرها أيضًا في جامع البيان للطبري (٣/ ٣١٣) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٣/ ٢١٤).

والزمخشري ، والنسفى ، وابن كثير (١) .

يقول الإمام الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون قوله: فَوُلُ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللّهِ معترضًا به، وسائر الكلام متسق على سياقٍ واحدٍ. فيكون تأويله حينئذٍ: ﴿ وَلَا تُؤُمِنُواْ إِلّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُر ﴾ ولا تؤمنوا ﴿ أَن يُؤَتّى أَحَدُ مُنكَ مَا أُوتِيتُمْ أَو بُحَابُوُكُو عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ بمعنى: أو أن يحاجوكم عند ربكم . . . أحدٌ بإيمانكم ؛ لأنكم أكرم على الله بما فضلكم به عليهم . فيكون الكلام كله خبرًا عن قول الطائفة » .

ثم علل هذا الاختيار بقوله: «لأنه أصحّها معنى ، وأحسنها استقامة ، على معنى كلام العرب ، وأشدّها اتساقًا على نظم الكلام وسياقه » (٢) .

وقال الزمخشري ، والنسفي: «﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا ﴾ متعلقٌ بقوله: ﴿ أَن يُؤْتَى ﴾ وما بينهما اعتراض » (٣) .

الرابع: أن قوله: ﴿ أَن يُؤَقَّ أَحَدُ مِّشَلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ داخلٌ تحت الأمر الذي هو يقوله الرابع: أن قوله: ﴿ أَوْتِيتُمْ ﴾ ، وأما قوله: ﴿ وَلا تُؤُمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ . وبه قال ابن جريج .

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البیان (۳/ ۳۱۶) ، الکشاف (۱/ ۳۹۹) ، مدارك التنزیل (۱/ ۱٦٠) ، تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۰۰) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣/ ٣١٤).

٣) انظر: الكشاف (١/ ٣٩٩) ، مدارك التنزيل (١/ ١٦٠) .

وما ذهب إليه أبو حيان \_ تبعًا للسدّي وقتادة والربيع \_ أحسن نظامًا مما أورده الطبري ومن وافقه ، وهو أن يكون قوله عز وجل : ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللّهِ ﴾ وما بعده كله من كلام الله عز وجل ، ويكون قوله : ﴿ أَن يُؤَنِّ أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ مفعولاً لأجله ، أي : قلتم ذلك حسدًا من أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم ، ﴿ أَوَ بُحَاجُورُهُ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ أي : يقيمون الحجة عليكم عند الله بأنكم كافرون .

ويجوز أن يكون التقدير في قوله: ﴿ أَن يُؤَتَّ أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ أي: لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم من الإسلام.

قال ابن عاشور \_ وقد ذكر نحوًا مما ذكره أبو حيان \_ : «وهذا الاحتمال أنسب نظمًا بقوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضَّ لَ بِيكِ ٱللّهِ ﴾ ليكون لكل كلام حُكي عنهم تلقين جواب عنه ، فجواب قولهم : ﴿ وَامِنُواْ بِاللّهِ عَلَى ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ الآية قوله : ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللّهِ ﴾ ، وجواب قولهم : ﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ إلخ قوله : ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضَّ لَ بِيكِ اللّهِ ﴾ ، وجواب قولهم : ﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ إلخ قوله : ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضَّ لَ بِيكِ اللّهِ ﴾ إلخ . فهذا ملك الوجوه ﴾ (١) .

ومما يؤيد هذا القول قراءة ابن كثير (٢) بالمدّ (٣)؛ إذ في ذلك الإنكار الشديد عليهم، أي: المخافة ﴿أَن يُؤُنَّ أَحَدُّمِتْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْبُحَاجُولُمْ عِندَرَيِّكُمْ ﴾ قلتم ذلك و فعلتموه؟(٤).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) ابن كثير هو: عبد الله بن كثير المكي الداري العطار ، أبو مَعْبد ، إمام مكة في القراءة ، وأحد القراء السبعة المشهورين ، توفي سنة (١٢٠هـ).

انظر: معرفة القراءة الكبار (١/ ٨٦) ، غاية النهاية (١/ ٣٤٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: التيسير في القراءات السبع للداني (ص٨٩) ، الكافي في القراءات السبع للرعيني (ص٩٣).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٢/ ١٩٥).

\* قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مَنَ أ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما ۖ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي اللهِ عَلَيْهِ قَابِما ۖ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَآبِهِ مَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ الل

# فيها ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: المرادب (أهل الكتاب) في الآية.

اختار أبو حيان عِلَيْ القول بأنهم اليهود والنصاري ، وعزاه للجمهور(١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن عكرمة (٢).

وذكره احتمالاً أبو الليث السمرقندي، والزمخشري، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، وأبو السعود (٣).

قال الزمخشري: «وقيل: المأمونون على الكثير النصارى؛ لغلبة الأمانة عليهم، والخائنون في القليل اليهود؛ لغلبة الخيانة عليهم» (٤).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب كما في الدر المنثور (٣/ ٦٢٨) ، وابن المنذر (ص٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر العلوم (١/ ٢٤٩)، الكشاف (١/ ٤٠١)، التفسير الكبير (٨/ ٨٨)، أنوار التنزيل (٣/ ٥٠)، مدارك التنزيل (١/ ١٦١)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (١/ ٢٠١).

وقال الرازي: «الثاني: أن أهل الأمانة هم النصارى ، وأهل الخيانة هم اليهود»(۱). وقال الرازي: «الثاني: أن أهل الأمانة هم النصارى ، والسمعاني ، والبغوي ، وابن وأبو جعفر الطبري ، والواحدي ، والسمعاني ، والبغوي ، وابن عشور إلى أنها في عطية ، وابن الجوزي ، وابن كثير ، والشوكاني ، والألوسي ، وابن عاشور إلى أنها في اليهود خاصة (۲).

قال أبو جعفر: « وهذا خبر من الله عز وجل أن من أهل الكتاب \_ وهم اليهود من بني إسرائيل \_ أهل أمانة يؤدّونها ولا يخونونها ، ومنهم الخائن أمانته ، الفاجر في يمينه المستحلّ » (7) .

وتوارد أكثر المفسرين (٤) على ذِكرِ ما أوردَه السمرقندي عن الضحّاك: أن قوله تعالى: ﴿وَمِنَ أَهُ لِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنِطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ يعني به عبد الله بن سلام (٥) أودعه رجل ألفًا ومائتي أوقية من الذهب فأدّاها إليه ، وقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَنْ إِن

 <sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير مقاتل (۱/ ۱۷۷) ، جامع البيان (۳/ ۳۱۷) ، الوجيز (۱/ ۲۱۸) ، تفسير السمعاني (۱/ ۳۳۳) ، معالم التنزيل (۲/ ۵۰) ، المحرر الوجيز (۱/ ٤٠٩) ، زاد المسير (۱/ ٤٠٩) ، تفسير ابن كثير (۲/ ۲۰۱) ، فتح القدير (۱/ ۳۵۳) ، روح المعاني (۳/ ۲۰۱) ، التحرير والتنوير (۳/ ۲۸۰) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) كما في مصادر القولين السابقين.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري ، أبو يوسف ، صحابي ، قيل إنَّه من نسل يوسف بن يعقوب ، إمام حبَرْ مشهود له بالجنة ، تو في سنة (٤٣هـ) . انظر: أسد الغابة (٣/ ٢٦٤) ، الإصابة (٤/ ١١٨) .

تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ هو فنحاص بن عازوراء اليهودي ، أو دعه رجلٌ دينارًا ، فخانه (١) .

وعن مقاتل: « أن الأُولى في عبد الله بن سلام وأصحابه ، والثانية في حق كعب ابن الأشرف (٢) وأصحابه » (٣) .

وذكر أبو حيان عن ابن جريج قولاً ثالثًا: وهو أنها في أهل القرآن (٤).

والمأثور عن ابن جريج هو ما أخرجه الطبري ، وابن المنذر (٥) ، وابن أبي حاتم أنه قال: (( بايع اليهود رجالٌ من المسلمين في الجاهلية ، فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم ، فقالوا: ليس لكم علينا أمانة ، ولا قضاء لكم عندنا ؛ لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه . قال: وادّعوا أنهم وجدوا ذلك في كتبهم »(١) .

قال أبو حيان: ﴿ وهذا ضعيفٌ جدًّا ؛ لما يأتي بعده من قولهم: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ

(١) بحر العلوم (١/ ٢٤٩) ، ولم أقف عليه مسندًا .

<sup>(</sup>٢) كعب بن الأشرف الطائي، من بني نبهان، شاعر جاهلي، كانت أمه من بني النضير، فدان باليهودية، وكان سيدًا في أخواله، يقيم في حصن له قريب من المدينة، أدرك الإسلام ولم يسلم، آذى النبي على وأصحابه، فأمر النبي بقتله فقُتل سنة (٣هـ).

انظر: تاريخ الطبري (٢/ ٤٨٧) ، الروض الأنف (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٢/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) محمد إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري، الإمام المجتهد، نزيل مكة، صنف كتبًا لم يصنف مثلها، توفي سنة (٣١٨هـ).

انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (٣/ ١٠٢) ، طبقات المفسرين للداوودي (ص٥٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر: جامع البيان (٣/ ٣١٩) ، تفسير ابن المنذر (ص٢٦١) ، تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٦٨٢) .

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّتِيِّنَ سَبِيلٌ ﴾ [سورة آل عمران: ٧٥] > (١).

وليس فيه ما يدلّ على أنها نزلت في المسلمين ، فظاهر الخبر يدلّ على أن اليهود هم الذين أنكروا الدين الذي كان عليهم ، وليس المسلمون .

ومما سبق يظهر أن عموم اللفظ أقوى في دلالة هذه الآية ، وهو أن المراد أهل الكتاب من اليهود ، وتعضد ذلك العلّة المذكورة في الآية ، وهي قوله تعالى : ﴿ ذَالِكَ الْكَتَابُ مِن اليهود ، وتعضد ذلك العلّة المذكورة في الآية ، وهي قوله تعالى : ﴿ ذَالِكَ الْمَاتُ مَا الله وَالله أَعلم . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٢٣).

المسألة الثانية: القنطار والدينار في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِيعُودَ وَ إِلَيْكَ ﴾ هل هما مُرَادان ، أم مِثَالان ؟ .

اختار أبو حيان عِلْكَ أن القنطار (١) والدينار مَثَلَان للكثير والقليل (٢).

#### الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هنا هو ما صرّح به أيضًا البغوي ، وابن عطية ، وابن جزي ، وابن عادل ، وابن عاشور ، والسعدي (٣) .

قال أبو محمد البغوي: «والقنطار عبارة عن المال الكثير، والدينار عبارة عن المال

(۱) القنطار: مأخوذ من القنطرة ، وهي الجسر الذي يبنى على الماء يعبر عليه ، وقيل: ما ارتفع من البنيان . قال الراغب في المفردات (ص٧٠٤): ﴿ والقنطرة من المال ما فيه عبور الحياة ، تشبيهًا بالقنطرة . وذلك غير محدود القدر في نفسه ، وإنما هو بحسب الإضافة ، كالغني ، فربّ إنسان يستغني بالقليل ، وآخر لا يستغني بالكثير ، ولما قلنا اختلفوا في حدّه: فقيل: أربعون أوقية . وقال الحسن: ألف ومائتا دينار . وقيل: ملء مسك ثورٍ ذهبًا . . إلى غير ذلك » .

وقال ثعلب: « المعمول به عند العرب الأكثر أنه أربعة آلاف دينار » .

وانظر أيضًا: تهذيب اللغة للأزهري (٩/ ٢٩٨) ، غريب الحديث لابن سلام (٤/ ١٦٥) ، النهاية في غريب الأثر (١١٣/٤) .

وعدّه بعضهم من المعرّب. انظر بيان ذلك في المعرّب للجواليقي (ص٠٧٠).

- (٢) البحر المحيط (٢/ ٥٢٤).
- (٣) انظر: معالم التنزيل (٢/٥٦)، المحرر الوجيز (١/٤٥٨)، التسهيل (١١١١)، اللباب (٥/ ٣٣٠)، التحرير والتنوير (٣/ ٢٨٦)، تيسير الكريم الرحمن (ص١٣٥).

القليل ، يقول: منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرت ، ومنهم من لا يؤديها وإن قلّت >>(١) .

وقال ابن عطية: «والقنطار في هذه الآية مثالٌ للمال الكثير، يدخل فيه أكثر من القنطار وأقل ، وأما الدينار فيحتمل أن يكون كذلك مثالاً لما قل ، ويحتمل أن يريد طبقة لا تخون إلا في دينار فما زاد ، ولم يعنِ لذكر الخائنين في أقل ؛ إذ هم طغام حثالة » (٢).

بل عد القرطبي هذه الآية دليلاً على القول بمفهوم الخطاب (٣) حيث يقول: «ومن حفظ الكثير وأدّاه فالقليل أولى، ومن خان في اليسير أو منعه، فذلك في الكثير أكثر. وهذا أدلّ دليل على القول بمفهوم الخطاب » (٤).

ولم أقف في أقوال المفسرين على التصريح بأن القنطار والدينار هنا مرادان لذاتهما ، لا للتمثيل ؛ إلا ما قد يفهم من إيراد كثير من المفسرين لقصة عبد الله بن سلام حيث استودعه رجلٌ من قريش ألفًا ومائتي أوقية ذهبًا ، فأداه إليه ، وفنحاص بن عازوراء استودعه رجلٌ من قريش دينارًا فجحده وخانه (٥) .

وحيث لم أقف على هذه الرواية مسندة ، فإن الراجح ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه .

معالم التنزيل (۲/٥٦).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) مفهوم الخطاب: هو أحد دلالات الألفاظ على المعاني ، وحدّه عند الأصوليين: هو ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق.

انظر شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٧٣) ، شرح مراقي السعود للشنقيطي (١/ ٨١) .

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (١١٦/٤).

<sup>(</sup>٥) تقدمت الإشارة إليها في المسألة السابقة ، فيما حكاه السمرقندي عن الضحاك .

المسألة الثالثة: عود الضمير في ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ
 لَيْسَ عَلَيْنَا فِ ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ .

قال أبو حيان على: ﴿ والأظهر أنه عائدٌ على (مَنْ) في قوله تعالى: ﴿ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللّ بِقِنطَادِ يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ ﴾ (١) .

#### الموازنة والترجيح:

توافرت عبارات المفسرين \_ رحمهم الله \_ نصًّا أو ظاهرًا على أن الضمير هنا عائدٌ على اليهود (7).

ولم أجد من صرّح بعوده على (مَنْ) إلا الألوسي حيث قال: «ضمير الجمع عائدٌ على (مَنْ) في ﴿مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَادِ ﴾ وجُمع حَملاً على المعنى » (٣).

وحكى أبو حيان قولين آخرين: أحدهما: أنه عائدٌ على اليهود. والآخر: على لفيف بني إسرائيل (٤).

وبالتأمل في الأقوال المذكورة نلحظ أن مُؤَدَّاهُا واحدٌ ، فالقول بعوده على (مَن)

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٢٥).

انظر: جامع البیان (۳۱۸/۳) ، الوجیز (۱/۲۱۸) ، تفسیر السمعانی (۱/ ۳۳۳) ، معالم التنزیل
 انظر: جامع البیان (۳۱۸/۳) ، الوجیز (۱۱۸/۲) ، مدارك التنزیل (۱/ ۱۲۱) ، تفسیر ابن كثیر
 ۱۱۸/۲) ، المجامع لأحكام القرآن (۱/ ۱۱۸/۳) ، فتح القدیر (۱/ ۳۵۳) .

<sup>(</sup>۳) روح المعاني (۳/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٢/ ٥٢٥).

يفضي إلى القول بعوده إلى اليهود (وهم لفيف من بني إسرائيل) إذ لم يختلف المفسرون في أن المعني بقوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ هم اليهود، وإنما اختلفت عباراتهم في شأن المعني بقوله: ﴿ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَارِ يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ ﴾ .

كما يؤيد هذا المعنى مرجع الإشارة في قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ﴾ حيث ذكر أبو السعود أنها ﴿ إِنَّا الله الله الأداء المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿ لَّا يُؤَدِّهِ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) إرشاد العقل السليم (۲/ ٥٠).

ﷺ قوله تعالى: ﴿ بَكَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَ أَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ آَنَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُعَالِي اللهِ المَالمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُعِلَّا

## فيها مسألتان:

المسألة الأولى: معنى (مَنْ) في: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَ أَتَّقَىٰ ﴾.

استظهر أبو حيان عِلَى في معنى (مَنْ) هنا أنها شرطية حيث قال: «و(مَنْ) يحتمل أن تكون موصولة ، والأظهر أنها شرطية » (١) .

#### الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو اختيار الزمخشري ، وابن عطية ، وأبو البقاء العكبري ، والقرطبي (٢) .

قال ابن عطية: «ثم أخبر على جهة الشرط أن ﴿مَنْ أَوْفَى ﴾ بالعهد ﴿وَاتَّقَىٰ ﴾ عقوبة الله في نقضه ، فإنه محبوبٌ عند الله » (٣) .

وقال القرطبي: « (مَنْ ) رفع بالابتداء ، وهو شرط » (٤) .

وذكر السمين الحلبي ، وابن عادل ، والألوسي كلا القولين دون ترجيح (٥) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (١/ ٤٠٢)، المحرر الوجيز (١/ ٤٥٩)، إملاء ما مَنّ به الرحمن (ص١٤٧)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (١/ ٤٥٩).

 <sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: الدر المصون (٢/ ١٤٤) ، اللباب (٥/ ٣٣٨) ، روح المعاني (٣/ ٢٠٣) .

ومن نافلة القول أن نذكر هنا أن (مَنْ) لا تقع إلا اسمًا ، فَتَرِدُ (١):

\_ موصولةً ، نحو: ﴿ وَلَدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ, لَا يَسْتَكُمْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ ﴾ [سورة الأنبياء: ١٩] .

- \_ و شرطيةً ، نحو: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجِّزَ بِهِ عَهِ [سورة النساء: ١٢٣].
  - \_ واستفهامية ، نحو: ﴿ مَنُ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَا ﴾ [سورة يس:٥٦].
- \_ ونكرة موصوفة ، نحو: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [سورة البقرة: ٨] .

ووقوعها في القرآن محتملة للشرطية والموصولية كثير ، لذا جرت عادة المعربين والمفسرين أنهم يقتصرون في الغالب على ذكر أحد الوجهين: الشرطية ، أو الموصولة (٢).

والمواضع التي جوّز فيها أبو حيان الأمرين زادت في تفسيره على الثلاثين موضعًا، رجّح في ثمانية منها الشرطية (٣). ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [سورة النساء: ١٣٤].

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك: مغني اللبيب لابن هشام (ص٤٣١ - ٤٣٣) ، إبراز المعاني () ، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١/ ٥١٩).

<sup>(</sup>۲) انظر في ذلك ما حرّره الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة في دراسات لأسلوب القرآن (7/7/8).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

قال: «و (مَنْ) يحتمل أن تكون موصولة ، والظاهر أنها شرط ، وجوابه الجملة المقرونة بفاء الجواب » (١) .

وقوله: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [سورة البقرة:٢٠٣]. قال: ﴿ وهذا \_ أي: (فلا إثم عليه) \_ جواب الشرط إن جعلنا (مَنْ) شرطية، وهو الظاهر، وإن جعلناها موصولة كان ذلك في موضع الخبر ﴾ (٢).

ونحوها من الآيات.

إذا تبين هذا من تردد أبي حيان بين هذين المعنيين في مواضع كثيرة من القرآن ، كان الجزم بأحدهما عسير ، خصوصًا وأن حمل الآية على كلا المعنيين صحيح ، إلا أن مقتضى القول بالموصولية أن يقدّر شيء ، إما فعل ناصب تقديره: (أختار) ، أو : (أحب) ، أو نحوه ، وإمّا خبر محذوف تقديره: (هو الفائز) ، (هو المحبوب) ، أو نحو ذلك ، وإذا احتمل النصّ الفهم مع التقدير وبدونه كان الأولى فهمه بدون تقدير ، كما نصّت القاعدة آنفًا . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٢/ ١٢٠).

المسألة الثانية: عائد الضمير في ﴿ بِعَهُدِهِ ٤ ﴾.

قال أبو حيان عَلَقُ: «والظاهر في ﴿يِعَهْدِهِ ﴾ أن الضمير عائدٌ على (مَنْ)، وقيل: يعود على الله تعالى »(١).

#### الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو اختيار الزمخشريُّ ، والقرطبيُّ ، والألوسي (٢) .

قال الزمخشري: «والضمير في ﴿يِعَهْدِهِ ﴾ راجع إلى ﴿مَنْ أَوْفَى ﴾ ، على أن كل من أو في بما عاهد عليه ، واتقى الله في ترك الخيانة والغدر ، فإن الله يحبّه » (٣) .

وقال الطبري ، والبغوي ، ومعين الدين النسفي بالقول الآخر وهو عوده إلى الله تعالى (٤) .

قال الطبري: «والهاء في قوله: ﴿ مَنَ أَوْنَى بِعَهْدِهِ عَلَى اسم الله في قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الذي عاهده في كتابه، ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الذي عاهده في كتابه، فآمن بمحمد عَلَيْ وصدّق به، وبما جاء به من عند الله؛ من أداء الأمانة إلى من ائتمنه عليها، وغير ذلك من أمر الله ونهيه، و﴿ وَاتَّقَىٰ ﴾ يقول: واتقى ما نهاه الله عنه من الكفر به، وسائر معاصيه التي حرمها عليه، فاجتنب ذلك مراقبة وعيد الله وخوف

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (١/ ٤٠٢) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١١٩) ، روح المعاني (٣/ ٢٠٣) .

<sup>(</sup>۳) الكشاف (۱/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٣/ ٣١٩) ، معالم التنزيل (٢/ ٥٦) ، مدارك التنزيل (١/ ١٦١) .

عقابه ، ﴿ بَكَىٰ مَنَ أُولَىٰ بِعَهُدِهِ وَ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ يعني: فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه و يحذرون عذابه ، فيجتنبون ما نهاهم عنه وحرّمه عليهم ، ويطيعونه فيما أمرهم به » (١) .

وحكى أكثر المفسرين كلا القولين دون ترجيح (٢).

والعهد هنا مصدر فيضاف إلى الفاعل (مَن) فيكون المعنى: (كُلُّ من أوفى بما عاهد عليه ، واتقى الله في ترك الخيانة والغدر ، فإن الله يحبّه).

كما يضاف إلى المفعول، وهو هنا اسم الله تعالى في قوله: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ وَاتَقَاه، فإن الله الْكَذِبَ ﴾ [سورة آل عمران: ٧٥] فيكون المعنى: (كلّ من وفي بعهد الله واتقاه، فإن الله يحُبُّه، ويَدْخُلُ في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات، وما وَجَبَ اتقاؤه من الكفر وأعمال السوء» (٣٠).

ويقوي المعنى الأول استعمال (بلي) وهي حرف إضراب ، فدلّ ذلك على تعلّق المعنى هنا بمعنى الآية السابقة ، وهي عهود الناس وعقودهم وأماناتهم .

ويقوي الثاني \_ وهو عوده إلى اسم الله تعالى \_ قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

۱) جامع البيان (۳/ ۳۱۹).

 <sup>(</sup>۲) انظر: زاد المسير (۱/ ۱۰)، التفسير الكبير (۸/ ۹۱)، أنوار التنزيل (۲/ ٥٥)، التسهيل
 (۱/ ۱۱۱)، تفسير الجلالين (ص۷۷)، إرشاد العقل السليم (۲/ ۵۱)، فتح القدير (۱/ ۳۵۳)،
 محاسن التأويل (۲/ ۷۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف (١/ ٤٠٢) ، مدارك التنزيل (١/ ١٦١) .

يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ... ﴾ [سورة آل عمران: ٧٧] . كما قاله الزمخشري (١) .

وكلا القولين محتملٌ وصحيح المعنى، ولذا قال ابن عطية: «والقولان يرجعان إلى معنى واحد؛ لأن أمر الله تعالى بالوفاء مقترن بعهد كلّ إنسان» (٢).

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (١/ ٤٥٩).

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّ تَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَا عَوْله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّ تَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ فَي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَكِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُحَلِّمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَا يَخُولُونَ وَلَا يَنظُرُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ وَلَا يَنظُلُونُ إِلَيْهِمْ مَوْمَ اللّهُ وَلَا يَخْرَقُ وَلَا يُنْكِيلُونُ اللّهُ وَلَا يَنظُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا يَكُونُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَنظُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَنظُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ وَلَا يَكُونُ اللّهُ عَلَا يَعْمَلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُوا اللّهُ عَلَا اللّهُ إِلَيْهُمْ عَذَاكُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ وَلَا يَنظُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّ

هسألة: فيمن نزلت الآية.

قال أبو حيان على الله في سبب نزولها: «والظاهر أنها في أهل الكتاب، لما احتفّ بها من الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها»(١).

#### الموازنة والترجيح:

حكى أبو حيان في سبب نزول هذه الآية أربعة أقوال (٢):

الأول: نزلت في أحبار اليهود: أبي رافع ، وكنانة ، وكعب بن الأشرف ، وحيي ابن أخطب . قاله عكرمة .

الثاني: نزلت فيمن حرّف نعته عِيناً . وعزاه للحسن.

الثالث: نزلت في خصومة الأشعث بن قيس (7) مع يهودي . أو مع بعض قرابته .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>۲) البحر المحيط (۲/ ٥٢) ، وكذا ذكرها دون ترجيح أغلب المفسرين ، انظر على سبيل المثال: معالم التنزيل للبغوي (۲/ ٥٠) ، المحرر الوجيز لابن عطية (۱/ ٤٠٦) ، زاد المسير لابن الجوزي (۱/ ٤١١) ، التفسير الكبير للرازي (۸/ ۹۲) ، أنوار التنزيل للبيضاوي (۲/ ٥٥) ، تفسير ابن كثير (۲/ ٦١ - ٦٥) ، إرشاد العقل السليم (۲/ ٥١) .

<sup>(</sup>٣) الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندي ، يكنى أبا محمد ، وفد على النبي على سنة عشر في سبعين راكبًا من كندة ، وكان من ملوك كندة ، وكان اسمه معد يكرب وإنما لقب بالأشعث لأنه –

الرابع: نزلت في رجل حَلَف عَلَى سِلعةٍ مَسَاءً لأُعْطِى بها أوّل النّهارِ كذا ، يمينًا كاذبةً . وعزاه لمجاهد والشعبي (١) .

وقد استوعب ذكر هذه الروايات واختلافها وطرقها أبو جعفر الطبري ، والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب « العجاب في بيان الأسباب »  $^{(7)}$  .

## وأصحها حديثان:

الأول: ما أخرجه الشيخان (٣) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْهُ قال : ‹‹من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجرٌ ، لقي الله وهو عليه غضبان». فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَّنًا قَلِيلًا ﴾ [سورة آل عمران:٧٧] الآية . فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فيَّ أنزلت هذه

كان أبدًا أشعث الرأس ، مات بعد قتل على بأربعين ليلة ، وصلى عليه الحسن بن على . انظر: الاستيعاب (١/ ١٣٣) ، الإصابة (١/ ٨٧).

عامر بن شراحيل الشعبي ، أبو عمرو البصري ، ثقة مشهور فقيه فاضل ، تو في بعد المائة . انظر: تهذيب الكمال (١٤/ ٢٨) ، تهذيب التهذيب (٥/ ٥٥) .

انظر: جامع البيان (٣/ ٣٢١) ، العجاب (٢/ ٦٩٨).

(٣) الشيخان هما: البخاري ، ومسلم.

أما البخاري فهو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ، أبو عبد الله ، إمام المحدثين ، تو في سنة (٢٥٦هـ) .

انظر:تهذيب الكمال (٦/ ٢٢٧) ، تهذيب التهذيب (٩/ ٣٩) .

وأما مسلم فهو: مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري ، أبو الحسين ، الإمام الحافظ ، تو في سنة (٢٦١هـ).

انظر: تهذيب الكمال (٧/ ٩٥) ، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٥٧) .

الآية . كانت لي بئرٌ في أرض ابن عمّ لي ، فقال لي : شهودك ؟ قلت : ما لي شهود ، قال : فيمينك؟ قلت : يا رسول الله! إذًا يحلف ، فذكر النبي على هذا الحديث ، فأنزل الله ذلك تصديقًا له (١) .

الثاني: ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أو في (٢): «أن رجلاً أقام سلعة في السوق ، فحلف فيها ، لقد أعطي بها ما لم يعطه ؛ ليوقع فيها رجلاً من المسلمين ، فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَٱيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [سورة آل عمران:٧٧] »(٣).

وبالتأمل في لفظ الحديثين نجد أن صيغتهما صريحة في السببية ، ولذا حكم الحُفّاظ بحَمْلِه على تعدد النزول ، كما قال ابن حجر بعد ذكر الحديثين: «ولا تعارض بينهما ؛ لاحتمال أن تكون نزلت في كلِّ من القصتين» (٤) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الشرب والمساقاة، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، رقم (۲۳۵٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم (۱۳۸).

و في بعض روايات البخاري : «كانت بيني وبين رجلٍ من اليهود أرضٌ » . و في بعضها : «كانت بيني وبين رجل خصومةٌ في شيءٍ » .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أبي أو في علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي ، صحابي ، تو في سنة (٨٧هـ) ، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة .

انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٢١) ، الإصابة (٧/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتُرُونَ ﴾ ، رقم (٥٥١) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٥/ ٣٣٩).

وقال في موضع آخر: «لا منافاة بينهما، ويحمل على أن النزول كان بالسببين جميعًا، ولفظ الآية أعمّ من ذلك» (١).

وعن الروايتين الأخريين في سبب النزول قال الحافظ: «وهي محتملةٌ أيضًا، لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في الصحيح» (٢).

فيما ذهب الرازي ، والألوسي إلى إمكان حمل الآية على الجميع . يقول الرازى : (7) والأقرب الحمل على الكل (7) .

ويقول الألوسي: «ولا مانع من تعدد سبب النزول كما حقّقوه» (٤).

وإليه يشير قول السيوطي: «ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي عَلَيْكُ وعهد الله

إليهم في التوراة ، وفيمن حلف كاذبًا في دعوى ، أو في بيع سلعة ﴿ إِنَّا لَّذِينَ يَشَرُّونَ ﴾ ١٠٠٠ .

فالآية أعمّ من السبب، وإن نزلت فيه، ووجودها مع آيات قبلها وبعدها في سياق ذمّ أهل الكتاب يجعل لترجيح أبي حيان وجهًا من حيث المعنى. والله أعلم.

فتح الباري (۸/ ۲۱).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/ ۲۱).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (٨/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) تفسير الجلالين (ص٧٧).

مسألة: المراد بالليّ في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُم
 بِٱلْكِئْبِ ﴾.

#### الموازنة والترجيح:

جاءت عبارة أكثر المفسرين في بيان معنى (الليّ) في هذه الآية عامّة من حيث وقوع التحريف والتبديل في الكتاب، كما هو مروي عن ابن عباس، ومجاهد، والشعبي، والحسن، وقتادة، والربيع بن أنس، وغيرهم (٣).

<sup>(</sup>۱) قال الراغب الأصفهاني في المفردات (ص۷٥٧) ملخصًا: «اللّي: فتل الحبل، يقال: لويته أوليه ليًّا، ولوى يده، ولوى رأسه، وبرأسه: أماله، قال تعالى: ﴿ لَوَوْا رُومُوسَهُمُ ﴾ [سورة المنافقون:٥]. أمالوها، ولوى لسانه بكذا: كناية عن الكذب وتخرّص الحديث. قال تعالى: ﴿ يَلُونُنَ أَلْسِنَتَهُم فِي إِلْكِنْكِ ﴾ [سورة آل عمران: ٧٨] ».

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٢/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الآثار عنهم في ذلك في: جامع البيان (٣/ ٣٢٣) ، تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٦٨٩).

دون التعرض لتفاصيل هذا التحريف والتبديل ، وهل هو في الألفاظ والمعاني ، أو في المعاني وحدها .

أما ابن عطية \_ وهو من عناه أبو حيان بالردّ في كلامه \_ فذهب إلى أن التحريف إنما حصل في المعاني حيث قال: «معناه: يحرفون ويَتَحَيَّلُون بتبديل المعاني من جهة اشتباه الألفاظ واشتراكها ، وتشعب التأويلات فيها ، ومثال ذلك قولهم: راعنا ، واسمع غير مسمع ، ونحو ذلك . وليس التبديل المحض بلي " (۱) .

وقد وافق أبا حيان فيما ذهب إليه الحافظ ابن كثير ، والألوسي ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة ، منها (٢):

أولاً: واقع التوراة اليوم من حيث اشتمالها على ما يجزم أنه ليس من عند الله، ومن ذلك:

١- كثرة التناقض في الأخبار والأعداد (٣).

٢- نسبة أشياء إلى الله لا تليق به ، كالأكل والمصارعة ، وغير ذلك ،
 تعالى الله عن ذلك .

٣- نسبة أشياء إلى الأنبياء ، كالكذب ، والسكر ، والزنا بالمحارم ، وغير

المحرر الوجيز (١/ ٤٦٠).

(٢) انظر هذه الأدلة في: البحر المحيط (٢/ ٥٢٧) ، روح المعاني (٣/ ٢٠٦). وانظر لمزيد من التفاصيل حول وقوع التبديل في ألفاظ التوراة والإنجيل: الجواب الصحيح لابن تيمية (٢/ ٣٩٧) وما بعدها.

(٣) انظر في أمثلة هذا التناقض ما حرّره أبو محمد بن حزم في كتابه: الفصل في الملل والأهواء والنحل (٢/٣) وما بعدها.

ذلك من القبائح التي ينزّه العاقلُ نفسه عن أن يتصف بشيء منها ، فضلاً عن منصب النبوة .

ثَّالثًا: نصَّ تعالى في القرآن على ما يقتضي إخفاءهم لكثير من التوراة، قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَعالى: ﴿ يَتَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَعالى: ﴿ يَتَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ ثَنَالُهُ وَقُلُ تَعالى: ﴿ يَتَأَهُلُ ٱلنَّكِتَبِ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللللِهُ

فيما استدل القائلون بأن التحريف إنما وقع في المعاني دون الألفاظ بدليلين (١): الأول: ما أخرجه ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه (٢) قوله: «إن

<sup>(</sup>١) في ذكر هذه الأدلة انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٦٥) ، روح المعاني (٣/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢) وهب بن منبه الأبناوي الصّنعاني ، أبو عبد الله ، مؤرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة ، عالم بالإسرائيليات ، توفي سنة (١١٤هـ) .

انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٥٤٣) ، طبقات فقهاء اليمن (ص٥٧).

التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف ، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل ، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ، ويقولون هو من عند الله ، فأما كتب الله ، فإنها محفوظة لا تحوّل » (۱) .

الثاني: أن النبي عَلَيْ كان يقول لليهود إلزامًا لهم: ﴿ فَأَتُوا بِٱلتَّوْرَلَةِ فَٱتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ وَهُم يمتنعون عن ذلك ، فلو صَلَاقِينَ ﴿ وَهُم يمتنعون عن ذلك ، فلو كانت مغيرة إلى ما يوافق مرامهم ما امتنعوا ، بل وما كان يقول لهم رسول الله عَلَيْ ذلك ؛ لأنه يعود على مطلبه بالإبطال .

وقد أجاب ابن كثير عن أثر ابن منبه بقوله: «فإن عنى وهبٌ ما بأيديهم من ذلك ، فلا شكّ أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص ، وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ، ففيه خطأٌ كبير ، وزيادات كثيرة ونقصان ، ووهم فاحش ، وهو من باب تفسير المعرب ، وفَهُمُ كثيرٍ منهم ، بل أكثرهم ، بل جميعهم فاسدٌ . وأما إن عنى كتب الله التي هي كتبه من عنده ، فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء » (٢) .

فيما قال عنه الألوسي: «يحتمل أن يكون قولاً عن اجتهاد، أو ناشئًا عن عدم استقراء تام  $^{(n)}$ .

وأجاب الألوسي عن دليلهم الثاني باحتمال علمه عليه بقاء بعض ما يفي بغرضه

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المنذر (ص۲٦٦)، وابن أبي حاتم (٢/ ٦٨٩)، قال الدكتور حكمت بشير (ص٣٦٢) ط مكتبة الدار: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٣/ ٢٠٥).

سالمًا عن التغيير ، إما لجهلهم بوجه دلالته ، أو بصرف الله تعالى إياهم عن تغييره (۱) . ولعلّ من مرجحات اختيار أبي حيان في الآية قوله تعالى: ﴿ يَلُونُنَ أَلْسِنَتَهُم ﴾ فإن اللسان يلوي اللفظ ، لا المعنى .

ولا يتعارض هذا مع وجود التوراة بلا تبديل في المكتوب آنذاك ، فإن المكتوب لا يطلع عليه أكثر اليهود ، ولا المسلمون ، وإنما يطلع عليه الأحبار ، وربّما كان ليّ اللسان وسيلة استخدمها الأحبار كما استخدموا إخفاء اللفظ الصواب بأيديهم ، كما في قصة حكم الزاني المحصن ، مع وجود اللفظ في التوراة . والله أعلم .

روح المعاني (٣/ ٢٠٥).

- \* قوله تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِبَسَرٍ أَن يُؤْتِيهُ ٱللّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُم وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِى مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِنيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِنيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِنيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِنيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِئنَ وَلَي مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَ وَلَي مِن دُونِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ
  - مسألة: المراد بالربانيين في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنتِكِنَ ﴾ .

قال أبو حيان على الله بعد أن ذكر جملة ما قيل في معنى ﴿رَبَّانِيَّونَ ﴾: «وهذه أقوالُ متقاربةٌ » (١) .

## الموازنة والترجيح:

حكى أبو حيان في معنى ﴿رَبَّانِيِّونَ ﴾ هنا جملة من أقوال أئمة التفسير فيها ، ومن ذلك (٢):

- ١ الحكيم العالم . قاله قتادة ، وأبو رزين .
- ٢- الفقيه . قاله على ، وابن عباس ، والحسن ، ومجاهد .
  - ٣- العالم الحليم . قاله قتادة ، وغيره .
  - ٤- والي الأمر يربيهم ويصلحهم. قاله ابن زيد.
    - ٥- المعلم . قاله الزجاج .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٣٠).

 <sup>(</sup>۲) انظرها في: جامع البيان (۳/ ۳۲۵ – ۳۲۲)، تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۲۹۱)، البحر المحيط
 (۲/ ۵۳۰)، الدر المنثور (۳/ ۱۶۳ – ۲۵۵)، زاد المسير (۱/ ۱۹۳).

وغير ذلك من الألفاظ المتقاربة ، والتي إذا تأملناها وجدنا أنه لا تعارض بينها ، وهي مثال لما يقع في عبارات السلف من اختلاف التنوع الذي لا ضرر فيه ، و في هذا النحو من الاختلاف يقول الإمام الزركشي (١): «يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ، ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ، ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالاً ، وليس كذلك ، بل يكون كلُّ واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية ، وإنما اقتصر عليه ؛ لأنه أظهر عند ذلك القائل ، أو لكونه أليق بحال السائل »(٢).

ولذا قال أبو جعفر الطبري بعد ذكر الاشتقاق اللغوي للربانيين: «فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا، وكان الربان ما ذكر، والرباني هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت، وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين أمور الناس بتعليمه إياهم الخير، ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم، وكان ذلك الحكيم التقي لله، والوالي الذي يلي أمور الناس، على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم بما فيه صلاح عاجلهم وآجلهم، وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم، كانوا جميعًا مستحقين أنهم ممن يدخل في قوله عز وجل: ﴿وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِنِيَّنَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) محمد بن بهادر بن عبد الله ، التركي الأصل ، المصري الدار ، الشيخ بدر الدين الزركشي ، توفي سنة (۷۹٤هـ) .

انظر: الدرر الكامنة (٣/ ٢٤١) ، شذرات الذهب (٦/ ٣٣٥).

٢) البرهان في علوم القرآن (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/ ٣٢٧).

وعلى هذا جرت عبارات كثيرٍ من المفسرين ، منهم: الزمخشري ، وابن العربي وابن عطية ، والرازي ، والنسفى ، والبيضاوي ، والبقاعى ، والسيوطى (١) .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن العربي هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي ، أبو بكر ، حافظ محدث ، توفي سنة (٥٣٤هـ).

انظر: وفيات الأعيان (٤/ ٢٩٦) ، الوافي بالوفيات (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: الكشاف (۱/ ٤٠٤)، أحكام القرآن (۱/ ٣٧٠)، المحرر الوجيز (۱/ ٤٦٢)، التفسير الكبير (۹۸/۸)، مدارك التنزيل (۱/ ١٦٦)، أنوار التنزيل (۲/ ٥٦)، نظم الدرر (٤/ ٤٦٨)، تفسير الجلالين (ص٧٧).

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّانَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكُمةِ
ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِمَا مَعَكُم لَتُؤْمِنُ نَابِهِ عَوَلَتَ نَصُرُنَا أَهُ قَالَ ءَأَقَرَرَتُم وَأَخَذَتُم عَلَى ذَلِكُم إِصْرِي قَالَ ءَأَقَرَرُنَا قَالَ فَأَشَهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّالَةُ اللللَّهُ الللللَّاللَّا الللللللللَّا الللّهُ اللللللَّا الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

## فيها مسألتان:

المسألة الأولى: العامل في (إذ) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَ النَّبِيِّنَ ﴾.
 اختار أبو حيان ﷺ أن العامل في (إذ) هو (قال) من قوله: ﴿ قَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ ﴾ (١).

# الموازنة والترجيح:

لم تخرج أقوال المفسرين في عامل (إذ) هنا عن ثلاثة احتمالات أوردها أبو حيان:

الأول: العامل (اذكر) أو(اذكروا).

فعلى الأول؛ يكون خطابًا للنبي ﷺ أن يذكر أهل الكتاب بما هو في كتبهم من أخذ الميثاق على النبيين.

وعلى الثاني ؛ يتوجه إلى أهل الكتاب ، أمروا أن يذكروا ذلك .

وإلى هذا القول ذهب أبو جعفر الطبري، والزجاج، وابن عطية، والرازي، والسيوطي، وأبو السعود، والألوسي (٢).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٣/ ٣٢٩) ، معاني الزجاج (١/ ١٤٣٦) ، المحرر الوجيز (١/ ٤٦٣) ، التفسير =

قال الطبري: «يعني بذلك جلَّ ثناؤه: واذكروا يا أهل الكتاب إذ ﴿أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ ﴾ يعنى : حين أخذ الله ميثاق النبيين ، وميثاقهم ما وثقوا به أنفسهم طاعة الله فيما أمرهم ونهاهم > (١) .

وقال ابن عطية: «المعنى: واذكريا محمد إذ» (٢).

الثاني: أن العامل (قال) من قوله: ﴿قَالَ ءَأَقَرَرَتُمْ ﴾.

وهو اختيار أبي حيان ، ووافقه عليه السمين الحلبي ، وابن عادل (٣) . قال أبو حيان عقبه: «وهو حسنٌ ؛ إذ لا تكلفّ فيه » (٤) .

الثالث: أن يكون معطوفًا على ما تقدم من لفظ (إذ) ، والعامل فيه (اصطفى) . واستبعده أبو حيان جدًّا (٥) . بل قال السمين : إنه ممتنع (٦) .

والحق أن تقدير (اذكر) قبل (إذ) كثيرٌ في تفسير القرآن الكريم، وتقدير فعل الذكر أو التذكر في كلام العرب كثير ، وكثرة التقدير وفشوّه تمنع التكلف الذي أشار إليه أبو حيان ، كما أن إعمال (قال) في (إذ) \_ وإن حسن \_ يقصر المعنى على أخذ

الكبير (٨/ ١٠١)، تفسير الجلالين (ص٧٨)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٥٣)، روح المعاني . ( 7 + 9 / 4 )

- جامع البيان (٣/ ٣٢٩).
- المحرر الوجيز (١/ ٤٦٣).
- انظر: الدر المصون (٢/ ١٥١) ، اللباب (٥/ ٢٥٤). (٣)
  - البحر المحيط (٢/ ٥٣٢).
  - البحر المحيط (٢/ ٥٣٢). (0)
  - الدر المصون (٢/ ١٥١). (٦)

الميثاق، وقول الله تعالى: ﴿ أقررتم ﴾ الخ، مع أنه تقدير فعل الذكر يزيد معنى استحثاث المخاطب بأن يستحضر هذا المشهد، وما يتبعه هذا الاستحضار من الاعتبار، أو قيام الحجة. والله أعلم.

الهسألة الثانية: تعيين المخاطب بقوله تعالى: ﴿قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الْمَسْلِهِ لِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قال أبو حيان على الظاهر أنه تعالى قال للنبيين المأخوذ عليهم الميثاق: «الظاهر أنه تعالى قال للنبيين المأخوذ عليهم الميثاق: فاشهدوا. ومعناه من الشهادة ؛ أي ليشهد بعضكم على بعض بالإقرار وأخذ الإصر»(١).

## الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو ما ذهب إليه الطبري ، والواحدي ، والسمعاني ، وابن عطية ، والبيضاوي ، وابن جزي ، والسيوطي ، وأبو السعود ، والقاسمي ، وابن عاشور (٢) .

قال أبو جعفر الطبري: «يعني بذلك جلّ ثناؤه: قال الله: فاشهدوا \_ أيها النبيّون \_ بما أخذتُ به ميثاقكم من الإيمان بتصديق رسلي التي تأتيكم بتصديق ما معكم من الكتاب والحكمة ، ونُصرتهم على أنفسكم وعلى أتباعكم من الأمم ، إذ أنتم أخذتم ميثاقهم على ذلك ، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم بذلك» (٣).

وقال الواحدي: «أي: على أنفسكم وعلى أتباعكم» (٤).

وحكى البغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۳/ ۳۳٤) ، الوجيز (۱/ ۲۲۱) ، تفسير السمعاني (۱/ ۳۳۷) ، المحرر الوجيز (۱/ ۲۲۱) ، تفسير الجلالين (ص۸۷) ، إرشاد (۱/ ۲۱۲) ، أنوار التنزيل (۲/ ۵۹) ، التسهيل (۱/ ۱۱۲) ، تفسير الجلالين (ص۸۷) ، إرشاد العقل السليم (۲/ ۵۶) ، محاسن التأويل (۲/ ۸۱) ، التحرير التنوير (۳/ ۳۰۰) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) الوجيز (١/ ٢٢١).

والألوسي قولًا آخر: أن الخطاب هنا للملائكة (١).

وعزاه البغوي ، وأبو حيان لابن المسيّب (٢) . ولم أجد من اختار هذا القول من المفسرين .

والأحسن في هذا السياق \_ والله أعلم \_ ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أن الخطاب للنبيين ، إذ إن إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك ، ولم يسبق للملائكة ذكرٌ هنا .

<sup>(</sup>۱) انظر: معالم التنزيل (۲/ ۲۲)، الكشاف (۲/ ۲۱)، زاد المسير (۱/ ٤١٦)، التفسير الكبير (۱/ ٢١٦). الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٢١٦)، روح المعاني (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>۲) معالم التنزيل (۲/ ۱۲) ، البحر المحيط (۲/ ۵۳۱).

\* قوله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسُلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱللَّرُضِ طَوْعًا وَكَرُهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [سورة آل عمران: ٨٣].

هسألة: معنى قوله تعالى: ﴿ طَوْعَا وَكَرُهَا ﴾.

قال أبو حيان على الذي يظهر عموم من في السموات ، وخصوص من في الأرض ، و (الطَّوْع) (۱) هو الذي لا تكلف فيه ، و (الكَرْه) (۲) ما فيه مشقة ، فإسلام من في السموات طوعٌ صِرف ؛ إذ هم خالون من الشهوات الداعية إلى المخالفة ، وإسلام من في الأرض من كان منهم معصومًا كان طوعًا ، ومن كان غير معصومٍ كان كرهًا ، بمعنى أنه فيه مشقة ؛ لأن التكاليف جاءت على مخالفة الشهوات النفسانية ، فلو لم يأت رسول من الله مُبَشِّر بالثواب ومُنْذِر بالعقاب ، لم يلتزم الإنسان شيئًا من التكاليف \*(۳) .

<sup>(</sup>۱) قال الراغب: «الطَّوْع: الانقياد، ويضاده الكره. قال عز وجل: ﴿ أَقِيْبَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا ﴾ [سورة فصلت: ۱۱] ، ﴿ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهًا ﴾ [سورة آل عمران: ۱۸]». مفردات ألفاظ القرآن (ص ٥٢٩) ، مادة (ط وع).

<sup>(</sup>۲) قال الراغب: «قيل: الكُرْه، والكُرْه واحدٌ، نحو الضَّعْف والضُّعْف، وقيل: الكُرْه: المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه، والكُرْه: ما يناله من ذاته وهو يعافه، وذلك على ضربين: أحدهما: ما يعاف من حيث الطبع. والثاني: ما يعاف من حيث العقل أو الشرع. ولهذا يصحّ أن قول الإنسان في الشيء الواحد: إني أريده وأكرهه، بمعنى أني أريده من حيث الطبع، وأكرهه من حيث العقل أو الشرع، وأكرهه من حيث الطبع، مفردات ألفاظ القرآن (ص٧٠٧)، مادة (كره).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٢/ ٥٢٨).

# الموازنة والترجيح:

ذكر أئمة التفسير \_ ومنهم أبو حيان \_ جملة من الآثار الواردة عن السلف في بيان معنى الطوع والكره في الآية ، ومن أشهرها (١):

- ١- أن إسلام الكل كان يوم الميثاق طَوْعًا وكَرْهًا . رواه مجاهد عن ابن عباس ،
   والأعمش (٢) عن مجاهد ، وبه قال السدي .
- Y أن المؤمن يسجد طائعًا ، والكافر يسجد ظلّه وهو كاره . روي عن ابن عباس ، ورواه ابن أبي نجيح (7) وليث (3) عن مجاهد .
- ٣- إقرار الكل بأنه الخالق، وإن أشرك بعضهم. قاله أبو العالية، ورواه منصور عن مجاهد. قال مجاهد: (( هو كقوله: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ اللَّهُ ﴾ [سورة الزمر: ٣٨] ».

(١) انظر: هذه الأقوال في: جامع البيان (٣/ ٣٣٦) وما بعدها ، زاد المسير (١/ ٤١٦).

(٢) الأعمش هو: سليمان بن مهران الأسدي، أبو محمد، تابعي مشهور، كان عالمًا بالقرآن والحديث والفرائض، توفي سنة (١٤٨هـ).

انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ١١) ، غاية النهاية (١/ ٢٦١) .

(٣) عبد الله بن أبي نجيح الثقفي ، أبو يسار ، مفسر ثقة ، قال بالقدر ، ومال إلى الاعتزال ، تو في سنة (٣) .

انظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١٢٥) ، طبقات المفسرين للداودي (١/ ٢٥٨) .

(٤) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، أبو الحارث المصري ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور ، تو في سنة (١٧٥هـ).

انظر: التعديل والتجريح للباجي (٢/ ٦١٥) ، التقريب (٥٧٢٠).

- ٤- أن المؤمن أسلم طائعًا ، والكافر أسلم مخافة السيف . قاله الحسن .
- أن المؤمن أسلم طائعًا ، والكافر أسلم حين رأى بأس الله فلم ينفعه في ذلك الوقت . قاله قتادة ، وذكر قوله تعالى : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوَا بَالله عَالَى : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوَا بَالله بَالله عَالَى : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوا بَالله عَالَى الله عَالَهُ عَالَى الله عَنهُمْ الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَنهُمْ الله عَنهُ عَلَى الله عَنهُمُ الله عَنهُ عَلَى الله عَنهُ الله عَنهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْمُ عَنْهُ عَ
  - ٦- إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في تَجْبِلَتِهِم. قاله الزجاج.

هذه أشهر ما ورد عن السلف في بيان معنى الآية ، وما أورده المفسرون لا يخرج عن هذه الأقوال ؟ إما بنصها ، أو بالتلفيق بين أكثر من قول منها .

يقول الزمخشري: «طائعين بالنظر واتباع الحجة ، وكارهين بالسيف ومعاينة ما يلجئ إلى الإسلام ، كَنَتْقِ الجبل على بني إسرائيل ، وإدراك الغرق فرعون ، والإشفار على الموت» (١) . وتابعه البيضاوي ، والنسفى ، وأبو السعود (٢) .

وما ذهب إليه أبو حيان في معنى الطائع وافق فيه الطبري ، حيث يقول الطبري : «أسلم لله طائعًا من كان إسلامه منهم له طائعًا ، وذلك كالملائكة والأنبياء والمرسلين ، فإنهم أسلموا لله طائعين » (٣) .

ولم يُبنِ الإمام الطبري عن اختياره في المعنى الآخر (الكره) ، بل اكتفى بحكاية الأقوال وعزوها ، فيما اختار أبو حيان أن سائر الخلق عدا الملائكة والأنبياء كان إسلامهم كرهًا ، أي أنه بمشقة من حيث تحمّل التكاليف (٤) .

الكشاف (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: أنوار التنزيل (٢/ ٦٠) ، مدارك التنزيل (١/ ١٦٤) ، إرشاد العقل السليم (٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) البحرا لمحيط (٢/ ٥٣٨).

وهذا القول وغيره مما تقدم وإن كانت محتملة ، إلا أن ما ذهب إليه الزجاج من أن المراد استسلام الكل وخضوعهم لأمر الله تعالى وقدره أقربها وأعمّها في معنى الآية .

وعبارة أبي إسحاق الزجاج: «أي خضعوا من جهة ما فطرهم عليه ودبّرهم به ، لا يمتنع ممتنع من جبلّة جبل عليها ، ولا يقدر على تغييرها ، أحبّ تلك الجبلّة ، أو كرهها ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ . يدل على تصديق هذا القول ؛ لأن المعنى : أنه بدأكم على إرادته شئتم أو أبيتم ، وهو يبعثكم كما بدأكم » (۱) .

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول وصححه ، لكنه تعقبه بأن الاستسلام أمرٌ زائدٌ على هذا (٢) .

ونحوًا من هذا المعنى ما نقله أبو حيان عن ابن كيسان (٣) قوله: «المعنى: وله خضع من في السموات والأرض فيما صوّرهم فيه ودبّرهم عليه، وما يحدث فيهم، فهم لا يمتنعون عليه، كرهوا ذلك أو أحبّوه، رضوا بذلك أو سخطوه». قال أبو حيان: «وهو معنى قول الزجاج»(٤).

قال ابن تيمية مقرّرًا نحو هذا القول: «وفسرت طائفةٌ الكره بأنه جريان حكم

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (١/ ٤٣٨ - ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) فتاوي ابن تيمية (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن إبراهيم ، أبو الحسن ، المعروف بابن كيسان ، عالم بالعربية ، توفي سنة (٣) هـ) .

انظر : طبقات النحويين واللّغويين (ص١٠١) ، إنباه الرواة (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٢/ ٥٣٨).

القدر... والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم ، كاستسلامهم عند المصائب ، وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية ، فكل أحدٍ لا بد له من انقياده إلى حكمه القدري والشرعي ، فهذا معنًى صحيحٌ » (١) .

وقال في موضع آخر: «وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام: استسلامهم له بالخضوع والذلّ ، لا مجرد تصريف الربّ لهم ، كما في قوله: ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوعًا وَكُرُهَا ﴾ [سورة الرعد: ١٥] ، وهذا الخضوع والذلّ هو أيضًا لازمٌ لكل عبد لا بد له من ذلك ، وإن كان قد يعرض له أحيانًا الإعراض عن ربه والاستكبار ، فلا بد له عند التحقيق من الخضوع والذلّ له ، لكن المؤمن يسلّم له طوعًا فيحبه ويطيع أمره ، والكافر إنما يخضع له عن رغبة ورهبة ، فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه ، كما قال : ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَنَ الضُّرُ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمّا كَشَفْنَاعَنَهُ ضُرَّهُ مَرّ كَأَن لَمّ يَدُعُنَا إِلَى ضُرّ مَسَدُهُ ﴾ [سورة يونس: ١٢] ، وقال : ﴿ وَإِذَا مَسَ كُمُ الضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلّا لَكُونُ اللّهُ المَا يَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>۱) فتاوي ابن تيمية (۸/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) فتاوي ابن تيمية (١٤/ ٣٠ – ٣١).

- ﴿ قوله تعالى: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّورَ ۚ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ فَوله تعالى: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّورَ ۖ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ ﴾ [سورة آل عمران: ٩٢] .
- مسألة: معنى المحبة في قوله تعالى: ﴿ لَن نَنالُوا اللِّرَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمّا يُحِبُّون ﴾.
   اختار أبو حيان ﷺ أن المحبة (١) هنا هي: ميل النفس وتعلقها التعلق التامّ
   بالمنفق ، بحيث يكون إخراجه على النفس أشق وأصعب من إخراج ما لا تتعلق به النفس ذلك التعلق (٢).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان فيما اختاره المروي عن الحسن ، والضحاك ، وقتادة (٣) . وهو قول أبى جعفر الطبري ، والبغوي ، والزمخشري ، وابن عطية ، والقرطبي ،

<sup>(</sup>۱) قال الراغب الأصفهاني: «والمحبة: إرادة ما تراه، أو تظنه خيرًا، وهي على ثلاثة أوجه: محبةٌ للذة ؛ كمحبة الرجل المرأة ، ومنه: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينًا ﴾ [سوة الإنسان: ٨] . ومحبةٌ للنفع ؛ كمحبة شيء ينتفع به ؛ ومنه ﴿ وَأُخْرَىٰ يُعِبُّونَهُ النَّمِرُيِّنَ اللَّهِ وَفَنْتُ قُوبِبُ ﴾ [سورة الصف: ١٣] . ومحبةٌ للفضل ؛ كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض ؛ لأجل العلم . وربما فسرت المحبة بالإرادة في نحو قوله تعالى: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطُهَ رُواً ﴾ [سورة التوبة: ١٠٨] ، وليس كذلك ؛ فإن المحبة أبلغ من الإرادة كما تقدم آنفًا ، فكل محبةٍ إرادة ، وليس كل إرادةٍ محبة » . مفردات ألفاظ القرآن (ص٤٢١) ، مادة (حبب) .

<sup>(</sup>٢) البحرالمحيط (٢/٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر الآثار عنهم في ذلك: جامع البيان (٣/ ٣٤٧) ، زاد المسير (١/ ٤٢٠).

والنسفي ، وأبو السعود ، والقاسمي (١) .

قال قتادة: «يقول: لن تنالوا برّ ربكم حتى تنفقوا مما يعجبكم ، ومما تهوون من أموالكم» (٢) .

وقال الطبري: «حتى تتصدقوا مما تحبّون وتهوون أن يكون لكم من نفيس أموالكم» (٣).

واستشهد جمهور المفسرين على هذا المعنى بفعل الصحابة رضي الله عنهم حين سمعوا هذه الآية ، حيث سارعوا إلى التصدق بأرغب أموالهم إليهم ، ومن ذلك:

ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك (٤) رضي الله عنه قال: « كان أبو طلحة (٥) أكثر أنصاري بالمدينة مالاً ، وكان أحب أمواله إليه بَيْرُ حَاء(٦) ، وكان مستقبلة

(۱) انظر: جامع البيان (۳/ ۳٤۷)، معالم التنزيل (۲/ ٦٦)، الكشاف (۱/ ٤١١)، المحرر الوجيز

(١/ ٤٧١) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٣٣) ، مدارك التنزيل (١/ ١٦٦) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ٤٧) ، محاسن التأويل (٢/ ٨٩) .

(٣) جامع البيان (٣/ ٣٤٧).

(٤) أنس بن مالك بن النظر الخزرجي الأنصاري ، أبو حمزة ، صاحب رسول الله على وخادمه ، دعا له النبي على أن يبارك الله له في ماله وولده ، توفي سنة (٩٣هـ).

انظر: أسد الغاية (١/ ١٥١)، الإصابة (١/ ١٢٦).

(٥) أبو طلحة الأنصاري: اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري الخزرجي، مشهور بكنيته، شهد العقبة ثم شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد، توفي سنة (٣٤هـ)، وقيل: (٥١هـ).

انظر: الاستيعاب (٤/ ١٦٩٧) ، الإصابة (٧/ ٢٣١).

(٦) قال ابن حجر في الفتح ( $^{7}$   $^{7}$ ): « بفتح الموحدة ، وسكون التحتانية ، وفتح الراء ، وبالمهملة والمدّ » .

=

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣/ ٣٤٧).

المسجد، وكان النبي على يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت وَلَن نَنالُوا اللهِ عَنَى تُنفِقُوا مِمّا يُحِبُّور فَى قال أبو طلحة: يا رسول الله! إن الله يقول: وَلَن نَنالُوا اللهِ عَنَى تُنفِقُوا مِمّا يُحِبُّور فَى وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، نَنالُوا اللهِ عَنْى تُنفِقُوا مِمّا يُحِبُور في ، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله ، أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله ، فقال النبي عنه: «بخ بخ ، ذاك مالٌ رابح ، ذاك مالٌ رابح ، وقد سمعت ، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين ». فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه » (۱) .

وفي الصحيحين عن ابن عمر (۱) رضي الله عنه قال: أصاب عمر (۳) أرضًا بخيبر لم بخيبر ، فأتى النبي عليه يستأمره فيها ، فقال: يا رسول الله! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب مالاً أنفس عندي منه ، فما تأمرني فيه ؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها

=

قال الزمخشري: «هو بوزن «فيعلى» من البراح، وهي الأرض الظاهرة، وهو اسم مال وموضع بالمدينة». الفائق (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الأقارب ، رقم (١٤٦١) ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة والنفقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين ، رقم (٩٩٨) .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي ، أبو عبد الرحمن العدوي ، من أحرص الصحابة على اتباع سنة النبي على ، كان جريئًا جهيرًا عابدًا ، توفي سنة (٧٣ هـ ) . انظر : الاستيعاب (٢/ ٥٩٠) ، حلية الأولياء (١/ ٣٦٣) .

<sup>(</sup>٣) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، أبو حفص أمير المؤمنين ، وثاني الخلفاء الراشدين ، كان إسلامه فتحًا على المسلمين وفرجًا لهم من الضيق ، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي سنة (٢٣هـ) . انظر: الاستيعاب (٣/ ١١٤٤) ، الإصابة (٤/ ٥٨٨) .

وتصدقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث >>(١) .

وكذا قصة صدقة ابن عمر بجاريته الرومية (1) ، وتصدق زيد بن حارثة (1) بفرسه (1) (1) .

قال ابن عطية: «فهذا كلّه حَمْلُ للآية على أن قوله تعالى: ﴿مِمَّا يَجُبُّونِ ﴾ أي من رغائب الأموال التي يُضَنّ بها » (٥).

وقيل (٦): هي ما يكون محتاجًا إليه . وهو تخصيصٌ لا دليل عليه .

وقيل أيضًا(٧): كل شيء ينفقه المسلم من ماله يطلب به وجه الله.

وفيه إطلاقٌ يأباه المعنى المضمّن في قوله: ﴿مِمَّا يَجُبُّونَ ﴾ إذ قد ينفق المرء من رديء المال وحقيره.

(۱) أخرجه البخاري ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الوقف ، رقم (۲۷۳۷) ، ومسلم ، كتاب الوصية ، باب الوقف ، رقم (۱۲۳۲) .

(٢) أخرجه أحمد في الزهد (ص١٩٤) ، وابن أبي حاتم (٣/ ٢٠٤) ، من طريق مالك بن مغول ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، عن ابن عمر . وإسناده حسن .

(٣) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ، أبو أسامة ، مولى رسول الله على شهد المشاهد كلّها ، وكان من الرماة المجيدين ، استشهد في معركة مؤتة سنة (٨هـ) .

انظر: أسد الغابة (٢/ ٣٣٥) ، سير أعلام النبلاء (١/ ٢٢٠) .

(٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٢٦)، والطبري (٣/ ٣٤٨)، وابن أبي حاتم (٣/ ٧٠٤). وإسناده صحيح.

- (٥) المحرر الوجيز (١/ ٤٧١).
- (٦) حكاه أبو حيان (٢/ ٥٤٦).
- (٧) حكاه أبو حيان (٢/ ٢٤٥).

وعن ابن عباس: أن المراد بها الزكاة المفروضة (١).

قال النيسابوري: «ويرد عليه أنه لا يجب على المزكي أن يخرج أشرف أمواله وأكرمها» (٢).

ويجاب عنه بأن ابن عباس إنما أراد هنا المال عمومًا ، لا كرائمه ، كما ذهب إليه غيره (٣) ، فكأنه فهم الموصول على أنه صفة لمقدّر ، فيكون التقدير: حتى تنفقوا من المال الذي تحبونه أصلًا ، وذلك لأن النفس جبلت على حبّ المال .

وبتأمل ما سبق يظهر أن أحسن الأقوال \_ والله أعلم \_ ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه ؛ لأنه المعنى الذي توافر الصحابة على فهمه ، والعمل بمقتضاه ، كما تقدم .

ومن المفيد أن نختم هنا بما أورده الشيخ الطاهر بن عاشور في بيان ذلك بقوله: «والمال المحبوب يختلف باختلاف أحوال المتصدقين، ورغباتهم، وسعة ثرواتهم، والإنفاق منه أي التصدق دليلٌ على سخاء لوجه الله تعالى، وفي ذلك تزكية للنفس من بقية ما فيها من الشحّ، قال تعالى: ﴿ لَن نَنالُواْ اللّهِ حَتَى تُنفِقُواْ مِمّا يَحُبُونَ ﴾. وفي ذلك صلاحٌ عظيمٌ للأمة ؛ إذ تجود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح إليه نفوسهم من نفائس الأموال، فتشتد بذلك أواصر الأخّوة، ويهنأ عيش الجميع » (٤).

<sup>(</sup>١/ ٤٢١) حكاه أبو حيان (٢/ ٥٤٦)، وقبله ابن الجوزي (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) غرائب القرآن (٦/٤).

<sup>(7)</sup> (777).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٤/٦).

\* قوله تعالى: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَنَةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَنَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَمِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَنَةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَنَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# فيها مسألتان:

المسألة الأولى: ما حرمه إسرائيل على نفسه ، هل هو باجتهاد منه؟ .

قال أبو حيان على الله على الل

## الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان على هو قول عامّة المفسرين (٢).

قال أبو جعفر الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ من قال: معنى ذلك: كل الطعام كان حِلاً لبني إسرائيل من قبل أن تُنزّل التوراة إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من غير تحريم الله ذلك عليه، فإنه كان حرامًا عليهم بتحريم أبيهم إسرائيل ذلك عليهم، من غير أن يحرّمه الله عليهم في تنزيل، ولا وحي قبل التوراة، حتى ذلك عليهم، من غير أن يحرّمه الله عليهم في تنزيل، ولا وحي قبل التوراة، حتى نزلت التوراة فحرّم الله عليهم فيها ما شاء، وأحلّ لهم فيها ما أحبّ »(").

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٤/ ١) ، بحر العلوم للسمرقندي (١/ ٢٥٦) ، الوجيز للواحدي (١/ ٢٢٣) ، معالم التنزيل للبغوي (٢/ ٦٨) ، التفسير الكبير للرازي (٤/ ٧) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ٤) ، غرائب القرآن للنيسابوري (٤/ ٧) ، التحرير والتنوير لابن عاشور (٤/ ٨) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١/٤).

وقال الكيا الهراسي (۱): «وظاهر ذلك أنه حرّمه بنفسه، لا أنه حَرُم عليه بالوحي، فإن الله تعالى أضاف التحريم إليه، ولم يكن ذلك بالاجتهاد في النظر في أدلة الشرع، فإن الذي كان حلالاً من قبل نصًّا لا يُتصور الاجتهاد المأخوذ من أصول الشرع في تحريمه، والاجتهاد طلب أدلة الشرع والنظر في معانيها، وقد كان ذلك حلالاً من جهة الشرع، فعلم أنه صار محرمًا بعد الإباحة بتحريم يعقوب على نفسه، لا بالاجتهاد» (۱).

ويقول الرازي: «والأظهر والأقوى أن إسرائيل ـ صلوات الله عليه ـ إنما حرّم ذلك على نفسه بسبب الاجتهاد، إذ لو كان ذلك بالنص لقال: إلا ما حرّم الله على إسرائيل، فلما أضاف التحريم إلى إسرائيل دلّ هذا على أن ذلك كان بالاجتهاد»(٣).

وحكى الزمخشري وأبو حيان قولاً آخر: وهو أن تحريمه كان بإذن من الله تعالى (٤).

قال الزمخشري: «وقيل: أشارت عليه الأطباء باجتنابه، ففعل ذلك بإذن من الله، فهو كتحريم الله ابتداءً» (٥).

ولعل منزع أصحاب هذا القول استبعادهم أن يجتهد النبي في تحريم شيءٍ لم

<sup>(</sup>۱) علي بن محمد بن علي ، أبو الحسن الطبري ، الشهير بـ « الكيا الهرَّاسي » ، فقيه شافعي مفسّر ، والكيا في اللَّغة الأعجمية : الكبير القَدْر ، والهرّاسي : فارسية بمعنى الذّعر ، تو في سنة (٤٠٥هـ) . انظر : طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٤٦٦) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ٤٣٦) .

<sup>(</sup>۲) أحكام القرآن (۲/ ۳۵–۳۲).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير للرازي (2/7).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف (١/ ٤١٣) ، البحر المحيط (٣/ ٤).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (١/ ٤١٣).

يحرمه الله تعالى عليه.

وهذا مندفعٌ بما أورده أبو حيان عن بعض المفسرين من احتمال أن يكون التحريم هنا بمعنى الامتناع عن أكل بعض المطاعم قهرًا للنفس ، وطلبًا لمرضاة الله ، كما يفعله كثيرٌ من الزهاد ، فعبّر عن ذلك الامتناع بالتحريم (١) .

وبذلك يتبين رجحان ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ؛ لأنه ظاهر الآية ، إذ يقول عز وجل : ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَلَى اللهِ على إسرائيل) كما ذكر الرازي .

ويرجحه أيضًا كونه قول جمهور المفسرين، ولا ريب في تقدّم قولهم على غيره.

<sup>(1)</sup>  $lipsymbol{1}$  (1)  $lipsymbol{1}$  (1)

المسألة الثانية: مُتَعَلَّق (مِنْ) في قوله تعالى: ﴿ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَكةُ ﴾.

اختار أبو حيان عِلَى أن متعلق (مِنْ) هنا هو قوله تعالى: ﴿ كَانَ حِلًّا لِبِّنِيَ الْحَارِ أَبُو كَانَ حِلًّا لِبِّنِيَ الْحَارِ أَبُو حَيَانَ عَلَى اللَّهُ (١) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، وقتادة (٢) .

وبه قال أبو جعفر الطبري ، والزمخشري ، والرازي ، ومعين الدين النسفي ، وأبو السعود ، وشيخ محيي زادة (7) ، وسليمان الجمل (3) ، والألوسى (6) .

قال الطبري: «معنى ذلك: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة ، إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه »(٦).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (2/7-7) ، تفسير ابن أبي حاتم (7/2-7-7) .

<sup>(</sup>٣) محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي ، محيي الدّين الحنفي ، المعروف بـ "شيخ زادة" ، مفسر من فقهاء الحنفية ، كان مدرسًا باستانبول ، تو في سنة (٥١ هـ) . انظر : كشف الظنون (١/ ١٩٨) ، هدية العارفين (٦/ ١٨٩) .

<sup>(</sup>٤) سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، أبو داود المصري، الأزهري، الشّافعي، المشهور بـ « الجمل » ، مفسّر فقيه ، تو في سنة (١٢٠٤هـ) .

انظر: معجم المؤلّفين (٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان (٣/٤)، الكشاف (١/ ٤١٣)، التفسير الكبير (٨/ ١٢٣)، مدارك التنزيل (١/ ١٦٣)، إرشاد العقل السليم (١/ ٥٨)، حاشية زادة على البيضاوي (١/ ٥٢)، حاشية الجمل (١/ ٢٩٦)، روح المعاني (٤/ ٢).

<sup>(</sup>٦) جامع البيان (٢/٣).

وقال الرازي: «فالمعنى: أنَّ قبل نزول التوراة كان حلاً لبني إسرائيل كل أنواع المطعومات سوى ما حرّمه إسرائيل على نفسه ، أما بعد التوراة فلم يبقَ كذلك ، بل حرّم الله تعالى عليهم أنواعًا كثيرة» (١).

واستشكل على هذا القول وقوع الفصل بالاستثناء بين الجار والمجرور ومتعلقه ، قال أبو حيان جوابًا على ذلك: «ولا يضر الفصل بالاستثناء ؛ إذ هو فصلٌ جائزٌ ، وذلك على مذهب الكسائي (٢) وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها إذا كان ظرفًا ، أو جارًا ومجروًا ، أو حالًا» (٣).

وحكى أبو حيان قولًا آخر ، وهو أن (مِنْ) متعلق بـ (حَرَّمَ) .

وهو قول أبي البقاء العكبري، وأبي محمد البغوي، وإليه تشير عبارة البيضاوي، وابن كثير، وابن عاشور<sup>(3)</sup>.

قال البغوي: « وإنما حرّمها إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة » (٥) .

وقال البيضاوي: «أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرّم عليهم ؛ لظلمهم وبغيهم عقوبةً وتشديدًا» (٦).

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير (۸/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي ، أبو الحسن الكسائي ، أحد القراء السبعة ، وإمامٌ في اللغة والنحو ، توفي سنة (١٨٩هـ).

انظر: وفيات الأعيان: (٣/ ٢٩٥) ، معرفة القراء الكبار (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: إملاما من به الرحمن (ص٠٥٠) ، معالم التنزيل (٢/ ٦٨) ، أنوار التنزيل (٢/ ٦٦) ، تفسير ابن كثير (٢/ ٧٦) ، التحرير والتنوير (٤/ ٩) .

<sup>(</sup>٥) معالم التنزيل (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٦) أنوار التنزيل (٢/ ٦٦).

وتعقب أبو حيان هذا القول بأنه بعيدٌ ؛ لأنه من الإخبار بالواضح ، فمن المعلوم أن ما حرّم إسرائيل على نفسه هو من قبل إنزال التوارة ضرورةً ، لتباعد ما بين وجود إسرائيل ، وإنزال التوراة (١) .

وأجيب عن ذلك بجوابين:

الأول: أن فائدة ذلك بيان أن التحريم مقدمٌ عليها ، وأن التوراة مشتملةٌ على محرمات أخر حدثت عليهم حرجًا وتضييقًا . قاله الألوسي (٢) .

والثاني: ما ذكره الطاهر بن عاشور بأن فائدة ذلك تنزيلهم منزلة الجاهل ، وقصد إعلان التسجيل بخطئهم ، والتعريض بغباوتهم (٣) .

ومن هنا يبدو أن استبعاد أبي حيّان لهذا المعنى بأنه من باب الإخبار بالواضح مردود، كما أن وقوع الفصل بالاستثناء بين الجارّ ومتعلّقه وإن أجازه الكوفيون والأخفش، فهو يصار إليه حين يبعد المعنى بعدمه، أما إذا صحّ المعنى مع عدمه ـ كما هو هنا ـ فالمصير إليه مصيرٌ إلى خلاف نسق الكلام . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/٥).

<sup>(</sup>Y) روح المعاني (Y/ X).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتوير (٤/٩).

- الله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللهُ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللهِ اللهُ عَلَى ٱللهِ اللهُ اللّ
  - مسألة: المشار إليه في: ﴿مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ ﴾.

قال أبو حيان عِلالله في بيان ذلك: «قيل: يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون إلى التلاوة ؛ إذ مضمنها بيان مذهبهم ، وبيان الحجة البالغة القاطعة ، ويكون افتراء الكذب أن ينسب إلى كتب الله ما ليس فيها .

والثاني: أن يكون إلى استقرار التحريم في التوارة ؛ إذ المعنى: (إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه ، ثم ما حرمته التوراة عليهم عقوبةً لهم) وافتراء الكذب أن يزيد في المحرمات ما ليس فيها .

والثالث: أن يكون إلى الحال بعد تحريم إسرائيل على نفسه ، وقبل نزول التوراة من سنن يعقوب ، وشرع ذلك دون إذن من الله ، ويؤيد هذا الاحتمال قوله: ﴿ فَأُولَكِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ﴾ فنص على أنه كان لهم ظلمٌ في معنى التحليل والتحريم ، وكانوا يشددون ، فيشدد عليهم الله ، كما فعلوا في أمر البقرة ، وجاءت شريعتنا بخلاف هذا »(١).

## الموازنة والترجيح:

ما ذكره أبو حيان في هذا المسألة برمّته هو عين ما أورده ابن عطية في تفسيره (٢). ولم أجد من وافقهما على هذا الاختيار.

<sup>(1)</sup> (7/0) .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (١/ ٤٧٣).

فقد ذهب الطبري ، وابن الجوزي ، وأبو السعود ، والشوكاني إلى أن المشار إليه هنا هو ما تقدم من الأمر بإحضار التوارة وتلاوتها (١) .

قال أبو السعود: «من بعد ما ذُكِر من أمرِهم بإحضار التوارةِ وتلاوتِها ، وما ترتب عليه من التبكيت والإلزام» (٢) .

وقال الشوكاني: «أي من بعد إحضار التوارة وتلاوتها» (٣).

وقريبٌ منه ما ذهب إليه الواحدي، والزمخشري من أنه إشارةٌ إلى الحجة القاطعة (٤).

ومثله عن البيضاوي ، والنسفي ، وابن جزي ، والسيوطي ، والألوسي (٥) .

وهذا هو الراجح من منطوق الآية ونظمها ، وأحسب أن أبا حيّان قد أبعد في هذا الاختيار تبعًا لابن عطية ، ولا يسنده قوله تعالى: ﴿ فَأُولَكَيْكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ كما ادّعى أو ظنّ ؛ لأن هذا التذييل يسند أيضًا قول الجمهور ، فإن المراد: فمن افترى بعد تحقق تلاوة التوراة أمام الناس ، واطلاع العالم والجاهل على ما فيها ، فاعلم أنه ظالم ، ويعلم ذلك من كان لا يعلم . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (٦/٤) ، زاد المسير (١/ ٤٢٤) ، إرشاد العقل السليم (٦/ ٥٩) ، فتح القدير (١/ ٣٦١) .

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الوجيز (١/ ٢٢٣) ، الكشاف (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>ه) انظر: أنوار التنزيل (۲/ ٦٦) ، مدارك التنزيل (۱/ ١٦٧) ، التسهيل (۱/ ١١٣) ، تفسير الجلالين (ص ٧٩) ، روح المعاني (٣/٤) .

- الله عالى: ﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُولُ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُولُهُ عَمِرانَ ١٩٥] .
  - مسألة: معنى: ﴿ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ ﴾.

اختار أبو حيان عِلْكَ أن المعنى صِدْقُه تعالى في جميع ما أخبر في كتبه المُنزّلة(١).

## الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو اختيار الواحدي ، والسمعاني ، وابن كثير ، والسيوطي (٢). يقول الواحدي: « ﴿ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ ﴾ في هذا ، و في جميع ما أخبر به » (٣). ويقول السمعاني: « ﴿ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ ﴾ يعني فيما أخبر وأنزل » (٤).

وحكى ابن الجوزي ، وأبو حيان عن عطاء بن السائب (٥) أن المعنى : ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ﴾ أي : في قوله : ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ ﴾ الآية ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الوجيز (٢/ ٢٢٤)، تفسير السمعاني (١/ ٣٤١)، تفسير ابن كثير (٢/ ٧٧)، تفسير الجلالين (ص٧٩).

<sup>(</sup>٣) الوجيز (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير السمعاني (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) عطاء بن السائب أبو محمد، ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي، صدوق اختلط، توفي سنة (١٣٦هـ) .

انظر: تهذيب الكمال (۲۰/۸۱) ، التقريب (٤٦٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: زاد المسير (١/ ٤٢٤) ، البحر المحيط (٣/ ٥).

وبه قال الطبري ، والسمر قندي ، والنسفى ، وأبو السعود (١١) .

قال الطبري: ﴿ وَ قُلُ ﴾ يا محمد ﴿ صَدَقَ الله ﴾ فيما أخبرنا به من قوله: ﴿ كَانَ حِلَّا لِبَنِي ٓ إِسْرَاءِ يِلَ ﴾ وأن الله لم يحرّم على إسرائيل ، ولا على ولده العروق ، ولا لحوم الإبل وألبانها » (٢).

وعن ابن عطية ، والشوكاني: أنه تعالى أمر نبيه أن يصدع بخلافهم (٣).

يقول ابن عطية: «ثم أمر الله تعالى نبيه أن يصدع بالخلاف والجدال مع الأحبار بقوله: ﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ ﴾ أي: الأمر كما وصف ، لا كما تكذبون أنتم » (٤).

و في هذا تعريضٌ بكذبهم ، أي: ثبت أن الله صادقٌ فيما أنزل وأنتم كاذبون ، كما قاله الزمخشري ، والبيضاوي ، وابن جزي ، والألوسي (٥) .

وما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من عموم الآية لجميع ما ذكر أوعب وأعمّ؛ إذ الواجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد ما يدلّ على التخصيص، وإن كان موضع التقرير هنا ما حرّمه الله في التوراة، ولذا قال الألوسي: «وقيل: في كل ما أخبر به، ويدخل ما ذكر دخولاً أوليًّا» (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (٦/٤)، بحر العلوم (١/٢٥٦)، مدارك التنزيل (١/١٦٧)، إرشاد العقل السليم (١/٥٩).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٦/٤).

٣) انظر: المحرر الوجيز (١/ ٤٧٤) ، فتح القدير (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشاف (١/ ٤١٣) ، أنوار التنزيل (٢/ ٦٧) ، التسهيل (١/ ١١٣) ، روح المعاني (٤/ ٤) .

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (٤/٤).

\* قوله تعالى: ﴿ فِيهِ ءَايَتُ اللَّهِ مَقَامُ إِبْرَهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ اللَّهُ عَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلنَّا عَن ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلنَّا عَن ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَ

# فيها مسألتاه:

المسألة الأولى: المراد بالأمن في: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ مُكَانَ عَامِناً ﴾ [سورة آل عمران: ٩٧].
 قال أبو حيان ﴿ فَي الْحَلَامِ الآية وسياق الكلام أن هذه الجملة هي مُفَسِّرَةٌ لبعض آيات البيت ، ومُذَكّرةٌ للعَرب بما كانوا عليه في الجاهلية من احترام هذا البيت ، وأمن من دخله من ذوي الجرائم » (۱).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره المروي عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وعطاء، وقتادة (٢).

وهو قول أبي جعفر الطبري، وأبي المظفر السمعاني، والزمخشري، وابن العربي، والنسفي، وابن كثير، والسيوطي، والشوكاني<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٢) انظر الرواية عنهم في ذلك في: جامع البيان للطبري (٤/ ١١)، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٧١٢)، زاد المسير (١/ ٤٢٧)، الدر المنثور للسيوطي (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (١/ ٤٢٧) ، تفسير السمعاني (١/ ٣٤٣) ، الكشاف (١/ ٤١٦) ، أحكام القرآن (١/ ٥٨) ، مدارك التنزيل (١/ ١٦٨) ، تفسير ابن كثير (٢/ ٧٩) ، تفسير الجلالين (ص ٨٠) ، فتح القدير (١/ ٣٦٣) .

يقول السمعاني: «وقال الحسن وقتادة وعامة المفسرين ـ وهو الأصح ـ إنه أراد الأمن عن تخطف الكفار بالقتل والغارة» (١).

ويقول الزمخشري: «ومعنى ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾ معنى قوله: ﴿ أُولَمْ يَرَوُا أَنَّا عَمَلُنَا حَرَمًا ءَامِنًا ﴾ معنى قوله: ﴿ أُولَمْ يَرَوُا أَنَّا مَعْنَى ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾ [سورة العنكبوت: ٢٧] . وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِّ اَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ [سورة البقرة: ٢١] . وكان الرجل لو جرّ كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب ، وعن عمر رضي الله عنه: « لو ظفرت بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه» (٢) » (٣) .

ومقتضى هذا القول أن الآية جاءت في مورد الامتنان بما تقرر في ماضي العصور من الأمن فيه على العموم ، وهو بيان لبعض مزايا البيت وفضائله .

وحكى ابن الجوزي عن أبي يعلى أن الآية خبرٌ في معنى الأمر ، أي: من دخله فأمِّنوه ، وذلك كقوله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْمَجِّج ﴾ [سورة البقرة:١٩٧] . وذكره أيضًا البغوي ، والشوكاني بدون نسبته (٤) .

وعلى هذا القول في معنى الآية فرّع المفسرون الحديث عن الأحكام المتعلقة بأمن من اقترف جرمًا خارج الحرم ودخله مستجيرًا به ، أو من قارفه داخل الحرم

<sup>(</sup>۱) تفسير السمعاني (۱/ ٣٤٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ١٥٣)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٣٩) والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>۳) الكشاف (۱/ ۲۱۶).

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المسير (١/ ٤٢٧) ، معالم التنزيل (٢/ ٧١) ، فتح القدير (١/ ٣٦٣) .

واستجار به ، ونحوها من المسائل .

وهذان القولان هما الدائران بين المفسرين ، وقد رويت أقوال أخرى:

فروي عن يحيى بن جعدة (١) أن المعنى : « آمنًا من النار » (٢) .

وقيل: من دخله عام عمرة القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [سورة الفتح: ٢٧].

وقيل: من دخله ورقى على الصفا أمِن أمْن الأنبياء (٣).

وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة مردودة ، يقول أبو حيان : «وكل هذه الأقوال سواه \_ أي ما اختاره \_ متكلفات ، وينبو اللفظ عنها ، ويخالف بعضها ظواهر الآيات ، وقواعد الشريعة » (٤) .

ويوضح ذلك ابن القيم (٥) بقوله: «وما عدا هذا من الأقوال الباطلة ، فلا يلتفت إليه ، كقول بعضهم: ومن دخله كان آمنًا من النار ، وقول بعضهم: كان آمنًا من الموت على غير الإسلام ، ونحو ذلك ، فكم ممن دخله وهو في مقر الجحيم؟!» (٦).

<sup>(</sup>۱) يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي ، ثقة ، من الثالثة . انظر: تهذيب الكمال (٣١/ ٢٥٣) ، التقريب (٧٥٧٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٤/ ١٤) ، معالم التنزيل (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) حكاه أبو حيان (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزّرعي الدمشقي ، أبو عبد الله ، شمس الدّين ، الشهير بـ « ابن قيم الجوزية » ، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وسجن معه ، توفي سنة (٧٥١هـ) . انظر: الوافي بالوفيات (٢/ ٢٧١) ، شذرات الذهب (٨/ ٢٨٧) .

<sup>(</sup>r) زاد المعاد (٣/ ٤٤٥).

وأحسن الأقوال في ذلك ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه ، وذلك لأنه ظاهر الآية ، وعليه يدلّ سياق الآيات .

يقول ابن العربي: «هذا خبرٌ عمّا كان ، وليس فيه إثبات حكم ، وإنما هو تنبيهٌ على آيات ، وتقرير نِعَم متعددات . . . » إلخ (١) .

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (١/ ٣٧٣).

المسألة الثانية: إعراب (مَنْ) في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ
 السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [سورة آل عمران: ٩٧] .

اختار أبو حيان على الله في إعراب (مَنْ) هنا أن تكون موصولة في موضع جرِّ ، وتكون بدل بعض من كلَّ ، وعزاه للأكثرين (١) .

## الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو اختيار الزجاج، والنحاس وعزاه لأكثر النحويين، والعكبري، والواحدي، وابن عطية، والقرطبي، والبيضاوي، وابن جزي، وأبي السعود، والشوكاني (٢).

وعلى هذا القول يكون الضمير العائد على المبدل منه محذوف ، تقديره: من استطاع منهم ، وهو على هذا الوجه من العام المخصوص .

الوجه الثاني: أنها خبر مبتدإ محذوف ، تقديره: هم (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه (۱/ ٤٤٧)، إعراب القرآن (۱/ ٣٩٦)، إملاء ما منّ به الرحمن (ص۱۵۱)، الوجيز (۱/ ٢٢٤)، المحرر الوجيز (۱/ ٤٧٧)، الجامع لأحكام القرآن (۱/ ٤٧٧)، الوجيز (۱/ ٤٢١)، أنوار التنزيل (۲/ ٦٩)، التسهيل (۱/ ١١٤)، إرشاد العقل السليم (۲/ ٦١)، فتح القدير (۲/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) حكى هذه الأوجه أو بعضها كلُّ من: أبو حيان (٣/ ١٢) ، والسمين الحلبي في الدر المصون (٣) (٣) ، وابن عادل في اللباب (٥/ ١٣) ، والرازي في التفسير الكبير (٨/ ١٣٣) ، والألوسي في روح المعانى (٤/ ٧) .

الوجه الثالث: أنها مصدرية بإضمار فعل ، أي: أعنى من استطاع.

يقول السمين الحلبي: «وهذان الوجهان في الحقيقة مأخوذان من وجه البدل، فإن كلّ ما جاز إبداله مما قبله، جاز قطعه إلى الرفع، أو النصب» (١).

الوجه الرابع: أن (مَنْ) فاعلٌ بالمصدر، وهو (حَجّ)، والمصدر مضاف لمفعوله، والتقدير: ولله على الناس أن يحجّ من استطاع منهم سبيل البيت.

وهذا الوجه ردّه أبو حيان من حيث الصناعة ، ومن حيث المعنى (٢).

أما من حيث اللفظ؛ فإن إضافة المصدر للمفعول ورفع الفاعل به قليل في الكلام، ولا يكاد يحفظ في كلام العرب إلا في الشعر، حتى زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا في الشعر.

وأما من حيث المعنى ؛ فإنه لا يصحّ ؛ لأنه يكون المعنى: إن الله أوجب على الناس مستطيعهم وغير مستطيعهم أن يحجّ البيت المستطيع . ومتعلق الوجوب إنما هو المستطيع ، لا الناس على العموم .

الوجه الخامس: أن تكون (مَنْ) شرطية ، فتكون في موضع رفع بالابتداء . وهو قول الكسائي وغيره .

وعلى هذا القول يكون الجزاء متقدمًا ، والضمير العائد على جملة الشرط ، تقديره: من استطاع منهم إليه سبيلاً ، فلله عليه أن يحج .

قال السمين الحلبي: «ويترجّح هذا بمقابلته بالشرط بعده ، وهو قوله: ﴿ وَمَن

الدر المصون (۲/۱۷).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ١٢).

كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ٧ (١).

والأحسن في إعرابها ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه ، لقلة الحذف فيه ، ولكونه قول أكثر النحويين ، كما تقدم .

<sup>(</sup>١) الدر المصون (٢/ ١٧).

# \* قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ـ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ (الله عمران: ١٠٢] .

مسألة: المراد بقوله تعالى: ﴿ أَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَلَى .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره الزجاج ، والزمخشري ، وهو ظاهر عبارة البيضاوي ، والنسفي ، وأبو السعود ، والقاسمي (٢) .

قال الزجاج: «أي: اتقوه فيما يحق عليكم أن تتقوه فيه » (٣).

وقال الزمخشري: «واجب تقواه وما يحق منها، وهو القيام بالمواجب، واجتناب المحارم» (٤).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه (١/ ٤٤٨) ، الكشاف (١/ ٤٢٢) ، أنوار التنزيل (٢/ ٧٢) ، مدارك التنزيل (١/ ١٠٥) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ٦٥) ، محاس التأويل (٢/ ١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن وإعرابه (١/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (١/ ٤٢٢).

واقتصرت طائفة من المفسرين على إيراد تفسير ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قال: (( أن يطاع فلايعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر)) (١) .

وروي مثله عن عمرو بن ميمون (۲) ، والربيع بن خثيم (۳) ، وطاوس (٤) ، والحسن البصرى ، والسدى (٥) .

وروي أيضًا من حديث علي بن أبي طلحة (٦) ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ:

(۱) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (۱/ ١٣٠)، ومن طريقه الطبري (٢٨/٤)، وابن أبي حاتم (٣/ ٧٢٢)، والحاكم في مستدركه (٣/٣/٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٨٦): «وهذا إسنادٌ صحيحٌ موقوف».

(٢) عمرو بن ميمون الأودي ، أبو عبد الله ويقال: أبو يحيى ، مخضرم مشهور ، ثقة عابد ، نزل الكوفة ، توفى سنة (٧٤هـ) ، وقيل: بعدها .

انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ١١٧) ، التقريب (٥١٥٧).

(٣) الربيع بن خُثَيْم بن عائذ الثوري ، أبو يزيد ، الإمام القدوة العابد ، أحد الأعلام الثقات ، كان يُعَدُّ من عقلاء الرّجال ، توفي سنة (٦٥هـ) .

انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ١٨٢) ، سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٥٨) .

(٤) طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن، من أكابر التابعين تفقهًا في الدين، وروايةً للحديث، وتقشفًا في العيش، توفي سنة (١٠٦هـ).

انظر: حلية الأولياء (٤/٣) ، غاية النهاية (١/ ٣٤١).

(٥) انظر: جامع البيان (3/77-77)، تفسير ابن أبي حاتم (7/77) وما بعدها.

(٦) علي بن أبي طلحة بن سالم بن المخارق الهاشمي ، أبو الحسن ، من كبار التابعين ، عالم بالقرآن ومعانيه وأحكامه ، توفي سنة (١٤٣هـ) .

انظر : تهذیب الکمال (٥/ ۲٦٢) ، تهذیب التهذیب  $(\sqrt{\Lambda} \Lambda \Lambda)$  .

(﴿ ﴿ حَقَّ تُقَانِهِ ﴾ أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ، ولا تأخذهم في الله لومة لائم ، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم » (١) .

وكل هذه المعاني صحيحة ، ولا تعارض بينها ، وهي من التفسير بجزء المعنى . ولذا قال القاسمي : «كل ما روي مما تشمله الآية بعمومها ، فلا تنافي » (٢) .

وروي عن سعيد بن جبير ، وأبي العالية ، والربيع بن أنس ، وقتادة : أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا السَّلَطُعْتُمُ ﴾ [سورة التغابن:١٦] (٣) .

واقتصر على هذا القول الواحدي ، والبغوي (٤).

وجمهور المفسرين على أن الآية محكمة ، وليست بمنسوخة (٥) .

قال أبو جعفر النحاس: «لا يجوز أن يقع في هذا ناسخٌ ولا منسوخٌ؛ لأن الله تعالى لا يكلف الناس إلا ما يستطيعون. وقوله: ﴿ فَأَنْقُوا أَللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُم ﴾ مبين لقوله: ﴿ فَأَنْقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُم ﴾ مبين لقوله: ﴿ حَقَّ تُقَالِهِ ﴾ وهو على ما فسّره ابن مسعود: « أن يذكر الله عندما يجب عليه ، فلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (٤/ ٢٩) ، وابن أبي حاتم (٣/ ٧٢٢) ، وابن الجوزي في نواسخه (ص٢٤٤) ، وعزاه السيوطي في الدر (٢/ ٢٨٣) لابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) محاس التأويل (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>۳) انظر: جامع البيان للطبري (٤/ ٢٩) ، تفسير ابن أبي حاتم ( $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$  ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الوجيز (١/ ٢٢٥) ، معالم التنزيل (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٣٤٥)، المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٤٨٢)، نفس الصباح للخزرجي (١/ ٢٥٩)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ١٥٧)، غرائب القرآن للنيسابوري (٤/ ٢٥)، اللباب لابن عادل (٥/ ٤٦) وعزاه لجمهور المحققين، فتح القدير للشوكاني (١/ ٣٠٧)، محاسن التأويل للقاسمي (٢/ ٣٠٠)، التحرير والتنوير (٤/ ٣٠).

ينساه» **» (۱)** .

ولذا عد العلماء قوله تعالى: ﴿ فَٱلْقَوْاٱللّهَ مَاٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ تفسيرًا لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّهِ كَا يَكُلُفُ نفسًا إلا اللّه لا يكلف نفسًا إلا وسعها ، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ ﴾ وسعها ، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٦] ، وقال تعالى: ﴿ وَٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّيلِحَتِ لَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [سورة الأعراف: ٢٤] ، وقال تعالى: ﴿ وَٱوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا لَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [سورة الأعراف: ٢٤] ، وقال تعالى: ﴿ وَٱوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا لَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [سورة الأنعام: ١٥٢] .

وبهذا يتبين أن القول بإحكام الآية وعدم نسخها ، هو الصواب ؛ إذ كلتا الآيتين سيق في معنًى خاص به ، فأمكن الجمع بينهما ، ولا يصار إلى النسخ إلا مع عدم إمكان الجمع ، أو انتفى حكم المنسوخ من كل وجه .

قال العلامة ابن عاشور: «والحق أن هذا بيانٌ ، لا نسخ ، كما حققه المحققون ، ولكن شاع عند المتقدمين إطلاق النسخ على ما يشمل البيان» (٣).

وتفسير أبي حيان للإضافة في الآية بأنها من باب إضافة النعت إلى منعوته يحافظ على ظاهر سياق النصّ ، ويقلل من التقديرات ، مع أنّه يصحّ تقييده بالآيات التي تصرّح بعدم التكليف بما فوق الاستطاعة ، ويبقى ظاهر النصّ مفيدًا لبذل الجهد في التقوى .

معاني القرآن للنحاس (١/ ٤٥١).

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۰۸/۱۱).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٤/ ٣٠).

- \* قوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْ مَقَاحُفُرةٍ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفُرةٍ عَلَيْ شَفَاحُفُرةٍ مِنْ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّمْ أَكُن لِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لِعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ آنَ ﴾ [سورة آل عمران:١٠٣].
  - مسألة: المخاطب بقوله تعالى: ﴿ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.

بعد أن ذكر أبو حيان على ما يحتمله الخطاب في الآية ، رجّع كونه عائدًا إلى الأوس والخزرج ، وعلّل ذلك بأن العرب وقت نزول الآية لم تكن مجتمعةً على الإسلام ، ولا مؤتلفة القلوب عليه ، وكانت الأوس والخزرج قد اجتمعت على الإسلام ، وتألفت عليه بعد العداوة المفرطة (۱).

## الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو المروي عن عكرمة (٢) .

وهو قول عامّة المفسرين (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (١/ ١٢٩) ، والطبري (٤/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ٣٣)، معاني القرآن للزجاج (١/ ٤٥١)، بحر العلوم للسمرقندي (١/ ٢٦٠)، الوجيز للواحدي (١/ ٢٢٥)، تفسير السمعاني (١/ ٣٤٦)، معالم التنزيل للبغوي (٢/ ٢٧)، المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٤٨٢)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ١٦٤)، تفسير ابن كثير (١/ ٩٠)، فتح القدير للشوكاني (١/ ٣٦٧)، محاسن التأويل للقاسمي (١/ ٢٥٠).

قال السمر قندي: «وهذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، كان بينهم قتال قبل الإسلام بأربعين عامًا، حتى كادوا أن يتفانوا » (١).

وقال ابن كثير: «وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوة شديدة وضغائن، وإحن، وذحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم، فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانًا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى » (٢).

وروي عن الحسن ، وقتادة: أنها في مشركي العرب عامّة (7) .

ولا تعارض بين القولين عند التأمل، فالآية وإن كان الخطاب فيه للأوس والخزرج ابتداءً، إلا أنها تعمّ من بعدهم ممن اجتمعوا وتآلفوا تحت راية الإسلام.

يقول ابن عطية: «الخطاب بهذه الآية يعمّ جميع المؤمنين ، والمقصود به وقت نزولها الأوس والخزرج ، الذين شجر بينهم بسعاية شاس بن قيس ما شجر » (٤).

ونحوه عن القرطبي: «والمراد الأوس والخزرج، والآية تعمّ» (٥).

ويزيد الطاهر بن عاشور ذلك بيانًا بقوله: «وهذا التذكير خاصّ بمن أسلم بعد أن كان في الجاهلية ؛ لأن الآية خطاب للصحابة ، ولكن المنة به مستمرة على سائر المسلمين ؛ لأن كل جيل يقدّر أن لو لم يسبق إسلام الجيل الذي قبله لكانوا هم أعداء ، وكانوا على شفا حفرة من النار » (٦) .

<sup>(</sup>۱) بحر العلوم (۱/۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۹۰).

 <sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ٣٣) ، الدر المنثور (٣/ ٧١٥).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير (٤/ ٣٢).

- \* قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةُ يَدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللهُ عَلَيْ وَلَا مُمُونَ بِأَلْمُونَ بِأَلْمُونَ مِنكُمُ أُمَّةُ يَدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللهِ اللهِ عَمِوانَ عَمْرانَ عَمْرَانَ عَمْرانَ عَمْرانَ عَمْرانَ عَمْرانَ عَمْرانَ عَمْرانَ عَمْرانَ عَمْرَانَ عَلَيْكُولِ وَيَعْمُونَ عَنْ عَلَيْ عَلَيْكُولُونَ عَنْ إِلَيْ الْمُعْرَانِ عَلَيْ عَلَيْكُونُ وَيَعْمُ اللّهَا عَلَيْكُونَ عَنْ إِلَيْكُونُ اللّهَاعُونَ عَنْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَنْ إِلَيْكُونُ اللّهَاعُونَ عَنْ إِلَيْكُولُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَنْكُمْ أَمْتُكُونُ عَنْ إِلَى الْخُنْكُونِ وَيَعْمُونَ عَلَيْعُونَ عَنِيْكُمُ أَمْنَاكُونُ وَلَيْتِهِ لَا عَمْرَانَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَنْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَاكُونُ عَلَيْكُونُ عَلِيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَ
  - مسألة: نوع (مِنْ) في: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾.

قال أبو حيان على مبينًا نوع (مِنْ) هنا: «فعلى هذا تكون (مِنْ) للتبعيض، ويكون متعلق الأمر ببعض الأمة، وهم الذين يصلحون لذلك» (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي بنحوه عن الضحاك ، والكلبي ، ومقاتل ابن حيان (٢) .

وهو قول أبي جعفر الطبري ، والقرطبي ، وابن كثير ، والسيوطي (٣).

وقدّمه الزمخشري ، والبيضاوي ، والنسفي ، وابن جزي ، وأبو السعود ، والشوكاني (٤) .

قال القرطبي: «و(مِنْ) في قوله: ﴿ مِّنكُمُ ﴾ للتبعيض، ومعناه: أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء، وليس كل الناس علماء » (٥).

البحر المحيط (٣/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٤/ ٣٨) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٧٢٧) ، بحر العلوم للسمر قندي (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ٣٨)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٦٥)، تفسير ابن كثير (١٦٥)، تفسير الجلالين (ص ٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف (١/ ٤٢٥)، أنوار التنزيل (٢/ ٧٥)، مدارك التنزيل (١/ ١٧١)، التسهيل (١/ ١١٥)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٦٧)، فتح القدير (١/ ٣٦٩).

٥) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٦٥).

وقال السيوطي: «و(مِنْ) للتبعيض؛ لأن ما ذكر فرض كفاية ، لا يلزم كل الأمة ، ولا يليق بطل أحدٍ كا لجاهل » (١).

واستُدِلّ لهذا القول بأنَّ: الدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لا يصلح إلا لمن عَلِم المعروف والمنكر، وكيف يرتبُ الأمرَ في إقامته؟ وكيف يُباشر؟ فإن الجاهل رُبَّمَا أمر بمنكرٍ، ونهى عن معروفٍ، وربما عرف حكمًا في مذهبه مخالفًا لمذهب غيره، فينهى عن غير منكر، ويأمر بغير معروف، وقد يغلظ في مواضع اللين، وبالعكس (٢).

وذهب الواحدي، والسمعاني، والبغوي إلى أن (مِنْ) هنا بيانية، لبيان الجنس (٣)، والمعنى: لتكونوا كلكم أمّةً واحدةً تدعون إلى الخير، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وقد دخلت (مِنْ) لتُخَلِّصَ المخاطبين من بين سائر الأجناس، فهي مؤكدة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَٱجۡتَكِنِبُوا ٱلرِّبَهُسَ مِنَ ٱلْأَوْثُ نِ ﴾ [سورة الحج:٣٠].

وهذا القول قدّمه الزجاج (١).

قال ابن عاشور في بيان هذا المعنى: «ولتكونوا أمّة يدعون إلى الخير، فهذه الأمّة أصحاب هذا الوصف. . . وهي أفضل الأمم» (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) تفسير الجلالين (ص۸۱).

<sup>(7)</sup> انظر: الوجيز (1/ (777)) ، تفسير السمعاني (1/ (78)) ، معالم التنزيل ((7/ 34)) .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير (٤/ ٣٨).

واستدل لهذا القول بأدلة منها:

- ١- بقوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْ كَ عَنِ
   المُنكر ﴾ [سورة آل عمران:١١٠]. فأخبر بأنهم كلهم يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر .
- 7- كما استدل له البغوي بالأحاديث التي وردت في معناه ، كحديث: ‹‹من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلية ، وذلك أضعف الإيمان›› (١) . وقوله عليه : ‹‹والذي نفسي بيده ، لتَأْمُرُنَّ بالمعروف ، ولتَنْهَوُنَّ عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم›› (١) . وغيرها .

وبالتأمل في القولين يظهر أن قول أبي حيان ومن وافقه أرجح القولين ؛ لما يأتي :

- ١ أنه قول أئمة التفسير من التابعين ، كما تقدم ذكرهم .
- ٢- أن (مِنْ) على القول به تدل على معنى جديد ، بينما تدل في القول الثاني على التأكيد ، والقاعدة أن : « التأسيس أو لى من التأكيد » (٣) .

وأما ما أورده أصحاب القول الثاني من أدلة ، فلا يعارض ما تقدم إذ غاية ما تدل عليه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل إنسان بحسبه ، وهذا لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الإيمان ، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ، رقم (۷۸) ، من حديث أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٣٨٨) ، والترمذي ، كتاب الفتن ، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، رقم (٢١٧٠) ، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ .

<sup>(</sup>٣) انظر: قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٤٧٣).

خلاف فيه بين أصحاب القولين ، ولذا قال الحافظ ابن كثير: «والمقصود من هذه الآية أن تكون فِرقةٌ من الأمّة مُتَصَدِّيةٌ لهذا الشأن ، وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة بِحَسَبِه » (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۹۱).

\* قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَ رِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهَلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ السورة آل عمران: ١١٠]. فيها مسألتان:

المسألة الأولى: معنى (كان) في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾.
 قال أبو حيان ﷺ: «وظاهر (كان) هنا أنها الناقصة ، و (خير أمة) هو الخبر »(١).

## الموازنة والترجيح:

(كان) فعل ناقص متصرّف، ومعناه في الأصل المضيّ والانقطاع، نحو: ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ صَانُواً أَشَدَ مِنكُمْ قُوّةً وَأَكْثَرَا مُؤلًا وَأَوْلَىدًا ﴾ [سورة التوبة: ٦٩].

وتأتي بمعنى الدوام والاستمرار، نحو: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ السَّهُ السَّا الله عَنى الدوام والاستمرار، نحو: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ الله الله الله عَنى الدوام والاستمرار، نحو: ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ الله الله الله الله عنى تتخرّج جميع الصفات الذاتية المقترنة بـ (كان) (٢).

وقد حكى المفسرون في نوع (كان) هنا عدة أوجه (٣) ، نوجزها فيما يلي: الوجه الأول: أنها ناقصة على بابها ، ولا يلزم من ذلك دلالتها على المضيّ

البحر المحيط (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: البرهان للزركشي (٤/ ١٢١) ، الاتقان للسيوطي (١/ ٤٩٠).

 <sup>(</sup>۳) ذكر هذه الأوجه كلها أو بعضها: القرطبي (٤/ ١٧١)، وأبو حيان (٣/ ٣٠)، والسمين الحلبي
 (٣) ١٨٥)، وابن عادل (٥/ ٤٦٣).

والانقطاع ، فهي هنا بمنزلة (لم يزل) ، وهذا بحسب القرائن . وهو ما نحى إليه الزمخشري (١) .

وتعقبه أبو حيان بأن الصحيح بأنها كسائر الأفعال ، يدل لفظ المضيّ منها على الانقطاع ، ثم قد تستعمل حيث لا انقطاع ، وفرقٌ بين الدلالة والاستعمال (٢) .

الوجه الثاني: أنها على بابها، والمراد: كنتم في علم الله، أو في اللوح المحفوظ.

ذكره السمعاني ، والقرطبي ، وابن الجوزي ، وابن جزي ، والسيوطي (٣) . الوجه الثالث: أنها بمعنى (صار) ، وهي تأتي بهذا المعنى كثيرًا ، قال الشاعر (٤):

التيهاء: المفازة التي لا يهتدى فيها .

والقفر: المكان الخالي.

والقطا: طائر سريع الطيران.

والحَزَن: ما غلظ من الأرض ، وهو ضد السهل.

ومعنى البيت: يصف المطي بسرعة السير ، كأنها بمنزلة قطا تركت بيوضها صارت أفراخًا ، فهي تطير بسرعة إلى أفراخها .

انظر: اللسان (١٣/ ٣٦٧) ، خزانة الأدب (٩/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱/ ٤٢٩)، وعبارته: «(كان) عبارة عن وجود الشيء في زمان ماضٍ على سبيل الإبهام، وليس فيه دليلٌ على سابق عدم، ولا على انقطاع طارئ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَنْوُرًارَّجِيمًا ﴾ [سورة النساء: ٩٦]، ومنه قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ كأنه قيل: وجدتم خيرأمة ».

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير المعاني (١/ ٣٤٨)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٧١)، زاد المسير (١/ ٤٣٩)، التسهيل (١/ ١١٥)، تفسير الجلالين (ص ٨١).

<sup>(</sup>٤) البيت لابن أحمر ، وهو في ديوانه (ص١١٩).

بتيهاء قفرٍ والمُطِيِّ كَأَنهًا قَطَا الحُزْن قَدْ كَانَتْ فِرَاخًا بُيُوضُهَا

أي: صارت فراخًا.

ذكر هذا الوجه أبو المظفر السمعاني ، وأبو حيان (١).

الوجه الرابع: أنها (كان) التامّة ، بمعنى: وجدتم وخلقتم. و (خير أمة) على هذا منصوبٌ على الحال.

ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ١٠٠ ﴾ [سورة مريم: ٢٩].

وقوله: ﴿ وَأَذْكُرُوٓ الْإِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ﴾ [سورة الأعراف: ٨٦].

الوجه الخامس: أنها زائدة ، والتقدير: أنتم خير أمّة .

وإليه نحا أبو الليث السمر قندي (٢).

ومنه ما أنشده سيبويه (٣):

وجِيرانٍ لنا كانُوا كرام

وتعقبه أبو حيان بأن الزائدة لا تكون أول كلام ، ولا عمل لها (٤) .

الوجه السادس: أن هذه الجملة متصلة بقوله: ﴿ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴾

(۱) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٣٤٨) ، البحر المحيط (٣/ ٣٠).

(٢) بحر العلوم (١/ ٢٦٣).

(٣) البيت للفرزدق ، وشطره الأول: فكيف إذا أتيت ديار قوم والشاهد فيه أن «كان» هنا زائدة .

انظر: الجُمل في النحو للخليل بن أحمد (ص١٥٠)، كتاب سيبويه (١٥٣/٢)، المقتضب للمبرد (١١٦/٤).

(٤) البحر المحيط (٣/ ٣٠).

[سورة آل عمران:١٠٧] ، أي: فيقال لهم في القيامة: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾.

ذكره السمعاني <sup>(١)</sup> .

واستبعده أبو حيان ، والسمين الحلبي (٢).

وأكثر هذه الأوجه \_ كما سبق \_ تحتاج إلى تقدير كلام ، وما دام قد صحّ استعمال كان التامّة في معنى الاستمرار ، وهي الأكثر دورانًا في كلام العرب ، فحمل القرآن على ما هو مألوفٌ من الأسلوب العربي أولى من حمله على ما ليس بمألوف منه ، وبهذا يرجح اختيار أبي حيان . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) تفسير السمعاني (۱/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٠) ، السمين الحلبي (٢/ ١٨٥) .

الهسألة الثانية: المخاطب بقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ .

اختار أبو حيان على أن الآية هنا من تتمة خطابه تعالى للمؤمنين المتقدم في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن الحسن ، ومجاهد ، وجماعة <sup>(٢)</sup> . وبه قال الطبري ، والواحدي ، وابن جزي ، وابن كثير ، والسيوطي <sup>(٣)</sup> .

وهو ظاهر عبارة أبي المظفر السمعاني ، والزمخشري ، وأبي الليث السمرقندي ، وابن عطية (٤) .

قال الواحدي: «يعنى: أمة محمد عَيْكِيَّةٍ» (٥).

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (۳/ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٤/ ٤٣) ، الدرا لمنثور (٣/ ٧٢٦).

<sup>(</sup>۳) انظر: جامع البيان (۶/۵)، الوجيز (۲۲۷/۱)، التسهيل (۱۱٦/۱)، تفسير ابن كثير (۳/۲۲)، تفسير الجلالين (ص۸۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٣٤٨)، الكشاف (١/ ٤٢٩)، بحر العلوم (١/ ٢٦٣)، المحرر الوجيز (١/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) الوجيز (١/ ٤٨٩).

وقال ابن جزي: «والخطاب لجميع المؤمنين» (١).

وروي عن عكرمة ، ومقاتل بن حيان أنها نزلت في ابن مسعود ، وأبي بن كعب<sup>(۲)</sup> ، ومعاذ بن جبل <sup>(۳)</sup> ، وسالم مولى أبي حذيفة <sup>(٤)</sup> ـ رضي الله عنهم ـ ، وذلك أن مالك بن الصيف ، ووهب بن يهودا اليهوديين قالا لهم: نحن أفضل منكم ، وديننا خيرٌ مما تدعوننا إليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية <sup>(٥)</sup> .

وروي عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أنهم الذين هاجروا مع رسول الله ﷺ (٦) .

<sup>(</sup>١) التسهيل (١/٦١٦).

<sup>(</sup>٢) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد ، من بني النجار ، أبو المنذر ، صحابي أنصاري ، سيد القراء ، من كُتَّاب الوحى ، تو في سنة (٢١هـ) .

انظر: أسد الغابة (١/ ٧٨) ، الإصابة (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري ، أبو عبد الرحمن ، صحابي جليل ، أعلم الأمة بالحلال والحرام ، وأحد من جمع القرآن على عهد النبي على ، توفي سنة (١٨هـ) .

انظر: الاستيعاب (٣/ ٤٥٩) ، أسد الغابة (٥/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أحد السابقين الأولين ، حمل راية المهاجرين يوم اليمامة حتى قتل .

انظر: سير أعلام النبلاء (١/ ١٦٧) ، الإصابة (٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص١٥١)، والبغوي في معالم الننزيل (٢/ ٨٩)، وأخرجه مسندًا ابن جرير (٤٣/٤)، وابن المنذر (ص٣٣٢)مختصرًا دون ذكر قصة اليهوديين.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٢٧٢) ، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣١٣) ، والحاكم في المستدرك (7/ 3 + 1) . قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ولم يتعقبه الذهبي . وجوّد الحافظ ابن حجر إسناده . فتح الباري (٨/ (7/ 3 + 1)) . وعزاه الهيثمي لأحمد والطبراني وقال: «ورجال أحمد رجال الصحيح» . مجمع الزوائد (٦/ (7/ 3 + 1)) .

واستدل أصحاب القول الأول على أن الخطاب لجميع الأمّة بعدّة أدلة ، منها: الأول: كونهم شهداء على الناس ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [سورة البقرة: ١٤٣].

الثاني: استدلالهم بعدّة أحاديث من السنّة تشهد لهذا المعنى ، من ذلك:

الله على الله عل

قال ابن كثير: «وهو حديثٌ مشهورٌ ، وقد حسنه الترمذي ، ويروى من حديث معاذ بن جبل ، وأبي سعيد نحوه » (٢) . و في رواية الترمذي: «أنه سمع النبي عليه يقول في قوله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾...» فذكره .

حدیث أبي هریرة (۳) \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «نحن الآخرون الأولون یوم القیامة ، نحن أول الناس دخولاً الجنة ، بَیْدَ أنهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/٧٤)، والترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة آل عمران، رقم (٣٠٠١) والحاكم في (٣٠٠١)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد عليه ، رقم (٤٢٨٧)، والحاكم في المستدرك (٤/٤٨). وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٨/٧٣) مشيرًا إلى رواية الطبري، ثم قال: «وهو حديث حسن صحيح ».

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، مختلف في اسمه واسم أبيه ، مشهورٌ بأبي هريرة ، أكثر الصحابة روايةً للحديث ، تو في سنة (٥٧ هـ) .

انظر: أسد الغابة (٦/ ٣٣٦) ، الإصابة (٧/ ٤٢٥).

أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق . . . » الحديث (١) . وبنحو ذلك من الأحاديث .

وقد استطرد الحافظ ابن كثير في ذكر شواهد هذه الأحاديث في فضل أمّة النبي عليه (٢).

حدیث أبي هریرة رضي الله عنه: (﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة رضي الله عنه: (﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة رضي الله عنه: (﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة رضي الله عنه: (﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة رضي الله عنه: (﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة رضي الله عنه: (﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة رضي الله عنه: (﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة رضي الله عنه: (﴿ أُنتُ لَن أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة رضي الله عنه: (﴿ أُنتُ لَمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة رضي الله عنه: (﴿ أُنتُ لَن أُمْ لَا لَهُ إِلَيْهِ لَلْ اللهُ عنه: (﴿ أَنْ اللهُ عنه: (﴿ أَنْ اللهُ عنه: (﴿ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهُ ال

وبالتأمل فيما تقدم نجد أنه لا تعارض بين الأقوال السابقة ؛ إذ إن ورود الآية لسبب خاص لا يمنع إفادتها العموم ، والأصل في خطاب القرآن أنه وإن ورد على معنى خاص إلا أنه يدخل فيه كل من يصلح له الخطاب . هذا إن كانت الحادثة نصًا في سبب النزول ، إلا أن الرواية لم تذكر أنها نزلت في هؤلاء النفر خاصة من الصحابة ، ولا أنهم لما ناظروا اليهود ادّعوا أنهم بأعيانهم خير أمّة ، وإنما وقعت المناظرة على أن أمّة محمد على هي خير أمّة ، فهي خير من اليهود . فلا يكون السبب هنا متجهًا إلى هؤلاء النفر بالذات من الصحابة .

أما القول بأنهم أصحاب النبي عليه فله وجه ، غير أنه لا يمنع العموم لما تقدم من الأدلة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب قوله الله تعالى : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ إِللَّغِوِ فِيَ أَيْمَنِكُمُ ﴾ ، رقم (٦٦٢٤) ، ومسلم ، كتاب الجمعة ، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ، رقم (٨٥٥) .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۹٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ ، رقم (٤٥٥٧) .

وقد أشار إلى هذا المعنى هنا طائفةٌ من المفسرين:

يقول الزجاج: «هذا الخطاب أصله أنه خوطب به أصحاب النبي عَلَيْهُ، وهو يعمّ سائر أمة محمد عَلَيْهُ» (١).

ويقول أبو السعود: «وخطاب المشافهة وإن كان خاصًّا بمن شاهد الوحي من المؤمنين ، لكن حكمه عامٌّ للكل» (٢).

ونحوه عن الألوسي حيث قال: «والظاهر أن الخطاب وإن كان خاصًا بمن شاهد الوحي من المؤمنين ، أو ببعضهم ، لكن حكمه يصلح أن يكون عامًّا للكلّ ، كما يشير إليه قول عمر \_ رضي الله عنه \_: «يا أيها الناس! من سرّه أن يكون من تلكم الأمّة ، فليؤد شرط الله تعالى منها» (٣) .

ولذا قال الشوكاني على الله الأمة الإسلامية خير الأمم على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق، وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أوّل هذه الأمة وآخرها، بالنسبة إلى غيرها من الأمم، وإن كانت متفاضلة في ذات بينها» (٥).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري (٤/ ٤٤) ، وذكره السيوطي في الدرّ (٣/ ٧٢٥) .

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١/ ٣٧١).

الله قوله تعالى: ﴿ لَا لَيْسُوا سَوَآءً مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللهِ قوله تعالى: ﴿ لَا لَيْسُوا سَوَآءً مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللّهِ عَالَاءَ ٱلنَّالِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهِ [سورة آل عمران:١١٣].

## فيها ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءَ ﴾ .

اختار أبو حيان على أن الواو في ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً ﴾ هي لأهل الكتاب السابق ذكرهم في قوله: ﴿ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ أَلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللّ

ويكون المعنى: ليس أهل الكتاب مستوين ، بل منهم من آمن بكتابه ، وبالقرآن ممن أدرك شريعة الإسلام ، أو كان على استقامة ، فمات قبل أن يدركها (١) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، وقتادة ، وابن جريج (٢) . وهو قول عامّة المفسرين وجمهورهم (٣) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٣٦ – ٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٤/ ٥١) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٧٣٧) ، زاد المسير (١/ ٤٤٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للزجاج (١/ ٤٥٨) ، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٥) ، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٣١٣) ، الوجيز للواحدي (١/ ٢٢٧) ، الكشاف للزمخشري (١/ ٤٣١) ، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١٣) ، الوجيز لابن عطية (١/ ٤٩٢) ، مدارك التنزيل للنسفي (١/ ١٧٣) ، التسهيل لابن جزي (١/ ٢٨٦) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ٧٧) ، التحرير والتنوير لابن عاشور (٤/ ٥٧) .

قال ابن جرير الطبري: «ليس فريقا أهل الكتاب: أهل الإيمان منهم والكفر سواء. يعني بذلك: أنهم غير متساوين ، يقول: ليسوا متعادلين ، ولكنهم متفاوتون في الصلاح والفساد ، والخير والشر» (١).

ويقول ابن عطية: «لما مضت الضمائر في الكفر والقتل والعصيان والاعتداء عامّة في جميع أهل الكتاب، عقّب ذلك بتخصيص الذين هم على خير وإيمان، وذلك أن أهل الكتاب لم يزل فيهم من هو على استقامة، فمنهم من مات قبل أن يدرك الشرائع، فذلك من الصالحين، ومنهم من أدرك الإسلام فدخل فيه» (٢).

واستدل لهذا القول بما ورد في سبب نزول الآية: وهو ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: «لما أسلم عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعية (٣)، وأسيد بن سعية (١٤)، وأسد بن عبيد (٥)، ومن أسلم من يهود معهم، فآمنوا وصدّقوا، ورغبوا في الإسلام، وتنحّوا فيه، قال أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمدٍ ولا اتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره، فأنزل الله ـ تبارك

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) ثعلبة بن سعية القرظي ، أحد من أسلم من اليهود ، وتوفي في حياة رسول الله على الله على الله على الظر : الاستيعاب (١/ ٢٨٥) ، الإصابة (١/ ٤٠٣) .

<sup>(</sup>٤) أسيد بن سعية القرظي ، أحد من أسلم من اليهود ، ومن أصحاب رسول الله عليه . انظر : الاستيعاب (١/ ١٧٤) ، الإصابة (١/ ٥٢) .

<sup>(</sup>٥) أسد بن عبيد القرظي ، من مسلمة أهل الكتاب ، ومن أصحاب النبي على الله . انظر: الاستيعاب (١/ ١٧٤) ، الإصابة (١/ ٥٢) .

وتعالى \_ في ذلك من قوله: ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ أُمَّةٌ قَآيِمَةٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأُوْلَكِينَكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَمِران: ١١٣ - ١١٤] » (١).

وروي عن ابن مسعود ، والسدّي أن معنى ذلك: ليس أهل الكتاب وأمّة محمد عن الله سواءٌ عند الله (٢) .

والأرجح الأول ؛ لما يلي:

١- موافقته لما صحّ من سبب النزول الصريح للآية .

٢- أنه قول جمهور السلف ، وهو مقدّمٌ على ما خالفه .

٣- ما أشار إليه الطبري من موافقته لسباق الآية وسياقها .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (٤/ ٥٢) ، وابن أبي حاتم (٣/ ٧٣٧) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٩٩٤) ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٣٢٧) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأورده الواحدي في أسباب النزول (ص٨٧) ، وابن حجر في العجاب (٢/ ٧٣٥) ، والسيوطي في لباب

النقول (ص٥٦). وحسن إسناده الدكتور حكمت بشير في تحقيقه تفسير ابن أبي حاتم (ص٤٨٥) ط الدار.

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان (2 / 20) ، تفسیر ابن أبي حاتم (2 / 20) .

المسألة الثانية: معنى «الأمة القائمة » في الآية .

قال أبو حيان على: «و ﴿ أُمَّةُ قَايِمَةً ﴾ ، أي: مستقيمة ، من (أقمت العود ، فقام) ، أي: استقام . قال مجاهد ، والحسن ، وابن جريج : عادلة . وقال ابن عباس ، وقتادة والربيع : قائمة على كتاب الله وحدوده ، مهتدية . وقال السدي : قائمة مطيعة . وكلها راجعٌ للقول الأول » (١) .

### الموازنة والترجيح:

تنوّعت عبارات السلف في بيان معنى ﴿قَآبِمَةٌ ﴾ على ما حكاه أبو حيان وغيره (٢):

فعن ابن عباس: (( مهتدية ، قائمة على أمر الله ، لم تنزع عنه وتتركه ، كما تركه الآخرون وضيعوه)). ونحوه عن قتادة ، والربيع بن أنس.

وعن مجاهد: ((عادلة)).

وعن السدّي: (( مطيعة )).

وبتأمل هذه الأقوال نلحظ أنها معانٍ متقاربة ، لا تعارض بينها ، وهو من اختلاف التنوع الذي يقع كثيرًا في عبارات السلف ، على ما سبق وأن بيناه في مواضع سابقة (٣) ،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>۲) انظر في ذلك: جامع البيان (7/80-80)، تفسير ابن أبي حاتم (7/80)، الدر المنثور (7/80).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص١٠٢).

وهو ما أشار إليه هنا أبو حيان بقوله: «وكلها راجعٌ للقول الأول» (١).

ويزيد الإمام أبو جعفر الطبري ذلك بيانًا بقوله: «وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك ما قاله ابن عباس وقتادة ومن قال بقولهما ، على ما روينا عنهم ، وإن كان سائر الأقوال الأخر متقاربة المعنى من معنى ما قاله بن عباس وقتادة في ذلك . وذلك أن معنى قوله: ﴿ قَابَهِ مَنُ عُلَى مستقيمة على الهدى ، وكتاب الله ، وفرائضه وشرائع دينه بالعدل والطاعة ، وغير ذلك من أسباب الخير من صفة أهل الاستقامة على كتاب الله ، وسنة رسول الله على .

ونظير ذلك الخبر الذي رواه النعمان بن بشير (٢) عن النبي عَيَالِيَّة أنه قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة . . .» (٣) . ثم ضرب لهم مثلًا ، فالقائم على حدود الله هو الثابت على التمسك بما أمره الله به ، واجتناب ما نهاه الله عنه .

فتأويل الكلام: من أهل الكتاب جماعةٌ معتصمةٌ بكتاب الله ، متمسكةٌ به ، ثابتةٌ على العمل بما فيه ، وبما سنّ لهم رسوله » (٤) .

وقال ابن عطية: «وهذا كلّه يرجع إلى معنّى واحدٍ من الاعتدال على أمر الله » (٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري ، أبو عبد الله المدني ، أمير خطيب شاعر ، من أجلاء الصحابة ، له فراسة ، تو في سنة (٦٥هـ) .

انظر: الاستيعاب (٤/ ٦٥) ، الإصابة (٦/ ٤٤٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب الشركة ، باب هل يقرع في القسمة والاستهام ، رقم (٢٤٩٣) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٤/ ٥٣ – ٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر المحرر الوجيز (١/ ٤٩٢).

المسألة الثالثة: معنى قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ [سورة آل عمران: ١١٣].
 اختار أبو حيان ﷺ أن السجود هنا على ظاهره ، ويراد به السجود في الصلاة (١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري ، وابن عطية . ووافقهم محيي الدين زادة ، والقاسمي (٢) .

قال أبو جعفر الطبري: «معنى الكلام: من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل في صلاتهم، وهم مع ذلك يسجدون فيها. فالسجود هو السجود المعروف في الصلاة» (٣).

وذهب مقاتل إلى أن السجود هنا عبر به عن الصلاة (٤). تابعهم على ذلك جمهور المفسرين (٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٤/ ٥٦) ، المحرر الوجيز (١/ ٤٩٣) ، حاشية زادة على البيضاوي (١/ ٥٦) ، محاسن التأويل (٢/ ٢٠٠) .

<sup>(</sup>۳) جامع البيان (۶/۲۵).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير مقاتل(١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر العلوم للسمرقندي (١/ ٢٦٥) ، معاني القرآن للفراء (١/ ٢٣١) ، معاني القرآن للفراء (١/ ٢٣١) ، معالم للزجاج (١/ ٤٥٩) ، الكشف والبيان للثعلبي (٣/ ١٣١) ، الوجيز للواحدي (١/ ٢٢٨) ، معالم التنزيل للبغوي (٢/ ٩٣) ، مدارك التنزيل للنسفي (١/ ١٧٣) ، الدر المصون للحلبي (١/ ١١٦) ، تفسير ابن كثير (٢/ ١٠٥) ، فتح القدير للشوكاني (١/ ٣٧٤) .

ويدل عليه ظاهر عبارة السمعاني (١/ ٣٥٠) ، والزمخشري (١/ ٤٣١) ، والبيضاوي (٦/ ٨١).

وهو من تسمية الشيء بجزء شريفٍ منه ، كما يعبّر عنها بالركوع . واستدلوا على ذلك بأدلّة:

- النظائر القرآنية في ورودها بهذا التعبير، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ ا
- ٢- أن جملة ﴿ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ حالٌ من فاعل ﴿ يَتَلُونَ ﴾ ولا تكون في السجود، المركوع والسجود، لما صحّ في السنة من النهي عن التلاوة في السجود، وذلك فيما رواه ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال: قال رسول الله ﷺ:
  « ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنٌ أن يستجاب لكم » (۱).
  وأجيب عنه بأنه مندفعٌ إذا اعتبرنا أن جملة ﴿ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ استئنافية، لا حالاً

وقيل: يراد به سجود التلاوة. ذكره أبو حيان والألوسي (٢).

وهو تخصيصٌ لا دليل عليه ، كما أن ظاهره أن سجود التلاوة تشرع فيه قراءة القرآن ، وليس بصحيح .

وقيل: يراد بالسجود هنا مطلق الخشوع والخضوع ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ

من فاعل ﴿ يَتُلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ، رقم (٤٧٩) .

<sup>(</sup>۲) (7/8) (۳۸) ، روح المعاني (۶/ ۳۳) .

يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [سورة الرعد:١٥].

ذكره أبو حيان ، وأبو السعود ، والألوسي (١) .

ومع احتمال اللفظ للمعنيين الأولين ، إلا أن القول الأول أظهر ؛ لما يلي:

ان معنى الآية عليه أنهم يقومون تارةً ، ويسجدون أخرى ، قد وردت له نظائر في القرآن ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَٱلّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِينَمًا اللهِ السورة الفرقان: ١٤] . وقوله تعالى : ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًاوَقَا بِمًا ﴾ [سورة الزمر: ٩] .

٢- أنه ظاهر اللفظ ، ولا يعدل عنه إلا بدليل .

<sup>(</sup>۱) انظر: البحر المحيط ( $^{7}$ / $^{8}$ ) ، إرشاد العقل السليم ( $^{7}$ / $^{9}$ ) ، روح المعاني ( $^{8}$ / $^{9}$ ) .

الله قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِبِجِ فِهَا صِرُّ وَلَا اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ وَاللهُ وَمَا ظَلَمُونَ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ اللهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

## فيها ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: المراد بـ (النفقة) في هذه الآية .

اختار أبو حيان على المراد بالنفقة هنا نفقة المال ، كما هو المتبادر من ظاهرها(١) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن مجاهد (٢). وهو قول أبي جعفر الطبري، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والعز بن عبد السلام (٣)، وابن جزي، والشوكاني (٤).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) عزّ الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام السّلمي ، مغربي الأصل ، الدمشقي مولدًا ، المصري دارًا ووفاةً ، الملقب بسلطان العلماء ، فقيه شافعي ، توفي سنة (٦٦٠هـ) .

انظر: طبقات الشَّافعية الكبرى (٨/ ٢٠٩) ، طبقات المفسّرين للداوودي (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٤/ ٥٨)، تفسير السمعاني (١/ ٣٥١)، معالم التنزيل (٢/ ٩٤)، الكشاف (١/ ٤٣٣)، المحرر الوجيز (١/ ٤٩٤)، تفسير العز بن عبد السلام (١/ ٢٧٩)، التسهيل (١/ ٢٣٤)، فتح القدير (١/ ٣٧٤).

وهو ظاهر عبارة السمرقندي ، والقرطبي ، والنسفي (١).

قال البغوي: «فمعنى الآية: مثل نفقات الكفار في ذهابها وقت الحاجة إليها، كمثل زرع أصابته ريح باردة فأهلكته، أو نار فأحرقته، فلم ينتفع أصحابه منه بشيء »(٢).

وقال ابن جزي: «تشبيه لنفقة الكافرين بزرع أهلكته ريح باردة ، فلن ينتفع به أصحابه ، فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون » (٣) .

واستُدِلَّ له بدليلين:

١- أن هذا هو المعنى المتبادر للإنفاق.

وحكى أبو حيان عن الراغب الأصفهاني أن المراد بالنفقة هنا أعمالهم كلها، لكن خصّ الإنفاق لكونه أظهر وأكثر (٤).

وهذا المعنى وإن كان صحيحًا شرعًا من حبوط عمل الكفاريوم القيامة ، وأنه لا ينفعهم ، كما قال تعالى: ﴿ وَقَدِمُنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاء مَنتُورًا ﴿ السورة الفرقان: ٢٣] . وقال تعالى: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِم الله عَمَلُهُم كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي

<sup>(</sup>١) انظر: بحر العلوم (١/ ٢٦٥) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٧٨) ، مدارك التنزيل (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) معالم التنزيل (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) التسهيل (١١٦/١).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٣/ ٤٠).

يَوْمِ عَاصِفٍ لَلْ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [سورة إبراهيم: ١٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَوْمٍ عَاصِفٍ لَلَّا يَقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [سورة كَانَهُمْ أَمَّالُهُمْ كَسَرَابِم بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْءَانُ مَآءً حَتَى إِذَا جَاءَهُ، لَوْ يَجِدْهُ شَيْءًا ﴾ [سورة النور: ٣٩].

وعن عائشة (١) رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ، ويطعم المسكين ، فهل ذاك نافعه؟ قال: ((لا ينفعه ، إنّه لم يقل يومًا: ربِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين)) (٢) .

إلا أن انتزاعه من لفظ النفقة في الآية هنا فيه بعد ، ولذا قال ابن عطية بعد أن ذكر نحوًا من هذا القول: «وهذا قولٌ حسنٌ ، لولا بعد الاستعارة في الإنفاق» (٣).

وروي عن السديّ أن المراد بالإنفاق هنا: أقوالهم التي يبطنون ضدّها (٤).

وتعقبه ابن عطية بقوله: «وهذا ضعيفٌ؛ لأنه يقتضي أن الآية في المنافقين، والآية إنما هي في كفارٍ يعلنون مثل ما يبطنون» (٥).

<sup>(</sup>١) عائشة بنت أبي بكر الصديق التيميَّة ، أُمَّ المؤمنين ، وأُمَّ عبد الله ، الفقيهة ، زوجة رسول الله ﷺ في الدّنيا والآخرة ، توفيت في رمضان سنة (٥٧هـ) ، وقيل بعدها .

انظر: صفة الصفوة (٢/٩) ، الإصابة (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل ، رقم (٢١٤) .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (١/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري (٤/ ٥٩)، وابن أبي حاتم (٣/ ٧٤١)، وأروده السيوطي في الدرّ المنثور (٣/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز (١/ ٤٩٤).

إذا تبين هذا ، فإن القول الراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ؛ لصحة ما استدلوا به ، ولموافقته للقاعدة المشهورة: «لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل» (١) . ولأن هذه الآية جاءت كالبيان لقوله: ﴿ لَن تُعْنِيَ عَنَّهُمُ أَمُوالُهُمُ ﴾ ، ولذا لم تعطف عليها . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: قواعد الترجيح للحربي (١/ ١٣٧).

المسألة الثانية: فيم كان ظلمهم لأنفسهم?.

اختار أبو حيان على أنهم ظلموا أنفسهم بمعاصيهم (١).

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره عامّة المفسرين (٢).

يقول ابن جرير الطبري: « ﴿ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ يعني: أصحاب الزرع، عصوا الله وتعدّوا حدوده » (٣).

ويقول البغوي: «بالكفر والمعصية ، ومنع حق الله تعالى» (٤).

ويقول أبو السعود: «بالكفر والمعاصي، فباءوا بغضب من الله، وإنما وصفوا بذلك لأن الإهلاك عن سخطٍ أشدّ وأفظع» (٥).

وحكى ابن عطية عن المهدوي (٦): أنهم ظلموا أنفسهم بأن: زرعوا في غير أوان

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان للطبري (٤/ ٥٥) ، بحر العلوم للسمرقندي (١/ ٢٦٥) ، معالم التنزيل للبغوي (٢/ ٩٤) ، الكشاف للزمخشري (١/ ٣٣٤) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ١٧٨) ، أنوار التنزيل للبيضاوي (١/ ٨٢٨) ، مدارك التنزيل للنسفي (١/ ١٧٤) ، التسهيل لابن جزي (١/ ١١٦) ، تفسير ابن كثير (٢/ ١٠٦) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ٥٥) ، روح المعاني للألوسي (٢/ ٣٦) .

<sup>(7)</sup> جامع البيان للطبري (1/8).

<sup>(</sup>٤) معالم التنزيل للبغوي (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) إرشاد العقل السليم (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي ، أبو العباس ، مقرئ أندلسي ، ونحوي مفسر ، تو في نحو سنة (٤٤٠) .

انظر: معرفة القرّاء الكبار (١/ ٣٩٩)، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ٥٦).

الزراعة . واختاره العزّبن عبد السلام حيث لم يذكر غيره (١) .

قال ابن عطية: «وينبغي أن يقال في هذا: ظلموا أنفسهم بأن وضعوا أفعال الفلاحة غير موضعها من وقتٍ أو هيئة عمل ، ويخصّ هؤلاء بالذكر ؛ لأن الخرق فيما جرى هذا المجرى أوعبُ وأشدّ تمكنًا» (٢).

قال الرازي مبينًا وجه هذا القول: «لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وعلى هذا التفسير يتأكد وجه التشبيه، فإن من زرع لا في موضعه ولا في وقته يضيع، ثم إذا أصابته الريح الباردة كان أولى بأن يصير ضائعًا، فكذا لههنا الكفار لما أتوا بالإنفاق لا في موضعه، ولا في وقته، ثم أصابه شؤم كفرهم امتنع أن لا يصير ضائعًا» (٣).

والفائدة من ذكر جملة ﴿ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾ هنا على ما ذكره الرازي: «أن الغرض تشبيه ما ينفقون بشيء يذهب بالكلية حتى لا يبقى منه شيء ، وحرث الكافرين الظالمين هو الذي يذهب بالكلية ، ولا يحصل منه منفعة ، لا في الدنيا ، ولا في الآخرة ، فأما حرث المسلم المؤمن فلا يذهب بالكلية ؛ لأنه وإن كان يذهب صورة ، فلا يذهب معنى ؛ لأن الله تعالى يزيد في ثوابه ، لأجل وصول تلك الأحزان إليه »(٤).

ويستفاد من تفصيل المثل أنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والإنفاق في سبيله ؛ لأن الكفر هو الذي يحبط العمل . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: المحرر الوجيز (١/ ٤٩٥)، تفسير العزبن عبد السلام (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (٨/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

المسألة الثالثة: عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ ﴾.
 اختار أبو حيان ﷺ أن ضمير الجمع هنا عائدٌ على المنفقين (١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان فيما اختاره الطبريَّ ، والبغويَّ ، والزمخشريَّ ، والرازيَّ . ووافقهم ابن جزي ، والسيوطي ، وأبو السعود ، والشوكاني . وهو ظاهر عبارة الحافظ ابن كثير (٢) .

يقول ابن جرير الطبري: «يعني بذلك جلّ ثناؤه: وما فعل الله بهؤلاء الكفار ما فعل بهم من إحباطه ثواب أعمالهم، وإبطاله أجورها ظلمًا منه لهم، يعني: وضعًا منه لما فعل بهم من ذلك في غير موضعه، وعند غير أهله، بل وضع فعله ذلك في موضعه، وفعل بهم ما هم أهله؛ لأن عملهم الذي عملوه لم يكن لله، وهم له بالوحدانية دائنون، ولأمره متبعون، ولرسله مصدقون، بل كان ذلك منهم وهم به مشركون، ولأمره مخالفون، ولرسله مكذبون، بعد تقدم منه إليهم أنه لا يقبل عملًا من عامل إلا مع إخلاص التوحيد له، والإقرار بنبوة أنبيائه، وتصديق ما جاءوهم به، وتوكيده الحجج بذلك عليهم» (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان (۶/ ۲۰)، معالم التنزیل (۲/ ۹۶)، الکشاف (۱/ ۳۴٤)، التفسیر الکبیر
 (۸/ ۱۷۱)، التسهیل (۱/ ۱۱۲)، تفسیر الجلالین (ص۸۲)، إرشاد العقل السلیم (۲/ ۷۰)،
 فتح القدیر (۱/ ۳۷٤)، تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٤/ ٦٠).

ويقول الزمخشري: «الضمير للمنفقين ، على معنى: وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم ، ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث لم يأتوا بها مستحقة للقبول» (١).

واستُدِلَّ لهذا القول بدليلين (٢):

١- أن أصحاب الحرث لم يُذكروا ليردّ عليهم ، ولا ليبين ظلمهم (٣) .

٢- قوله تعالى بعدها: ﴿ وَلَكِكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ يدل على فعل الحال في
 حاضرين .

وذهب أبو الليث السمرقندي ، والنسفي ، والسمين الحلبي ، وابن عادل إلى اختيار عوده على القوم ذوي الحرث (٤) . وجوّزه الزمخشري (٥) .

يقول السمرقندي: « ﴿ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ يعني أصحاب الزرع، هم ظلموا أنفسهم بمنع حق الله تعالى، فكذلك الكفار أبطلوا ثواب أعمالهم بالشرك بالله تعالى » (٦).

ويقول الزمخشري مبينًا جواز الوجه الثاني في عود الضمير هنا: « . . . أو لأصحاب الحرث الذين ظلموا أنفسهم ، أي : وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم ، ولكن

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) استدل بها ابن عطية في المحرر الوجيز (١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) لم يبن لي وجه هذا الاستدلال ؛ إذ إن أصحاب الحرث مذكورين في الآية !! .

 <sup>(</sup>٤) انظر: بحر العلوم (١/ ٢٦٥)، مدارك التنزيل (١/ ١٧٤)، الدرّ المصون (٢/ ١٩٢)، اللباب
 (٥/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) بحر العلوم (١/ ٢٦٥).

ظلموا أنفسهم بالارتكاب ما استحقوا به العقوبة > (١) .

ووجه هذا القول أن القاعدة في الضمير عوده على أقرب مذكور، وهم هنا أصحاب الحرث لا المنفقين، وإن كان عوده على المنفقين يكون بطريق الأولى ؛ لأن المثل مضروب لهم، فهم المقصودون به، فما يعود على أصحاب الحرث يعود عليهم بالأولى. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱/ ٤٣٤).

بَيِّنَّا لَكُمُ ٱلْآيِكِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ الْمِنْ ﴾ [سورة آل عمران: ١١٨] .

مسألة: المراد بقوله تعالى: ﴿قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمُ
 أَكْبَرُ ﴾.

اختار أبو حيان على أن بُدُوَّ البَغْضَاءِ منهم هو للمؤمنين ، أي: أظهروا للمؤمنين البغض (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن قتادة ، والربيع بن أنس (٢) . وهو قول أبي جعفر الطبري ، والبغوي ، وابن عطية ، والبيضاوي ، والنسفي ، وابن كثير ، وأبي السعود ، والشوكاني ، والألوسي (٣) .

وقدّمه الزمخشري ، والرازي (٤) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (2/2) ، تفسير ابن أبي حاتم (2/2) .

 <sup>(</sup>۳) انظر: جامع البیان (۶/ ۲۳) ، معالم التنزیل (۲/ ۹۰) ، المحرر الوجیز (۱/ ۹۷) ، أنوار التنزیل
 (۳) مدارك التنزیل (۱/ ۱۷٤) ، تفسیر ابن كثیر (۱/ ۱۰۸) ، إرشاد العقل السلیم
 (۲/ ۲۷) ، فتح القدیر (۱/ ۳۷۲) ، روح المعانی (۱/ ۳۸) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف (١/ ٤٣٤) ، التفسير الكبير (٨/ ١٧٢) .

قال الطبري: «قد بدت بغضاء هؤلاء الذين نهيتكم أيها المؤمنون أن تتخذوهم بطانة من دونكم، لكم بأفواههم، يعني: بألسنتهم، والذي بدا لهم منهم بألسنتهم إقامتهم على كفرهم، وعداوتُهم مَنْ خالف ما هم عليه مُقيمون من الضلالة» (١).

ويقول ابن كثير: «أي: قد لاح على صفحات وجوههم، وفلتات ألسنتهم من العداوة، مع ما هم مُشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله، ما لا يخفى مثله على لبيبِ عاقلٍ » (٢).

وروي عن قتادة قوله: «قد بدت البغضاء من أفواه المنافقين إلى إخوانهم من الكفار ، من غشّهم للإسلام وأهله ، وبغضهم إياهم» (٣) .

وتعقبه الطبري بأنه قولٌ لا معنى له: «وذلك أن الله تعالى ذِكْرُه إنما نهى المؤمنين أن يتخذوا بطانة ممن قد عرفوه بالغشّ للإسلام وأهله والبغضاء، إما بأدلّة ظاهرةٍ دالّةٍ على أن ذلك من صفتهم، وإما بإظهار الموصوفين بذلك العداوة والشنآن، وبالمناصبة لهم» (٤).

ويتعقب الألوسي ما ذهب إليه قتادة بقوله: «وفيه بعد ؛ إذ لا يناسبه ما بعده» في الله قلت: ولا ما قبله. وبذلك يتضح ضعف القول الثاني وبُعده، ورجحان الأوّل، وهو ما اختاره أبو حيان ـ رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٤/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٤/ ٣٨).

\* قوله تعالى: ﴿ هَنَا أَنتُمُ أُولاَ عَجُبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئَبِ كُلِهِ وَإِذَا لَهُ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ ۗ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ إِذَا رَا اللّهَ مُورِ اللهِ اللّهَ اللهَ عَمِران :١١٩].

# فيها ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ يُحِبُّونَكُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ﴾.
 اختار أبو حيان ﷺ عود ضمير الجمع هنا على لفظ ﴿ بِطَانَةً ﴾ المتقدم(١).

### الموازنة والترجيح:

حكى أبو حيان في ضمير المفعول هنا قولين:

الأول: لمنافقي اليهود.

الثاني: لمنافقي أهل الكتاب. وعزاه للزمخشري.

ثم قال: «والذي يظهر أنه عائدٌ على (بطانة من دون المؤمنين) ، فهو كل منافق حتى منافق المشركين » (٢) .

وبتأمل أقوال المفسرين في هذا الموضع ، يظهر أن الخلاف هنا ليس في عائد الضمير من ناحية الإعراب ؛ إذ لا خلاف بينهم أنه عائلًا إلى البطانة ، وإنما وقع اختلافهم من حيث المعنى في المراد بهؤلاء الذين من دون المؤمنين ممن اتخذهم بعض المؤمنين خُلصاء وأصْفِياء . وقد حكى المفسرون في تعيينهم ثلاثة أقوال (٣):

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأقوال في : جامع البيان للطبري (٤/ ٦٥) ، معالم التنزيل للبغوي (٢/ ٩٦) ، الكشاف للزمخشري (١/ ٤٣٥) ، المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٤٩٧) ، التفسير الكبير للرازي (٨/ ١٧٢) .

الأول: أنهم اليهود.

الثاني: أنهم المنافقون.

الثالث: أنهم عموم الكفار.

وقد روي في سبب نزولها عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: ((كان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود؛ لما كان بينهم من الجوار والحلف في المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود؛ لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية ، فأنزل الله تعالى فيهم ، فنهاهم عن مباطنتهم ؛ تخوّف الفتنة عليهم منهم ، فأنزل : ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئْبِ كُلِّهِ عَمِران : ١١٨ - ١١٩] » .

وإسناده ضعيفٌ لا يثبت (١).

وحيث إن لفظ الآية جاء عامًّا ﴿ بِطَانَةُ مِّن دُونِكُمْ ﴾ وليس ثمّة دليلٌ على التخصيص ، كان المتعين حمله على العموم ، فيدخل فيه اليهود والنصارى والمنافقين على السواء .

وهو ما صار إليه جمهورالمفسرين (٢).

قال ابن عطية: «نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الأمّة عن أن يتخذوا من الكفار واليهود أخلًاء يأنسون بهم في الباطن من أمورهم، ويُفَاوِضُونهم في الآراء،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (٤/ ٦٦) ، وابن المنذر (ص٣٤٥) ، وابن أبي حاتم (٣/ ٧٤٣) من طريق محمد ابن إسحاق .

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٤/ ٦٥)، معالم التنزيل (٢/ ٩٦)، الكشاف (١/ ٤٣٥)، المحرر الوجيز (١/ ٩٦)، التفسير الكبير (٨/ ١٧٢)، أنوار التنزيل (٢/ ٨٥)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ٤٩٧)، تفسير ابن كثير (١/ ٨٠٨)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٧٦).

ويَسْتَنِيمُون إليهم > (١).

ويقول القرطبي: «نهى الله عزّ وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء » (٢).

وأصرح منه قول أبي السعود: «وأيًّا ما كان ، فالحكم عامٌّ للكفرة » (٣) .

وبهذا يتبين رجحان ما اختاره أبو حيان المسلك في أن الضمير هنا عائدٌ على البطانة عمومًا ، ويدخل فيها اليهود وأهل الكتاب والمشركون .

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١٧٨/٤).

<sup>(</sup>٣) إرشاد العقل السليم (٢/ ٧٦).

المسألة الثانية: معنى الأمر في قوله تعالى: ﴿ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾.

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري ، والسمر قندي ، والواحدي ، والزمخشري ، والرازي ، والبيضاوي ، والنسفي ، والشوكاني ، والألوسي ، والقاسمي (٢) .

يقول الطبري: «وخرج هذا الكلام مخرج الأمر، وهو دعاءٌ من الله نبيّه محمدًا وقول الطبري: «وخرج هذا الكلام مخرج الأمر، وهو دعاءٌ من الله نبيّه محمدًا على المؤمنين قبل أن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله، كمدًا مما بهم من الغيظ على المؤمنين قبل أن يروا فيهم ما يتمنون لهم من العنت في دينهم، والضلالة بعد هداهم» (٣).

ويقول السمر قندي: «يقول: موتوا بحنقكم على وجه الدعاء، والطرد واللعن، لا على وجه الأمر والإيجاب» (٤).

والأصل في صيغة الأمر حملها على الجزم والإلزام، وإنما كان الصارف عن اعتبار هذا المعنى هنا ما أورده أبو الليث السمر قندي وغيره من أنه: «لو كان على وجه

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان (٤/ ٦٤) ، بحر العلوم (١/ ٢٦٧) ، الوجیز (١/ ٢٢٩) ، الکشاف (١/ ٤٣٥) ،
 التفسیر الکبیر (٨/ ١٧٦) ، أنوار التنزیل (٢/ ٨٥) ، مدارك التنزیل (١/ ١٧٥) ، فتح القدیر (١/ ٣٧٦) ، روح المعاني (٤/ ٤٠) ، محاسن التأویل (٢/ ١٢٥) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٤/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) بحر العلوم (١/٢٦٧).

الإيجاب لماتوا من ساعتهم ، كما قال في موضع آخر: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُواْ ثُمَّ آخيكُهُمْ أَلِثَ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُواْ ثُمَّ آخيكُهُمْ أَلِثَ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكِيمُ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُوا ثُمَّ آخيكُهُمْ أَلِثَ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولَا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُو

واستشكل بعضهم على هذا القول: أن الدعاء لا يخاطب به المدعوّ عليه ، بل يخاطب به الله تعالى ، ويسأل منه ابتلاؤه .

وأجاب عنه الألوسي بأنه كقولهم: (قاتلك الله تعالى)، وقولهم: (دُم بِعِزِّ)، وأجاب عنه الألوسي بأنه كقولهم: (وأبِتْ قرير عينٍ)، وغيره مما لا يحصي (٢).

وذهب ابن عطية ، والقرطبي ، وابن جزي إلى أن معناه التقريع والإغاظة (٣) ، وهو على هذا القول بأنه أمرٌ للنبي عليه أو لأمته أن يواجهوهم بهذا .

واستشهد له ابن عطية بما جرى مجراه في نحو قول مسافر بن أبي عمرو (٤): وَنَنْمَى فِي أَرْوِمَتْنَا وَنَفْقَأُ عَيْنَ مَنْ حَسَدَا

وبقوله تعالى مما جرى على هذا المعنى: ﴿ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَّ ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۲) روح المعاني (٤/٠٤).

٣) انظر: المحرر الوجيز (١/ ٤٩٨) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٨٣) ، التسهيل (١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) الأغاني (٩/ ٥٤).

ومسافر هو: مسافر بن أبي عمرو بن أمية القرشي ، ويكنى أبا أمية ، وكان سيدًا جوادًا ، وهو أحد أزواد الركب ، وهو أحد شعراء قريش .

انظر: الأغاني (٩/ ٦١).

هَلْ يُذْهِ بَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٠٠ ﴾ [سورة الحج: ١٥].

وعزا السمرقندي للضحاك: أنه صورته أمرٌ ، ومعناه الخبر (١).

وتُعقب بأنها لو كانت خبرًا ، لوقع على حكم ما أخبر به .

وجوّز الزمخشري \_ وتبعه الرازي والألوسي \_ قولاً آخر: وهو أن لا يكون ثمّ قولٌ ، وإنما هو أمرٌ لرسول الله ﷺ بطيب النفس ، وقوة الرجاء ، والاستبشار بوعد الله أن يهلكوا غيظًا بإعزاز الإسلام وإذلالهم به ، كأنه قيل: حدّث نفسك بذلك (٢) .

والذي يظهر لي أن ما اختاره أبو حيان من أنّ معناه الدعاء عليهم ليس بالأرجح ، فلم يسمع أنهم ماتوا بغيظهم ، ولو كان الله أمره بالدعاء عليهم لاستجاب له فيهم . كما أنّ حمله على التبكيت والتقريع والإغاظة له نظائره كالتي ذكرها ابن عطية ، وتكون نتيجته طيب نفس النبي عليه ، وقوة رجائه واستبشاره . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) بحر العلوم (۱/۲۲۷).

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهَ السورة آل عمران:١١٩] هل هو من تمام جملة المقول؟ .

اختار أبو حيان على أن هذا القدر من الآية هو من جملة المقول ، على أنه وعيدٌ مواجهون به (١) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبوحيان في اختياره هذا قول أبي الليث السمرقندي ، وابن عطية في ظاهر كلامهما . ووافقهم ابن كثير والشوكاني (٢) .

أما الزمخشري ، ومن جاء بعده كالرازي ، والبيضاوي ، والنسفي ، وأبو السعود ، والألوسي ، والقاسمي بتجويز الوجهين دون ترجيح (٣) .

ويبين الزمخشري المعنى على كلا القولين بقوله: «إذا كان داخلاً في جملة المقول، فمعناه: أُخْبِرهُم بما يسرِّونه من عضّهم الأنامل غيظًا إذا دخلوا، وقل لهم: إن الله عليمٌ بما هو أخفى مما تسرونه بينكم، وهو مضمرات الصدور، فلا تظنوا أن شيئًا من أسراركم يخفى عليه.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: بحر العلوم (۱/۲۲۷)، المحرر الوجيز (۱/۸۹۱)، تفسير ابن كثير (۱/۸۲)، فتح القدير (۱/۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف (١/ ٤٣٥)، التفسير الكبير (٨/ ١٧٦)، أنوار التنزيل (٨/ ٨٦)، مدارك التنزيل (١/ ١٧٥)، محاسن التأويل (١/ ١٧٥)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٧٦)، روح المعاني (٤/ ٤٠)، محاسن التأويل (٢/ ١٢٥).

وإذا كان خارجًا \_ أي ليس من جملة المقول \_ فمعناه: قل لهم ذلك يا محمد ، ولا تتعجب من إطلاعي إياك على ما يسرّون ، فإني أعلم ما هو أخفى من ذلك ، وهو ما أضمروه في صدورهم ، ولم يظهروه بألسنتهم » (١) .

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱/ ٤٣٥).

\* قوله تعالى: ﴿إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤَهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْبِهَا وَإِن تَصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْبِهَا وَإِن تَصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْبِهَا وَإِن تَصِبْرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعاً إِنَّ ٱللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿اللّهُ اللّهُ عِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿اللّهُ اللّهُ عِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿اللّهُ اللّهُ عِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿اللّهُ اللّهُ عَمِوانَ ١٢٠٠].

[سورة آل عمران: ١٢٠].

# فيها مسألتائ:

الهسألة الأولى: المراد بالحسنة والسيئة في قوله تعالى: ﴿ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ مَسَنَةٌ حَسَنَةٌ مَسَنَةٌ مَسَنَةٌ يَفْرَحُواْبِهَا ﴾.

قال أبو حيان على عقب إيراده لبعض أقوال المفسرين في المراد بالحسنة والسيئة في الآية: «وهذه الأقوال هي على سبيل التمثيل، وليست على سبيل التعيين» (١).

# الموازنة والترجيح:

تنوعت عبارات السلف في بيان المراد الحسنة والسيئة في الآية:

فعن قتادة رحمه الله قال: «فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفةً وجماعةً وظهورًا على عدوّهم، غاظهم ذلك وساءهم، وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقةً واختلافًا، أو أصيب طرفٌ من أطراف المسلمين، سرّهم ذلك» (٢).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٥).

وعن الربيع ، وابن جريج نحوه (١).

وحول هذه المعانى جاءت عبارات سائر المفسرين (٢).

وقد وافق أبا حيّان فيما اختاره من أن ما ذكره المفسرون من المعاني المتقدمة إنما هو على سبيل التمثيل لا التعيين ، كلُّ من ابن عطية ، والرازي ، والقرطبي ، والشوكاني (٣) . وهو ظاهر عبارة السيوطي ، والألوسي (٤) .

يقول ابن عطية: «(الحسنة والسيئة) في هذه الآية لفظٌ عامٌ في كل ما يحسن ويسوء، وما ذكر المفسرون من الخصب والجدب، واجتماع المؤمنين، ودخول الفرقة بينهم، وغير ذلك من الأقوال، فإنما هي أمثلة، وليس ذلك باختلاف» (٥).

ويقول الشوكاني: «وحسنة وسيئة يعمّان كل ما يحسن وما يسوء» (٦).

وهذا النوع من الاختلاف هو أحد صور اختلاف التنوع الذي يرجع إليه أكثر اختلاف السلف في التفسير . وصورته هنا : «أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل ، وتنبيه المستمع على النوع » (٧) .

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة .

<sup>(</sup>۲) انظر: بحر العلوم للسمرقندي (١/ ٢٦٧) ، الوجيز للواحدي (١/ ٢٢٩) ، الكشاف للزمخشري (١/ ٤٣٦) ، أنوار التنزيل للبيضاوي (٦/ ٨٦) ، مدارك التنزيل للنسفي (١/ ١٧٥) ، التسهيل لابن جزى (١/ ١١٧) ، تفسير ابن كثير (١/ ١٠٨) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: المحرر الوجيز (١/ ٤٩٨)، التفسير الكبير (١٧٧/٨)، الجامع لأحكام القرآن
 (١/ ١٨٣/٤)، فتح القدير (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الجلالين (ص٨٣) ، روح المعاني (٤/٤).

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز (١/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٧) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص٤٣).

المسألة الثانية: متعلق الصبر والتقوى في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَصَبِرُواْ وَتَتَقَوُّا لَا يَضُرُّ كُمْ مَيْدًا ﴾.
 يَضُرُّ كُمْ مَيْدًا ﴾.

قال أبو حيان على النفس على النفس على المكروه ، والتقوى اتخاذ الوقاية من عذاب التقوى ، لكن الصبر هو حبس النفس على المكروه ، والتقوى اتخاذ الوقاية من عذاب الله ، فيحسن أن يقدر المحذوف من جنس ما دلّ عليه لفظ الصبر ، ولفظ التقوى (١).

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قولَ عامّة المفسرين ، حيث قدّروا محذوفًا دلّ عليه لفظا (الصبر) و(التقوى) (٢) .

قال ابن جرير على طاعة الله ، واتباع أمره فيما أمركم به ، واجتناب ما نهاكم عنه . . . وتتقوا ربّكم ، فتخافوا التقدّم بين الله فيما أمركم به ، واجتناب من حقّه وحقّ رسوله » (٣) .

ويقول الزمخشري: ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ ﴾ على عداوتهم ، ﴿ وَتَنَّقُوا ﴾ ما نهيتم

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان للطبري (٤/ ٦٨) ، بحر العلوم للسمرقندي (١/ ٢٦٧) ، الوجيز للواحدي (١/ ٢٢٩) ، معالم التنزيل للبغوي (٦/ ٩٦) ، الكشاف لزمخشري (١/ ٤٢٦) ، التفسير الكبير للرازي (٨/ ١٧٧) ، أنوار التنزيل للبيضاوي (٦/ ٨٦) ، مدارك التنزيل للنسفي (١/ ١٧٥) ، إرشاد العقل السليم لأبي السعود (٢/ ٧٧) ، فتح القدير للشوكاني (١/ ٣٧٦) ، روح المعاني للألوسي (٤/ ٤٠) .

<sup>(7)</sup> جامع البيان للطبري (3/17).

عنه من موالاتهم، أو: وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه، وتتقوا الله في اجتنابكم محارمه»(١).

ويقول الفخر الرازي: «﴿ وَإِن تَصَبِرُواْ ﴾ يعين على طاعة الله ، وعلى ما ينالكم فيها من شدّة وغمّ ، ﴿ وَتَتَقُواْ ﴾ كل ما نهاكم عنه ، وتتوكلوا في أموركم على الله »(٢) . وكل هذه العبارات وغيرها ممّا يحتمله اللفظ داخلٌ في معنى الآية ، إذ إن من القواعد المستقرة أن «حذف المتعلق يفيد العموم النسبى » .

و (المتعلّق) هو المعمول ، ويسمّى: المضمر ، والمقتضى ، فالفعل وما في معناه متى قُيِّد بشيءٍ تقيّد به ، كقوله تعالى: ﴿ وَاتَقُوا النّارَ ﴾ [سورة آل عمران:١٣١] . فإذا أطلقه الله تعالى ، وحُذِف المتعلّق كان القصد من ذلك التعميم (٣) .

ولعل هذا يرشّح ما اختاره أبو حيان من تركه تعيين المقدّر في الآية \_ وهو متعلق الصبر والتقوى \_ فلم يقترح متعلّقًا بعينه كما اقترحه المفسرون ، وإنما تركه عامًّا من جنس فعل الصبر والتقوى .

<sup>(</sup>۱) الكشاف لز مخشري (۱/٤٢٦).

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير للرازي (۸/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: القواعد الحسان لابن سعدي (ص٣٩) ، قواعد التفسير للسبت (٢/ ٥٩٨ - ٥٩٨).

- \* قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ سَالًا عَمِران : ١٢١] . عَلِيمُ اللهُ [سورة آل عمران : ١٢١] .
  - مسألة: اليوم الذي عنى الله بقوله: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾.
     اختار أبو حيان ﷺ أن ذلك كان في غزوة أحد ، وعزاه للجمهور (١) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، وابن إسحاق ، ومجاهد ، والربيع بن أنس ، وقتادة ، والسُّديِّ (٢) .

وهو قول جمهور المفسرين (٣).

قال الإمام الطبري: «عنى بذلك يوم أحد؛ لأن الله جلّ ثناؤه يقول في الآية التي بعدها: ﴿إِذْ هَمَّت طَآبِهَتَانِ مِنكُمٌ أَن تَفَشَلَا وَٱللّهُ وَلِيُّهُمَا أَوَعَلَى ٱللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا أَوَعَلَى ٱللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۶/ ۲۹)، تفسير ابن أبي حاتم (۷٤۸/۳)، النكت والعيون للماوردي (۲/ ۷٤۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ٦٩)، إعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٠٤)، الوجيز للواحدي (١/ ٢٢٩)، تفسير السمعاني (١/ ٣٥٢)، الكشاف للزمخشري (١/ ٣٣٤)، المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٤٩٤)، التفسير الكبير للرازي (٨/ ٢٢٣)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ١٨٤)، مدارك التنزيل للنسفي (١/ ١٧٥)، التسهيل لابن جزي (١/ ١١٧)، تفسير ابن كثير (١/ ١٠٩)، إرشاد العقل السليم (١/ ٧٧)، تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (ص١٤٥)، التحرير والتنوير لابن عاشور (٤/ ٢٩).

[سورة آل عمران: ١٢٢] ، ولا خلاف بين أهل التأويل أنّه عني بالطائفتين بنو سلمة ، وبنو حارثة ، ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله على أن الذي ذكر الله عبارك وتعالى \_ من أمرهما إنما كان يوم أحدٍ دون يوم الأحزاب» (١).

ويقول ابن عطية: «والجمهور على أن ذلك كان في غزوة أحد، وفيها نزلت هذه الآيات كلها» (٢).

وروي عن الحسن البصري ، ومجاهد ، ومقاتل : أن اليوم الذي عنى الله بذلك هو يوم الأحزاب (7) .

وهو قول ضعيفٌ ، ردّه أكثر المفسرين .

قال أبو حيان بعد حكايته لقول الحسن: «وهو ضعيفٌ؛ لأن يوم الأحزاب كان فيه ظفر المؤمنين، ولم يجر فيه شيءٌ مما ذكر في هذه الآيات، بل قصتاهما متباينتان »(٤).

وقال الحافظ ابن كثير: «وعن الحسن البصري: المراديوم الأحزاب ... ، وهو غريبٌ لا يعوّل عليه » (٥) .

ويشهد لقول الجمهور: ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله (٦)

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٤/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ٧١) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٧٤٨) ، البحر المحيط (٣/ ٤٨) . وإسناد الطبري إلى الحسن حسنٌ ، كما قاله الدكتور حكمت ياسين (ص ٥١١٥) ط الدار .

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (7/8).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٦) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري ، أبو عبد الله السّلمي ، الصّحابي

- رضي الله عنهما - قال: (( نزلت هذه الآية فينا ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بني سلمة (١) وبني حارثة (٢) ، وما أحب أنها لم تنزل ، والله يقول: ﴿ وَٱللّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ (٣) . وإذا ثبت الحديث وكان في معنى الأقوال ، فهو مرجّحٌ له على ما خالفه (٤) . كما يدلّ عليه سياق الآيات المشار إليه في كلام ابن جرير الطبري . والله أعلم .

=

الجليل ، من المكثرين في الرواية عن النبي عليه الله ، تو في سنة (٧٨ هـ) . انظر: معرفة الصّحابة (٢/ ٥٥٢) .

(۱) بنو سَلِمَة: بكسر اللام، بطنٌ من الخزرج، وهم بنو سلمة بن سعد بن علي بن راشد. والنسبة إليهم سُلَمى بفتح اللام. نهاية الأرب للقلقشندي (ص۲۷۰).

(٢) بنو حارثة: بطنٌ من الأوس من الأزد، وهم بنوا حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن النبيت. نهاية الأرب للقلقشندي (ص٧٩، ٧٩).

(٣) أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ ، رقم (٢٨٢) ، ومسلم ، كتاب الفضائل ، باب من فضائل الأنصار ، رقم (٢٥٠٥) .

(٤) انظر: قواعد الترجيح للحربي (١/ ٢٠٦).

- مسألة: متى كان قوله ﷺ للمؤمنين: ﴿ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم ... ﴾.
   اختار أبو حيان ﷺ أن الأظهر في الآية اتصالها بما قبلها ، وأنه من قصة بدر ،
   وعزا هذا القول للجمهور (١) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن مجاهد ، والحسن ، وعامر الشعبي ، والربيع بن أنس ، وقتادة (٢) .

وهو قول أبي الحسن الواحدي ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، وابن جزي ، وابن كثير ، والسيوطي ، وأبي السعود ، والشوكاني (٣) .

وبدأ به البيضاوي ، والنسفى ، والألوسي (٤).

وعلى هذا القول يكون متعلَّق الظرف (إذ) هو قوله: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً ﴾ [سورة آل عمران: ١٢٣] .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٤/ ٧٦) ، معالم التنزيل (١/ ٣٤٧) ، زاد المسير (١/ ٤٥٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الوجيز (١/ ٢٣٠)، المحرر الوجيز (١/ ٥٠٢)، زاد المسير (١/ ٤٥٠)، التسهيل (١/ ١١٧)، تفسير ابن كثير (١/ ٨٨)، تفسير الجلالين (ص٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: أنوار التنزيل (٢/ ٨٨) ، مدارك التنزيل (١/ ١٧٦) ، روح المعاني (٤/ ٤٤) .

واستدلوا على ذلك بأدلةٍ ، منها:

- ١- ما رواه ابن أبي حاتم بسنده إلى عامر الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كُرْز بن جابر (١) يمد المشركين ، فشق ذلك عليهم ، فأنزل الله: ﴿إِذَ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَالَافٍ مِّن الْمَكَيْكَةِ مُنزَلِينَ الله : ﴿إِذَ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَالَافٍ مِّن الْمَكَيْكَةِ مُنزَلِينَ الله بَلَيَ عَلَي الله عَلَى الله المَلْ مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافٍ مِن الْمَكَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ الله إلى المؤمن الله المسلمين بالخمسة »(٢) . قال : فبلغت كرزًا الهزيمة ، فلم يمد الله المسلمين بالخمسة»(٢) .
- ٢- أن المؤمنين لم يمدوا بالملائكة في أحد ؛ لأنهم لو أمدوا لم يهزموا ، وهم قد هزموا ، فدلّت الهزيمة والجراحات الكثيرة التي أصابتهم على عدم إمدادهم بالملائكة .
- ٣- أن قلّة العَدد والعُدد كانت يوم بدر ، فكانوا إلى تقوية قلوبهم بالوعد أحوج .
- ٤- ومما يؤيد هذا ظاهر اتصال الكلام بما قبله من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ أَذِلَةٌ ﴾ [سورة آل عمران: ١٢٣].

قال الحافظ ابن كثير: «فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية . . . وبين قوله تعالى

<sup>(</sup>۱) كرز بن جابر بن حسيل \_ ويقال: ابن حسل \_ بن لاحب بن حبيب القرشى الفهرى ، أسلم بعد الهجرة ، وقتل يوم الفتح وذلك سنة ثمان من الهجرة . انظر الاستيعاب (٣/ ١٣١٠) ، الإصابة (٥/ ٥٨١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (٤/ ٧٦) ، وابن المنذر (ص٣٦٩) ، وابن أبي حاتم (٣/ ٧٥٢) ، وصحح إسناده الدكتور حكمت بشير (ص ٥٢٠) ط الدار .

في قصة بدر: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيْكِكَةِ في قصة بدر: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَالْحُوابِ: أَن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها لقوله: ﴿مُرْدِفِينَ ﴾ بمعنى يردفهم غيرهم ، ويتبعهم ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيهُ بهذا السياق في سورة آل عمران ، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر ، كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر . والله أعلم » (۱) .

وقال العلامة ابن عاشور بعد ذكره آية الأنفال: «وذكر هنا أن الله وعدهم بثلاثة آلاف ثم صيرهم إلى خمسة ، ووجه الجمع بين الآيتين: أن الله وعدهم بألف من الملائكة ، وأطمعهم بالزيادة بقوله: ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾ أي: مردفين بعدد آخر ، ودل كلامه هنا على أنهم لم يزالوا وجلين من كثرة عدد العدو ، فقال لهم النبي على ذيادة يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ». أراد الله بذلك زيادة تثبيتهم ، ثم زادهم ألفين إن صبروا واتقوا . وبهذا الوجه فسر الجمهور ، وهو الذي يقتضيه السياق » (۲) .

وذهب عكرمة ، والضحاك ، ومقاتل إلى القول بأن ذلك الوعد إنما كان في غزاة أحد (٣) . ووافقهم أبو الليث السمر قندي (٤) .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٤/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم التنزيل للبغوي (١/ ٣٤٨) ، زاد المسير لابن الجوزي (١/ ٤٥٠) ، البحر المحيط (٣/ ٥٠) .

<sup>(</sup>٤) بحر العلوم (١/ ٢٦٨).

وغاية ما يستدل به لهذا القول ، أن الإمداد بالملائكة يوم بدر جاء مصرّحًا به في سورة الأنفال في قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِمِنَ الْمُكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ لَكُمْ آلِف ، وبخمسة المُكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ لَاثَة آلاف ، وبخمسة آلاف ، فلزم التغاير .

إذا تبين هذا ، فإن الراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه من أن وعده على الأصحابه بالإمداد بثلاثة آلاف وبخمسة قد وقع في غزوة بدر ، وذلك لصحة ما استدلوا به ، ولأن ما استشكله أصحاب القول الثاني من تعارض الوعد في (آل عمران) عنه في آية (الأنفال) مما يوجب حمل كلِّ منهما على حادثة ، مرفوعٌ بما أجاب به الحافظ ابن كثير ، وابن عاشور .

كما يشهد لصحته: أن الله عزّ وجلّ قد وعد المؤمنين أن يمدّهم بخمسة آلاف من الملائكة إن تحققت ثلاثة أمور، ووعده سبحانه لا يتخلف ولا يتبدل، وقد تحققت هذه الأمور الثلاثة، وهي: صبر الصحابة، وإتقاؤهم الله تعالى، ومجيء المشركين من (فورهم) أي من نهضتهم، أو من غضبهم، كما جاء في السيرة من خروج قريش مُسْرعةً لإنقاذ عِيرِها ورِجالها (۱). والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: سیرة ابن هشام (۳/ ۱۵٦).

- \* قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ } وَمَاٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظُمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ } وَمَاٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ
  - مسألة: عود ضمير الغائب في قوله: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ ﴾.

قال أبو حيان على «الظاهر أن الهاء في ﴿ جَعَلَهُ ﴾ عائدةٌ على المصدر المفهوم من ﴿ يُمُدِدُكُمْ ﴾ ، وهو الإمداد » (١) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي إسحاق الزجاج، وأبي الليث السمر قندي، والثعلبي، والواحدي، وابن عطية، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، وابن جزي، والسيوطي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن سعدي (٢). وبدأ به أبو البقاء العكبرى، والقرطبي (٣).

قال النسفي: «الضمير يرجع إلى الإمداد الذي دلّ عليه ﴿ أَن يُمِدَّكُمْ ﴾ أي: وما

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: معاني القرآن للزجاج (١/ ٤٦٧) ، بحر العلوم (١/ ٢٦٩) ، الكشف والبيان (٣/ ١٤٤) ، الظر: معاني القرآن للزجاج (١/ ٤٦٤) ، بحر العلوم (١/ ٢٦٩) ، التفسير الكبير الوجيز (١/ ٥٠٥) ، زاد المسير (١/ ٤٥٤) ، التفسير الكبير (٨/ ١٨٨) ، مدارك التنزيل (١/ ١٧٧) ، التسهيل (١/ ١١٨) ، تفسير الجلالين (ص ٨٤) ، إرشاد العقل السليم (١/ ٨١٨) ، فتح القدير (١/ ٣٧٨) ، روح المعاني (٤/ ٤٦) ، تيسير الكريم الرحمن (ص ١٤٦) .

٣) انظر: إملاء ما منّ به الرحمن (ص٥٦) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٩٨).

جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا إشارةً لكم بأنكم تنصرون > (١).

ويقول الشوكاني: «والضمير في قوله: ﴿ جَعَلَهُ ﴾ للإمداد المدلول عليه بالفعل، أو للتسويم، أو للإنزال، ورجّح الأول الزجاج، وصاحب الكشاف »(٢).

وأعاده الطبري إلى «وعده إياكم ما وعدكم» (٣). وهو قريبٌ من اختيار أبي حيان ؛ لأنه وعدهم الإمداد .

وجوّز ابن عطية ، وابن كثير رجوعه إلى (الإنزال) (٤).

وحكى أبو البقاء، والقرطبي، وأبو حيان أقوالاً أخرى، منها: (النصر) و(التسويم)، و(العدد)، ونحوها.

ولعل مما يرجح اختيار أبي حيان:

- ١- أنه أقرب مذكور للضمير.
- ۲- أن التسويم والإنزال المذكورين آنفًا هما فرعان عن الإمداد، ولا معنى لهما بدونه، فهما صفتان أو حالان للملائكة الذين وقع بهم الإمداد،
   و كذلك العدد.
- ۳- أن النصر لا يصلح أن يكون هو البُشْرى؛ لأن ما سبق جعله الله بُشْرى
   بالنصر، وليس محدثًا له، وما النصر إلا من عند الله، أي: يحدث

<sup>(</sup>۱) مدارك التنزيل (۱/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحرر الوجيز (١/ ٥٠٥) ، تفسير ابن كثير (٢/ ١١٤).

بالإمداد وبغيره ، وإنما كان الإمداد بشرى بالنصر .

ولذلك قال الألوسي بعد أن رجّع القول الأوّل \_ وهو الإمداد \_ وحكى باقي الأقوال :  $\mathbf{w}$  والكل ليس بشيء  $\mathbf{w}$  . أي ما عدا الأوّل .

 <sup>(</sup>١) روح المعاني (٤٦/٤).

- \* قوله تعالى: ﴿ لِيَقُطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْمِتَهُمْ فَيَنَقَلِبُواْ خَآبِيِنَ ﴿ ١٣٠﴾ [سورة آل عمران: ١٢٧] .
  - مسألة: متعلَّق اللام في قوله: ﴿ لِيَقُطَعَ طَرَفَامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ .

قال أبو حيان على العامل في يظهر أن تتعلق بأقرب مذكور ، وهو العامل في وَمَاجَعَلَهُ اللّهَ إِلّا بَشَرَىٰ لَكُمُ وَلِنَظُمَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِدِّ وَمَا النّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ الله ، [سورة آل عمران:١٢٦] . وهو خبر المبتدأ ، كأن التقدير : وما النصر إلا كائنٌ من عند الله ، لا من عند غيره ؛ لأحد أمرين : إما قطع طرف من الكفار بقتلٍ أو أسر ، وإما بخزي وانقلابِ بخيبة » (١) .

# الموازنة والترجيح:

حكى أبو حيان في متعلق اللام هنا سبعة أقوال ، أذكرها ملخصة معزوّة لمن قال بها من أهل التأويل:

الأول: أنها متعلقة بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ ﴾ [سورة آل عمران:١٢٣]. قاله الواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والسيوطي، وأبو السعود، والألوسي، وابن عاشور (٢).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/٥٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: الوجیز (۱/ ۲۳۱)، معالم التنزیل (۲/ ۱۰۱)، زاد المسیر (۱/ ٤٥٤)، تفسیر الجلالین (ص(3/3))، إرشاد العقل السلیم ((3/3))، روح المعاني ((3/3))، التحریر والتنویر ((3/3)).

وبدأ به القرطبي ، والبيضاوي ، والنسفي ، وابن جزي ، والشوكاني (١) . وتعقّبه الشهاب الحلبي بأن فيه بعدًا لطول الفصل (٢) .

وقال ابن عطية: «وهو قَلِقٌ ؛ لأن قوله: ﴿ أَوْ يَكْبِتُهُمْ ﴾ لا يترتب عليه > (٣).

الثاني: أنها متعلقة بالنصر في قوله: ﴿ وَمَاٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ . واختاره ابن عطية والرازي (٤) .

وتعقّبه الحلبي بأن فيه نظر من حيث إنه قد فصل بين المصدر ومتعلّقه أجنبي وهو خبر (٥).

الثالث: أنها متعلقةٌ بالعامل في ﴿ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ ، والتقدير: وما النصر إلا كائنٌ أو مستقرٌ من عند الله ليقطع . وهو اختيار أبي حيان (٦) .

الرابع: أنها متعلقة بمحذوف تقديره: أمدّكم \_ أو نصركم \_ ليقطع . اختاره النحاس ، وأبو الليث السمرقندي ، وأبو البقاء العكبري  $^{(\vee)}$  .

الخامس: أنها معطوفة على قوله: ﴿ وَلِنَطْمَيِنَّ ﴾ ، حَذَف حرف العطف لفهم

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٩٨)، أنوار التنزيل (٢/ ٨٩)، مدارك التنزيل (١/ ١٧٧)، التسهيل (١/ ١١٨)، فتح القدير (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>۲) الدر المصون (۲/۸/۲).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجير (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحر الوجيز (١/ ٥٠٥) ، التفسير الكبير (٨/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) الدر المصون (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط (٣/٥٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: إعراب القرآن (١/ ٤٠٦) ، بحر العلوم (١/ ٢٦٩) ، إملاء ما منّ به الرحمن (ص١٥٦).

المعنى، كقوله: ﴿ ثَلَاثَةُ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [سورة الكهف: ٢٢]؛ لأنه إذا كان البعض قريبًا من البعض جاز حذف العاطف، وهو كما يقول السيد لعبده: (أكرمتك لتخدمني، لتعينني، لتقوم بخدمتي) حذف العاطف؛ لأن البعض يقرب من البعض (١).

قال الشهاب الحلبي: «وعلى هذا فتكون الجمل من قوله: ﴿ وَمَا ٱلنَّصَّرُ إِلَّا مِنْ عِنْ المعطوف والمعطوف عليه ، وهو ساقط الاعتبار » (٢) .

السادس: أنها متعلقةٌ بالجعْل. ذكره ابن عطية احتمالاً (٣).

السابع: أنها متعلقةٌ به ﴿ يُمُدِدُكُمْ ﴾ . قاله الأخفش (٤) .

وتعقبه السمين الحلبي بأن فيه بعدًا للفواصل بينهما (٥).

ويلاحظ تقارب القولين الرابع والسابع في أن المتعلق هو الإمداد ، إما لفظًا أو معنى ، وهو ملائمٌ لكلا معنيي اللام ، سواءً كانت تعليلًا ، أو صيرورةً ومآلًا . فإن إمداد الله المؤمنين بالملائكة هو سببٌ في قطع الكفار أو كبتهم ، ومآل الأمر به إلى ذلك .

أما كون النصر من عند الله فهو أقرب إلى تقرير الحقيقة منه إلى أن يتعلّق به قطع الكافرين أو كبتهم . والله أعلم .

<sup>(1)</sup> (8 / 1) (1) (1) (1)

<sup>(</sup>۲) الدر المصون (۲/۸/۲).

<sup>(</sup>٣) المحر الوجيز (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للأخفش (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) الدر المصون (٢/٨٠٢).

\* قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهُ فَاللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ فَالسَّتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ اللهُ وَلَمْ يُعِلَمُونَ وَهُمْ اللهُ وَلَمْ يُعِلَمُونَ وَهُمْ اللهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ اللهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَوْلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا إِلَا لَهُ اللَّهُ وَلَيْ مَا فَعَلَوْا وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَا لَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْفِرُوا لِلللَّهُ وَلَكُونَا لِلللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُونَا لِلللَّهُ وَلَكُونَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْ مَا فَعَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلَمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# فيها مسألتان:

المسألة الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَـكُواْ فَنحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ
 ٱللّهَ ﴾ هل هو من نعت المتقين قبله؟ .

قال أبو حيان على المعلق: «والعطف بالواو مشعرٌ بالمغايرة ، لمّا ذكر الصنف الأعلى وهم المتقون الموصوفون بتلك الأوصاف الجملية ، ذكر من دونهم ممن قارف المعاصي ، وتاب ، وأقلع ، وليس من باب عطف الصفات ، واتحاد المصوف»(١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره قول أبي سليمان الدمشقي (٢)، وابن عطية، والقرطبي، والشوكاني (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله بن سليمان ، أبو سليمان السعدي الدمشقي ، صنف كتبًا في التفسير ، منها: كتاب مجتبى التفسير ، وكتاب الجامع الصغير في مختصر التفسير ، وكتاب المهذب في التفسير . انظر طبقات المفسرين للسيوطي (ص١٠٣) ، طبقات المفسرين للداودي (١/ ٩٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المحر الوجيز (١/ ٥١٠)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٢٠٩)، فتح القدير (١/ ٣٨١)، وحكى قول أبي سليمان الدمشقي ابن الجوزي في زاد المسير (١/ ٤٦٢).

وهو ظاهر قول الزمخشري ، والرازي (١).

قال ابن عطية: «ذكر الله تعالى في هذه الآية صنفًا دون الصنف الأول، فألحقهم بهم برحمته ومنه، فهؤلاء هم التوابون... وليس (الذين) بنعت كرّر معه واو العطف؛ لأن تلك الطبقة الأولى تنزه عن الوقوع في الفواحش» (٢).

وارتضى هذا المعنى أبو جعفر الطبري ، وهو ظاهر اختيار الحافظ ابن كثير (٤).

<sup>(</sup>۱) (1/8) ، التفسير الكبير ((1/8)) ، النظر:

<sup>(</sup>٢) المحر الوجيز (١/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٣٣)، وابن جرير (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٤/ ٩٤) ، تفسير ابن كثير (٢/ ١٢٦).

[سورة آل عمران: ١٣٣] » (١) .

وحكى الألوسي ، وابن عاشور المعنيين دون ترجيح (٢).

قال الطاهر بن عاشور: «إن كان عطف فريق آخر، فهو غير المتقين الكاملين، بل هم فريقٌ من المتقين خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا، وإن كان عطف صفات، فهو تفصيلٌ آخر لحال المتقين بأن ذكر أولاً حال كمالهم، وذكر بعده حال تداركهم نقائصهم»(٣).

وذكر الألوسي أن الموصول هنا يحتمل ثلاثة أوجه (٤):

١ - إما أن يكون مفصو لا عمّا قبله على أنه مبتدأ .

٢- أو أنه معطوفٌ على ما قبله من صفات المتقين، ويكون قوله سبحانه:

﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ اعتراضٌ بينهما مشيرٌ إلى ما بينهما من التفاوت ، فإن درجة الأولين من التقوى أعلى ، وحظّهم أو في .

٣- أو يكون معطوفًا على (المتقين) ، فيكون التفاوت أظهر وأكثر .

ويبدو أن اختيار الطبري يعتمد على أن هذا هو المنقول عن السلف ، ومعتمد أبي حيان أن العطف مُشْعِرٌ بالتغاير ، لكن المتأمل لعطف الصفات التي تبدأ باسم الموصول في القرآن الكريم يلاحظ أن أكثرها من باب عطف الصفة ، لا عطف

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٤/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: روح المعاني (٤/ ٦٠) ، التحرير والتنوير (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٤/ ٩٢).

 <sup>(</sup>٤) روح المعاني (٤/ ٦٠).

الموصوف، في مثل قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عِنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوْةِ فَنَعِلُونَ ﴾ ... ﴾ [سورة المؤمنون: ١- ٤]، وقوله: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ﴿ وَقُولُهِ : ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعِبَادُ الرَّبِهِ مَ سُجَّدًا وَقِينَمًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَعْلَم . والله أعلم . كثيرة مما يجعل ترجيح الحسن البصري ومن تبعه أرجح في هذه الآية . والله أعلم .

المسألة الثانية: متعلَّق اللام في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَـٰلُواْ فَنحِشَةً ﴾ [سورة آل عمران:١٣٥] .

بعد أن حكى أبو حيان على الفاحشة من أقوال المفسرين في معنى (الفاحشة) في الآية أعقبها بقوله: «وهذه تخصيصاتٌ تحتاجُ إلى دليل ، وكَثُرَ استعمال الفاحشة في الزنا»(١).

## الموازنة والترجيح:

أصل الفحش (٢): القُبح والخروج عن الحدّ والمقدار في كل شيء ، ولذلك قيل للطويل المفرط الطول: (إنه لفاحش الطول). يراد به: قبيح الطول ، خارجٌ عن المقدار المستحسن. ومنه قيل للكلام القبيح غير القصد: كلام فاحشٌ.

ومنه قول طرفة بن العبد (٣):

أَرَى المَوْت يَعْتَامُ الْكِرَامَ وَيَصْطَفِي عَقِيلَةَ مَالِ الفَاحِشِ المُتَشَدِّدِ أَرَى المَوْت يَعْتَامُ الْكِرَامَ وَيَصْطَفِي عَقِيلَةَ مَالِ الفَاحِشِ المُتَشَدِّدِ أَي: العظيم القبح في البخل.

البحر المحيط (٣/ ٦٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر في هذا المعنى: جامع البيان للطبري (٤/ ٩٥)، مفردات الراغب (ص٦٢٦)، بصائر ذوي
 التمييز للفيروز آبادي (٤/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) ديوان طرفة بن العبد (ص٧).

وطرفة: هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد ، أبو عمرو البكري الوائلي ، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى ، قتل قبل الهجرة بـ (٦٠) سنة ، قتله المعكبر بأمر الملك عمرو بن هند .

انظر طبقات فحول الشعراء (١/ ١٣٧).

والفاحشة: الفعلة القبيحة الخارجة عمّا أذن الله عزّ وجلّ فيه (١).

أو هي: ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال (٢).

وحول هذا المعنى دارت عبارات أكثر المفسرين (٣).

وعن جابر بن زيد (٤) ، والسُّديّ أن الفاحشة في هذا الموضع معنيٌّ بها الزنا (٥) .

وهذا المعنى وإن كَثُرَ إطلاق الفاحشة عليه ، إلا أن قصرها عليه في هذا الموضع ليس بسديد ، ولذا اعتبر المفسرون تفسير الفاحشة بالزنا هو تفسير بالمثال لا غير .

يقول ابن عطية: «والفاحشة هنا: صفةٌ لمحذوف، أقيمت الصفة مقامه، التقدير: فعلوا فعلةً فاحشةً، وهو لفظ يعمّ جميع المعاصي، وقد كثر اختصاصها بالزنا» (٦).

وجاء التصريح بالتمثيل في عبارة البيضاوي ، والسيوطي:

يقول البيضاوي: «الفاحشة: فعلةٌ بالغة القبح، كالزنا» (٧).

<sup>(</sup>١) هذا تعريف الطبري.

<sup>(</sup>٢) هذا تعريف الراغب.

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم التنزيل (٢/ ٢٠١)، الكشاف (١/ ٤٤٤)، المحرر الوجيز (١/ ٥١٠)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٢٠١)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٨٦)، فتح القدير (١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) جابر بن زيد الأزدي ، اليحمدي مولاهم ، أبو الشعثاء البصري ، كان عالم أهل البصرة في زمانه ، وهو من كبار تلامذة ابن عباس .

انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٧٩) ، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان (٤/ ٩٥) ، تفسير ابن المنذر (ص٣٨٥) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٧٦٤) .

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز (١/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٧) أنوار التنزيل (٢/ ٩٣).

ويقول السيوطي: « ذنبًا قبيحًا كالزنا » (١) .

قال العجيلي في حاشيته عليه: «أشار به إلى أن المراد العموم في الفاحشة ، لا الزنا فقط» (٢).

إذا تبيّن هذا ، فالقول الأحسن في ذلك ما ذهب إليه أبو حيان وجمهور المفسرين من حمل اللفظ على عمومه ، ويشهد لهذا المعنى ما روي عن عطاء: «أن المسلمين قالوا للنبي عليه : بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله منا ، كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه في عتبة باب مكتوبة: اجدع أذنك ، افعل كذا ، فسكت النبي عليه ، فنزل: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾ ، فقال النبي عليه : «ألا أدلكم؟ ألا أخبركم بخيرٍ من ذلكم؟ » فقرأ هذه الآيات» (٣) .

ويسنده أيضًا أن كلمة ﴿ فَنْجِشَةً ﴾ وقعت في سياق الشرط، فإن (إذا) \_ وإن كانت ظرفًا فيها معنى الشرط، كما قال ابن هشام وغيره (١٤)، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم (٥)، كما أن جمع الذنوب في قوله: ﴿ فَاسْتَغْفَرُواْلِذُنُوبِهِمَ ﴾ يشير إلى تنوعها. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تفسير الجلالين (ص٨٥).

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الإلهية (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري (٤/ ٩٦) ، والواحدي في أسباب النزول (ص٨٢). قال الحافظ ابن حجر في العجاب (٢/ ٧٥٤): «وهذا سندٌ قويٌّ إلى عطاء» ، لكنه مرسل.

 <sup>(</sup>٤) انظر: مغني اللبيب (١/ ٩٢ – ٩٣) ، البرهان للزركشي (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: قواعد التفسير للسبت (٢/ ٥٦٠).

# \* قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْنَزُنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ آ ﴾ [سورة آل عمران: ١٣٩] .

مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ .

اختار أبو حيان على أن المراد بالأعلون: الغالبون، وأصحاب العاقبة. وقال: «وهو إخبارٌ بعلو كلمة الإسلام. قاله الجمهور. وهو الظاهر »(١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المرويّ عن الحسن ، وقتادة ، والزهري (٢) ، وابن السحاق (٣) .

وهو قول جمهور المفسرين (٤).

<sup>(</sup>١) البحرالمحيط (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ، أبو بكر ، أول من دون الحديث ، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء ، توفي سنة (١٢٤هـ) .

انظر: حلية الأولياء (٣/ ٣٦٠) ، ميزان الاعتدال (٤/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر أقوالهم في : جامع البيان للطبري (3/7.1) ، تفسير ابن أبي حاتم (7/1.00) .

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان للطبري (٤/ ١٠٢) ، الكشف والبيان للثعلبي (٣/ ١٧٢) ، الوجيز للواحدي (الر ٢٣٤) ، تفسير السمعاني (١/ ٣٦٠) ، معالم التنزيل للبغوي (١/ ١١٠) ، المحرر الوجير لابن عطية (١/ ٥١٣) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢١٧) ، التسهيل لابن جزي (١/ ١١٨) ، تفسير ابن كثير (١/ ١٢٧) ، فتح القدير للشوكاني (١/ ٣٨٤) ، محاسن التأويل للقاسمي (١/ ١٤١) ، التحرير والتنوير لابن عاشور (١/ ٩٨) .

قال الطبري: «وهذا من الله ـ تعالى ذكره ـ تعزيةٌ لأصحاب رسوله على ما أصابهم من الجِرَاحِ والقتلِ بأحد. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا يا أصحاب محمدٍ، يعني: ولا تضعفوا بالذي نالكم من عدوّكم بأحد من القتل والقروح عن جهاد عدوّكم وحربهم . . . فإنكم أنتم الأعلون ، يعني: الظاهرون عليهم ، ولكم العقبى في الظفر والنصرة عليهم » (1) .

وقال ابن جزي: «إخبارٌ بعلوّ كلمة الإسلام»(٢).

وحكى الزمخشري، وتابعه البيضاوي، والنسفي، وأبو السعود، والشوكاني والألوسي قولين آخرين (٣):

الأول: وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلب ؛ لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم يوم أحد .

الثاني: وأنتم الأعلون شأنًا ؛ لأن قتالكم لله ولإعلاء كلمته ، وقتالهم للشيطان لإعلاء كلمة الكفر ، ولأن قَتْلَاكم في الجنة ، وقتلاهم في النار .

والأول وإن كان الواقع يشهد بصحته ، إلا أن قصر معنى الآية عليه فيه تخصيصٌ لا دليل عليه .

أما الثاني فهو تفسيرٌ بجزء المعنى ، فالعلوّ كما هو علوّ مبادئ إلا أنه كذلك علوّ غلبةٍ وظَفْرِ ، كما وعد الله تعالى به عباده المؤمنين في غير ما آية .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان للطبري (۱۰۲/۶).

<sup>(</sup>٢) التسهيل لابن جزي (١١٨/١).

 <sup>(</sup>۳) انظر: الكشاف (١/ ٤٤٦)، أنوار التنزيل (٢/ ٩٥)، مدارك التنزيل (١/ ١٨١)، إرشاد العقل
 السليم (٢/ ٨٩)، فتح القدير (١/ ٣٨٤)، روح المعاني (٤/ ٦٦).

وأشار بعض المفسرين إلى قولٍ آخر ، وهو أنه من علوهم الجَبَل (١) ؛ وهو ما روي عن ابن عباس وابن جريج في سبب نزول الآية ، قال ابن عباس: (( أقبل خالد ابن الوليد (٢) يريد أن يعلو عليه الجبل ، فقال النبي على اللهم لا يَعْلُونَ علينا) . فأنزل الله عز وجل ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهم ) (٣) .

وكلا الأثرين \_ عن ابن عباس وابن جريج \_ ضعيفٌ لا يستند إليهما .

ولذا فإن ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه أرجح هذه الأقوال ؟ لأنه ظاهر اللفظ كما قال ابن عطية ، ولموافقته تفسير السلف ممن روي عنهم هذا المعنى كما تقدم ، ويشهد له واقع التاريخ كما صرّح به الإمام القرطبي وغيره ، إذ يقول : «يعني الغالبين على الأعداء يوم أحد ، فلم يخرجوا بعد ذلك عسكرًا إلا ظفروا في كل عسكر كان في عهد رسول الله على أو في كل عسكر كان بعد رسول الله على أو في كل عسكر كان بعد رسول الله على عهد أصحاب رسول الله الصحابة كان الظفر لهم ، وهذه البلدان كلها إنما افتتحت على عهد أصحاب رسول الله

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا القول صراحةً ، أو بإيراده سبب النزول: الثعلبي (۳/ ۱۷۲) ، والبغوي (۲/ ۱۱۰) ، وابن عطية (۱/ ۵۱۳) ، وابن الجوزي (۱/ ٤٦٥) ، والقرطبي (٤/ ٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي ، سيف الله ، أبو سليمان المخزومي ، كان أحد أشراف قريش في الجاهلية ، أسلم قبل الفتح ، ومات بمدينة حمص سنة (٢١هـ).

انظر: الاستيعاب (٢/ ٤٢٧) ، الإصابة (٢/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٣) أثر ابن عباس: أخرجه الطبري (٤/ ١٠٣) من طريق العوفي عن ابن عباس. وسنده ضعيفٌ جدًّا ؛ مسلسلٌ بالعوفيين الضعفاء.

وأثر ابن جريج: أخرجه الطبري (٤/ ١٠٣) ، وابن أبي حاتم (٢/ ٧٧١).

وسنده ضعيفٌ ؛ لإعضاله .

انظر أيضًا: العجاب لابن حجر (٢/ ٧٥٨) ، الاستيعاب في بيان الأسباب (١/ ٢٩٧).

على الوجه كما كانوا يفتتحون في ذلك الوقت» أنه بعد انقراضهم ما افتتحت بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون في ذلك الوقت» (١).

قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري (٢) على معلقًا على كلام القرطبي: «ولقد صدق رحمه الله ووفق للصواب، فإن المسلمين المؤمنين لم تهزم لهم راية، ولم تكسر لهم شوكة بعد وقعة أحد، لا في حياة النبي على ولا بعد وفاته، إلا ما كان في وقعة الجسر حين خالف قائدهم وصاية عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ أن لا يعبر بالمسلمين الجسور، وما حصل للمسلمين في ضواحي (باريس) (٣) حين خالفوا وصية قائدهم عبد الرحمن الغافقي (٤) بأن لا يلتفتوا إلى جمع الغنائم عند انتصارهم على عدوّهم» (٥).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٤/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن محمد بن خلف آل نادر الدوسري ، ولد في البحرين ، ثم رحل به والده إلى الله . الكويت ، نشأ ودرس بها ، اشتغل بالتجارة والدعوة إلى الله .

انظر : علماء ومفكرون عرفته للمجذوب (٣/ ٦٧) .

<sup>(</sup>٣) باريس: عاصمة دولة فرنسا ، وتقع على نهر السين . ويرجع اسم باريس إلى قبيلة كلتية كانت أول من سكن المنطقة ، وتدعى باريس (parisii) .

ويشير الشيخ على معركة بلاط الشهداء ، والتي كانت بين قوات المسلمين بقيادة عبدالرحمن الغافقي وقوات الإفرنج بقيادة قارلة (تشارلز) ، والتي هُزِم فيها المسلمون ، وأوقفت هزة الهزيمة الزحف الإسلامي تجاه قلب أوروبا .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ، أمير الأندلس ، كان رجلًا صالحًا جميل السيرة ، قتلته الروم بالأندلس سنة (١١٥هـ) .

انظر: تهذيب الكمال (١٧/ ٩١) ، تهذيب التهذيب (٦/ ١٩٧) .

<sup>(</sup>٥) صفوة الآثار والمفاهيم (٤/ ٣٤٤).

- الله قوله تعالى: ﴿ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
  - هسألة: المرادب (الكافرين) في قوله تعالى: ﴿ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ .

قال أبو حيان على الطاهر أن المراد بـ (الكافرين) هنا طائفة مخصوصة ، وهم الذين حاربوا رسول الله على الله على الله على كفره ، فلفظة (الكافرين) عام أريد به الخصوص (۱) » (۲) .

## الموازنة والترجيح:

ما أورده أبو حيان هنا هو نحوًا من كلام الرازي في تفسيره حيث يقول: «والأقرب أن المراد بـ (الكافرين) ههنا طائفة مخصوصة منهم، وهم الذين حاربوا الرسول على يوم أحد، وإنما قلنا ذلك لعلمنا بأنه تعالى لم يمحق كل الكفار، بل كثير منهم بقي على كفره، والله أعلم » (٣).

ووافقهم عليه أبو السعود العمادي (٤).

ولم يشر سائر المفسرين (٥) إلى هذا المعنى ، بل جاءت عباراتهم لتبين معنى

<sup>(</sup>۱) انظر في الفرق بينه وبين العام المخصوص: شرح الكوكب المنير (٣/ ١٦٥) ، إرشاد الفحول (١/ ٥٠٣) ، الإتقان في علوم القرآن (٢/ ٤٢) .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (٦/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) إرشاد العقل السليم (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٢٣٥)، جامع البيان (١٠٨/٤)، معاني القرآن للزجاج -

(محق الكافرين) بأنه: إهلاكهم واستئصالهم وإفناؤهم ، كما هي الدلالة اللغوية للفظ (المحق).

كما جاء من معانى (المحق) (١): النقصان ، يقال منه: (محق فلأنَّ هذا الطعام) إذا نقصه أو أفناه ، يمحقه محقًا . ومنه قيل لمحاق القمر : محاقٌ ، وذلك لنقصانه و فنائه .

وحول هذين المعنيين توافرت عبارات أئمة التفسير. وهو المعنى المروي عن ابن عباس (۲).

ولفظ (الكافرين) هنا وإن كان عامًّا بدخول (ال) التعريف عليه ، وهي من ألفاظ العموم ، إلا أنه لا يدلُّ ضرورةً على أن الله تعالى يهلك كلُّ كافر ، فإن هذا لم يحصل حتى في غزوة أحد التي نزلت الآيات بشأنها ، ولا في ما بعدها من الغزوات التي انتصر المسلمون فيها على عدوّهم . وإنما كان غاية ما يحدث أن يُهزَم العدوّ بحصول مقتلة كسرة سن أفراده.

فالمعنى \_ والله تعالى أعلم \_ أن الله عز وجل يداول النصر والهزيمة بين المسلمين وأعدائهم لعدة حِكم؛ منها: تمحيص ذنوب المؤمنين، وذلك بحصول

<sup>(</sup>١/ ٤٧١)، معانى القرآن للزجاج (١/ ٤٨٤)، بحر العلوم (١/ ٢٧٨)، الوجيز للواحدي (١/ ٢٣٤) ، تفسير السمعاني (١/ ٣٦٢) ، معالم التنزيل (٢/ ١١٢) ، الكشاف (١/ ٤٤٨) ، المحرر الوجيز (١/ ٥١٥) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٢٢٠) ، التسهيل (١/ ١١٩).

انظر في ذلك: جامع البيان (١٠٨/٤) ، مفردات القرآن للراغب (ص٧٦١) ، لسان العرب (مح ق) .

جامع البيان (٤/ ١٠٨).

الغلبة للكافرين ، و محق آثار الكافرين وهلاكهم بموت كثيرٍ منهم إن كانت الغلبة للمؤمنين .

وجاء التعبير في ذلك كلّه بلفظ (المضارعة) ليدل على تجدّد ذلك واستمراره في كل عصر .

فلا حاجة في مثل هذا المعنى ونظائره إلى دعوى العموم في اللفظ ، وأنه يتناول كل كافر بعينه ، لنضطر بعدها إلى تخصيصه بإحدى المخصصات اللفظية أو العقلية أو إدعاء إرادته الخصوص (١) .

<sup>(</sup>۱) من نظائر ذلك قول الجلال السيوطي في تفسير قوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قِلْدِيرًا ﴿ آ ﴾ [سورة المائدة: ١٢٠] قال: ﴿ وخصَّ العقل ذاته ، فليس عليها بقادر ﴾ !! .

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمُ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ نَنظُرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# فيها مسألتائ:

المسألة الأولى: عائد الضمير في قوله تعالى: ﴿ مِنقَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ ﴾ .

اختار أبو حيان على عود ضمير المفعول في ﴿ تَلْقَوْهُ ﴾ على الموت ، وقال: « لأنه يعود على مذكور » (١) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري ، والزمخشري <sup>(۲)</sup>. ووافقهم الشوكاني ، والألوسي <sup>(۳)</sup>. وهو ظاهر عبارة ابن عطية <sup>(٤)</sup>.

قال الطبري: « والهاء في قوله: ﴿ رَأَيْتُمُوهُ ﴾ عائدةٌ على الموت » (٥).

وقال الألوسي: «والضمير عائدٌ إلى الموت » (٦).

وقيل (٧): عائدٌ على العدقِّ ، لدلالة الكلام عليه .

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (٣/ ٧٣)

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (١٠٨/٤) ، الكشاف (١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير (١/ ٣٨٥) ، روح المعاني (٤/ ٧١).

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز (1/010).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٤/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (٤/ ٧١).

<sup>(</sup>٧) حكاه أبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٧٣) ، والشوكاني في فتح القدير (١/ ٣٨٥) وغيرهما .

وعن بعضهم (١): أنه عائدٌ على أسباب الموت ، كالقتال والشهادة .

وكأني بأصحاب هذا القول يريدون عود الضمير على حقيقة المراد بالموت هنا ، لا على لفظه ، حيث اتفقت عبارة المفسرين على أن المراد بتمني الموت هنا: تمني أسبابه ؛ من الحرب ، والقتال ، ومواجهة الكفار ، وطلب الشهادة ، ونحو ذلك ، إذ إن طلب الموت في نفسه ليس مقصودًا للمؤمن .

والأحسن في ذلك ما اختاره أبو حيان على من أن الضمير هنا عائدٌ على الموت ؟ لأنه مذكور ، والقاعدة الترجيحية المنصوص عليها عند أهل الشأن أن إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدّر » (٢) ، وإن كان المراد بالموت هنا أسبابه ، كما دلّ عليه آخر الآية من قوله: ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ ﴾ فهم إنما رأوا أسبابه .

أما القول بعوده على العدوّ فبعيدٌ؛ لما فيه من تقدير لا حاجة له، ولذا قال الألوسي بعد حكايته: « وليس بشيء » (٣).

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٤/ ٧١).

المسألة الثانية: متعلق النظر في قوله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴾ .

اختار أبو حيان على أن جملة ﴿ وَأَنتُم لَنظُرُونَ ﴾ حالية للتأكيد ، ومتعلّق النظر هنا هو متعلّق الرؤية وهو الموت (١) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الأخفش ، والزجاج (٢). وذكره احتمالًا السمعاني ، والبغوي ، وابن عطية ، والقرطبي ، والشوكاني (٣). وبدأ به ابن عاشور (٤).

وفسّره أبو حيان بقوله: «ورفع ما يحتمله ﴿ رَأَيْتُمُوهُ ﴾ من المجاز، أو من الاشتراك الذي بين رؤية القلب ورؤية العين، أي معاينين مشاهدين له، حين قُتِل بين أيديكم مَن قُتِل من إخوانكم، وأقاربكم، وشارفتم أن تُقْتَلُوا ﴾ (٥).

قريبٌ من هذا القول المعنى الذي صرّح به الزجاج: «فقد رأيتموه وأنتم بصراء، كما تقول: قد رأيت كذا وكذا، وليس في عينيك عَمَهٌ، أي: قد رأيته رؤيةً حقيقيةً، وهو راجعٌ إلى معنى التوكيد» (٦).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: معانى القرآن للأخفش (١/ ٢٣٣) ، معانى القرآن وإعرابه (١/ ٤٧٣).

 <sup>(</sup>۳) انظر: تفسير السمعاني (۱/۳۲۳)، معالم التنزيل (۱/۲۱)، المحرر الوجيز (۱/۲۱)،
 الجامع لأحكام القرآن (٤/ ۲۲۱)، فتح القدير (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٤/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه (١/ ٤٧٣).

على أنه لم يصرّح بمتعلّق النظر ، وكأنه عامله معاملة اللازم ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَنتُمْ عِنهِذِ نَظُرُونَ ﴾ [سورة الواقعة: ٨٤] .

وعليه تدلّ عبارة السمرقندي ، والواحدي ، والزمخشري ، والبيضاوي ، وأبي السعود ، والألوسي (1) .

وذكر بعض المفسرين تقديرات أخرى في متعلق النظر هنا ؟ منها (٢):

\_ إلى محمد ﷺ وما فعل به .

- إلى أسباب النجاة والفرار ، و في أمر رسول الله على وهل قتل أم لا؟ . نظر تأمل بعد الرؤية .

وكلّ هذه التقديرات تخصيصات لا دليل عليها ، ومتى كان المعنى مفهومًا من سياق الآية دون تقديرات خارجة عن ألفاظها فهو أولى .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) انظر: بحر العلوم (۱/ ۲۷۸)، الوجيز (۱/ ۲۹۵)، الكشاف (۱/ ٤٤٩)، أنوار التنزيل (۱/ ۹۸)، إرشاد العقل السليم (۲/ ۹۲)، روح المعاني (۱/ ۹۸).

<sup>(</sup>٢) ذكرها أو بعضها ابن عطية في المحرر الوجيز (١/ ٥١٦)، والقرطبي (٢٢١/٤)، والألوسي (٢/ ٧١).

- - مسألة: المراد بالجزاء في قوله: ﴿ وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾.
     اختار أبو حيان ﷺ أن الظاهر في الجزاء هنا أنه في الآخرة (١).

### الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هنا هو ظاهر عبارة أبي الليث السمرقندي ، والواحدي ، وابن الجوزي (٢) .

قال السمر قندي: « ﴿ وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّلَكِرِينَ ﴾ يعني: الموحدين الله تعالى في الآخرة الجنّة » (٣).

وصرّح الواحدي وابن الجوزي باستحقاقهم الثواب، وهو لا يكون إلا في الآخرة (٤).

وحكى أبو حيان قولًا آخر: وهو أن ذلك الجزاء يكون في الدنيا بالرزق والتمكين في الأرض.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر العلوم (١/ ٢٧٩) ، الوجيز (١/ ٢٣٥) ، زاد المسير (١/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) بحر العلوم (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) الوجيز (١/ ٢٣٥) ، زاد المسير (١/ ٤٦٩).

فقد أسند الطبري إلى ابن إسحاق قوله: «أي: ذلك جزاء الشاكرين، يعني بذلك إعطاء الله إياه ما وعده في الآخرة، مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا»(١).

وحكى ابن عطية عن ابن فورك (٢) قوله: «إشارةً إلى أنه ينعمهم بنعيم الدنيا ، لا أنهم يقصرون على الآخرة » (٣).

ولذا قال الحافظ ابن كثير في بيانها: «أي: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم» (٤).

وجزاء الله سبحانه وتعالى لعباده وإن كان الغالب إطلاقه في نصوص الوحي على الحساب الأخروي ، كما في قوله تعالى: ﴿ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَدْنِنَا سُوَّءَ

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٤/ ١١٦).

<sup>(</sup>٢) محمد بن الحسن بن فُورَك ، أبو بكر الأصفهاني ، المتكلم الأصولي ، الأديب النحوي ، توفي سنة (٢٠٦هـ).

انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (٤/ ١٢٧) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٩٠) .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (١/ ٥١٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (١/ ٤١١).

ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيَصِّدِفُونَ ﴿ اللهِ السَّاسِ السَّعَامِ: ١٥٧] . وقوله تعالى : ﴿ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقَهِمْ عَوَاشِ عَكَالُكُ نَعَزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ السَّورة الأعراف: ٤١] . وقوله تعالى : ﴿ مَن جَآءَ بِالسَّيِعَةِ فَلا يُحْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللهِ السَّورة الأعام: ١٦٠] . وقوله : ﴿ اللَّهُ مَا لَكُومَ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إلا أنه قد ورد أيضًا إطلاقه على الثواب والعقاب في الحياة الدنيا ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آ ﴾ [سورة يوسف: ٢٦] . وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظَمْ عَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَكَذَالِكَ فَعْرَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَكَذَالِكَ فَعْرَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلّةٌ فِي ٱلْحَيوَةِ الدُّنَيَّ وَكَذَالِكَ فَعْرَبُ مِن رَبِهِمْ وَذِلّةٌ فِي ٱلْحَيوَةِ الدُّنَيَّ وَكَذَالِكَ فَعْرَبُ مِن رَبِهِمْ وَذِلّةٌ فِي ٱلنَّذِينَ هَا وَكُنَالِكَ فَكَنَالِكَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إللّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكَ آوَ وَلَا يَعْمُ مُنْ وَمِن النّعام: ١٤٦] . وقوله : ﴿ وَعَلَى ٱلّذِينَ طُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكَ آوَ الْحَوَاكَ الْوَالَعَامَ وَالْعَامَ وَالْعَامَ وَالْعَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وإذا كان ذلك كذلك ، كان حمل وعده تعالى لعباده المؤمنين الشاكرين بالجزاء في الدارين أولى من قصره على الآخرة ، أخذًا بظاهر عموم الآية ، إذ التخصيص يحتاج إلى دليل .

الله قوله تعالى: ﴿ وَكَأْيِن مِّن نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي عَوله تعالى: ﴿ وَكَأْيِن مِّن نَّبِيِ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيْثُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا السَّتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُ الصَّبِرِينَ السَّ اللهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا السَّتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُ الصَّبِرِينَ السَّ اللهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا السَّتَكَانُواْ وَاللّهُ يَحِبُ الصَّبِرِينَ السَّالِ اللهِ عَمران ١٤٦٠].

## فيها مسألتان:

المسألة الأولى: معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا اَسْتَكَانُواْ ﴾.

بعد أن حكى أبو حيان على جملةً من الأقوال في بيانها أردف ذلك بقوله: «وكل هذه أقوالٌ متقاربة » (١) .

#### الموازنة والترجيح:

وردت هذه اللفظة في كتاب الله في موضعين ، هذا أحدها ، والآخر قوله تعالى في سورة المؤمنون : ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

وقد اختلف أهل اللغة في أصل اشتقاقها (٢):

فذهبت طائفة إلى أنه من السكون ، فوزنه (افتعلوا) (استكنوا) ؛ لأن الخاضع يَسْكُنُ لصاحبه لِيَفْعَلَ به ما يُريده . فمطلت فتحتة الكاف فحدث من مطلها ألفٌ .

وقيل: إنه من الكون، فوزنه (استفعلوا) (استكونوا)، نقلت حركة الواو إلى

<sup>(1)</sup>  $\text{lipe}(1/\Lambda^{\bullet})$ .

<sup>(</sup>۲) انظر في بيان ذلك: المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٥٢١)، أنوار التنزيل للبيضاوي (٦/ ١٠١)، إرشاد العقل السليم (٦/ ٩٦)، لسان العرب (٢١٨/١٣) مادة (سكن).

الكاف وقلبت ألفًا ؟ لأنه يَطْلُبُ من نفسِهِ أن يكونَ لمن يخضعُ له .

قال القرطبي: «والأوّل أشبه بمعنى الآية» (١).

وحكى ابن منظور عن أبي علي الفارسي أنه من (الكين) الذي هو لحم باطن الفرج ؛ لأن الخاضع الذليل خفيٌ ، فشبهه بذلك ، لأنه أخفى ما يكون من الإنسان (٢) .

ولم يخرج معناها في كتب التفسير والغريب والمعاني عن التعبيرات التي أوردها أبو حيان هنا: ما ذلّوا ، ما تضرّعوا ، ما خشعوا ، ما جبنوا ، ما استسلموا ، ونحوها (٣) . وهي كما قال ألفاظٌ متقاربة .

وجاء تفسيرها على المعنى ، لا على التفسير المطابق للفظ ، كما في قول ابن إسحاق: «ما قعدوا عن الجهاد في دينهم» ، وقول قتادة والربيع بن أنس: «ما ارتدوا عن نصرتهم دينهم» .

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكان القرآن (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٢١٨/١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٤٦٧) ، معاني القرآن للنحاس (١/ ٤٩١) ، القرطين لابن مطرّف (ص١٠٦) ، نزهة القلوب للسجستاني (ص١٢٤) ، نفس الصباح للخزرجي (١/ ٢٥٥) ، مفردات الراغب (ص٢٣١) .

المسألة الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴾.

قال أبو حيان على ما أصابه من قتل في سبيل الله ، أو جرح ، أو بلاء ، أو أذى يناله بقولٍ أو فعلٍ ، أو مصيبة في نفسه ، أو أهله ، أو ماله ، أو ما يجري مجرى ذلك » (١) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي إسحاق الثعلبي (7). وذكره احتمالًا أبو السعود والألوسي (7). وهو ظاهر عبارة الرازي (3).

يقول الثعلبي: «صبروا على أمر ربهم ، وطاعة نبيهم ، وجهاد عدوّهم» (٥).

وخصّه بعضهم بالصابرين على قتال الكفار ، كما في عبارة القرطبي والنسفي (٦).

قال القرطبي: «يعنى: الصابرين على الجهاد».

وقال النسفى: «على جهاد الكافرين».

فمن خصّه بما سيقت له الآية جعل (ال) في (الصابرين) للعهد، ومن قال بالعموم جعل (ال) للجنس، ويدخل فيه المذكورون دخولًا أوليًّا.

البحر المحيط (٣/ ٨١).

<sup>(</sup>۲) الكشف والبيان (۳/ ۱۸۲).

<sup>(7)</sup>  $(3 \times 1)^2$  (7)  $(3 \times 1)^2$  (8)  $(3 \times 1)^2$  (8)  $(3 \times 1)^2$ 

<sup>(</sup>٤) انظر: التفسير الكبير (٩/ ٢٣).

<sup>(</sup>٥) الكشف والبيان (٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٢٣١) ، مدارك التنزيل (١/ ١٨٣).

والقول الثاني أحسن؛ لتضمنه معنى القول الأول وزيادة، ثم إن جملة الفاصلة هي جملةٌ خبريةٌ تعقيبية، تمثل حكمًا يندرج تحته المذكورون في الآية، فناسبت أن تكون قاعدة عامّة، وهي عادةٌ قرآنية في مثل هذه الفواصل، مثل: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقَوْدِيْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُ وَاللَّهُ وَلِيُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ المُحْسِنِينَ ، ﴿ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلِي الله أعلم.

\* قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَكَنَ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ \* [سورة آل عمران: ١٤٩] .

مسألة: الخطاب في هذه الآية هل هو عامٌّ ، أم خاص؟ .

ذهب أبو حيان على أن الخطاب هنا عامٌّ يتناول أهل أحدٍ وغيرهم (١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول ابن عطية ، والرازي (7) . ووافقهم ابن 2 كثير (7) . وبدأ به النسفى (3) . وذكره احتمالًا الزمخشري ، وأبو السعود (8) .

قال ابن كثير: « يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين ، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة » (٦) .

وقال الزمخشري: «وقيل: هو عامٌ في جميع الكفار، وإنَّ على المؤمنين أن يجانبوهم، ولا يطيعوهم في شيءٍ، ولا ينزلوا على حكمهم، ولا على مشورتهم حتى لا يستجروهم إلى موافقتهم» (٧).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحرر الوجيز (١/ ٥٢٢) ، التفسير الكبير (٦/ ٢٦).

<sup>(</sup>۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٤) مدراك التنزيل (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشاف (١/ ٤٥٢) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>۷) الكشاف (۱/ ٤٥٢).

وقيل: إن الخطاب هنا خاصٌّ بمن كان مع رسول ﷺ من المؤمنين يوم أحد، وذلك أن المراد بـ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَ كُرُوا ﴾ طائفةٌ خاصةٌ وهم:

اليهود والنصاري. قاله ابن جريج ، ووافقه الطبري ، والسمعاني (١).

قال الطبري: «يعني: الذي جحدوا نبوة نبيكم محمد على من اليهود والنصارى، فيما يأمرونكم به، وفيما ينهونكم عنه، فتقبلوا رأيهم في ذلك، وتنتصحوهم فيما يزعمون أنهم لكم فيه ناصحون » (٢).

أو هم المنافقون. قاله مقاتل بن حيان، وأبو الليث السمرقندي (٣). وعزاه الثعلبي وابن الجوزي وغيرهما لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه (٤).

أو هم أبو سفيان وأصحابه من المشركين. قاله السدي (٥).

وحيث لا دليل يقصر الآية على ما ذكر ، وكان الأصل في آيات القرآن أن تحمل على العموم ، كان ما اختاره أبو حيان ومن وافقه هو الراجح في هذه المسألة ، ويشهد له ما ورد من نظائر قرآنية تقرر هذا المعنى ، وهو حرص الكفار واجتهادهم في رجوع المؤمنين عن دينهم ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ

<sup>(</sup>۱)  $(1/\sqrt{2} \times 1)^{-1}$  (۱)  $(1/\sqrt{2} \times 1)^{-1}$  (۱)  $(1/\sqrt{2} \times 1)^{-1}$ 

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير مقاتل (١/ ١٩٦) ، بحر العلوم (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشف والبيان (٣/ ١٨٣) ، زاد المسير (١/ ٤٧٤). وتبعهما أكثر المفسرين في عزو هذا القول لـ (علي) رضي الله عنه ، ولم أجده مسندًا عنه أو عن أحدٍ من الصحابة . وأن المنافقين قالوا للمؤمنين عند الهزيمة : «ارجعوا إلى دين آبائكم».

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان (٤/ ١٢٣).

ٱسْتَطَاعُواْ ﴾ [سورة البقرة:٢١٧] ، وقوله: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ [سورة البقرة:١٠٩].

ولذا قال الإمام ابن عطية: «ثم اللفظ يقتضي كل كافر كان في ذلك الوقت، ويكون إلى يوم القيامة، نهى الله المؤمنين عن طاعتهم» (١).

ويؤكد هذا المعنى الرازي بقوله: «والأقرب أنه يتناول كلّ الكفار ، لأن اللفظ عامٌّ ، وخصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ» (٢) .

المحرر الوجيز (١/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (٦/ ٢٦).

- \* قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْعَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمُ أَ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُكُمُ مِّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرِ كُلَّهُ لِللَّهِ يَخْفُونَ فِي آنفُسِمِ مَّا لَا يُبَدُونَ الكَّ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُ مَا قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبَتَلِى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ النَّى ﴾ [سورة آل عمران:١٥٤].
  - مسألة: معنى الاستفهام في قوله: ﴿ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾.
     اختار أبو حيان ﷺ أن الاستفهام في الآية باقٍ على حقيقته (١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الزمخشري . ووافقهم القاضي أبو السعود ، والشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي (٢) .

قال الزمخشري: «يقولون لرسول الله ﷺ يسألونه: ﴿ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾ معناه: هل لنا معاشر المسلمين من أمر الله نصيبٌ قطّ ، يعنون النصر والإظهار على العدّو » (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: الكشاف (۱/ ٥٥٥) ، إرشاد العقل السليم (۲/ ۱۰۱) ، حاشية الشهاب (۳/ ۷۳). والشهاب الخفاجي هو: أحمد بن محمد بن عمر ، شهاب الدين الخفاجي ، قاضي القضاة ، رحل إلى بلاد الروم ، والشام ، ثم عاد إلى مصر إلى أن توفي سنة (۲۹ ۱هـ). انظر: الأعلام للزركلي (۱/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (١/ ٥٥٥).

وقال أبو السعود: «أي يقولون لرسول الله على على صورة الاسترشاد » (١). واستدلّ أبو حيان فيما ذهب إليه بدليلين:

الأول: أنه مقتضى ظاهر الآية.

الثاني: أنهم أجيبوا بقوله: ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ ﴾ ، ولو كان معناه النفي لم يجابوا بذلك ؛ لأن من نفى أن يكون له شيءٌ من الأمر لا يجاوب بذلك .

وذهب عامّة المفسرين \_ عدا من تقدم \_ إلى أن الاستفهام هنا بمعنى الإنكار ، أي : الجحد  $^{(7)}$  . وهو ظاهر عبارة الطبري ، وابن عطية  $^{(7)}$  .

قال البغوي: «لفظه استفهامٌ ، ومعناه جحد» (٤).

وقال الشوكاني: «وهذا الاستفهام معناه الجحد، أي: ما لنا شيء من الأمر، وهو النصر والاستظهار على العدوّ، وقيل: هو الخروج» (٥).

ويدل عليه ما رواه ابن جريج قال: «قيل لعبد الله بن أبيِّ: قُتِلَ بنو الخزرج

<sup>(</sup>۱) إرشاد العقل السليم (۲/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: الوجيز (۱/ ۲۳۸) ، معالم التنزيل (۲/ ۱۲۲) ، زاد المسير (۱/ ٤٨١) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٢٤٢) ، مدارك التنزيل (۱/ ۱۸۸) ، التسهيل (۱/ ۱۲۱) ، تفسير الجلالين (ص۸۸) ، فتح القدير (۱/ ۳۹۱) ، روح المعاني (٤/ ٩٥) ، محاسن التأويل (٢/ ١٦٠) ، حاشية الصاوي على الجلالين (١/ ١٨٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ١٤١) ، المحرر الوجيز (١/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٤) معالم التنزيل (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١/ ٣٩١).

اليومَ . قال : وهل لنا من الأمر من شيء؟ > (١) .

كما يدلّ عليه مقالة معتب بن قشير (٢) \_ أحد المنافقين \_ كما روى عبد الله بن الزبير (٣) عن أبيه الزبير (٤) قال: (( والله إني لأسمع قول مُعَتِّب بن قشير أخي بن عمرو ابن عوف ، والنعاس يغشاني ، ما أسمعه إلا كالحُلم ، حين قال: لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قتلنا ههنا)) (٥) .

ولعلّ معنى الجحد أظهر في هذه الآية ؛ لما يلي:

١- أن هذا الاستفهام جاء في سياق يدلُّ على معنى الجحد ، وهو سياق ذمّ لقائلين ،

(١) أخرجه الطبري (٤/ ١٤٢) ، وابن المنذر (ص٥٦) .

(٢) معتب بن قشير \_ بقاف ومعجمة مصغرًا \_ بن مليل بن زيد بن العطاف الأنصاري الأوسي . ذكر فيمن شهد العقبة . وقيل: إنه كان منافقًا ، وإنه الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا . وقيل: إنه تاب .

انظر: طبقات ابن سعد (٣/ ٤٦٣) ، الإصابة (٦/ ١٧٥).

- (٣) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي ، أبو بكر وأبو خُبيب الأسدي ، كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين ، من صغار الصحابة ، ولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل سنة (٧٣هـ) . انظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٦٣) ، التهذيب (٥/ ٢١٣) .
- (٤) الزبير بن العوام بن خويلد القرشي ، أبو عبد الله الأسدي ، حواري رسول الله على ، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب ، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى ، هاجر الهجرتين ، وقُتِلَ سنة (٣٦هـ) .

انظر: الاستيعاب (٢/ ٥١٠) ، الإصابة (٢/ ٥٥٣).

(٥) أخرجه الطبري (٤/ ١٤٣)، وابن أبي حاتم (٣/ ٧٩٥)، والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٢٧٣)، والضياء في المختارة (٣/ ٦٦)، وابن حجر في العجاب (٢/ ٧٧١). وإسناده حسن، كما قاله الدكتور حكمت ياسين (ص ٦٢١) ط الدار.

وذلك قوله: ﴿ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ وقوله: ﴿ يُخَفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ ﴾ .

أنهم عبروا عن المعنى نفسه بعد ذلك بقولهم: ﴿ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هِ مَنْ الله عنى الاستفهام ؛ لأن المحتمل يحمل عليه معنى الاستفهام ؛ لأن المحتمل يحمل على المقطوع به .

- \* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ ﴿ السورة السورة اللهُ عَنْهُمُ أَلِنَا اللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ ﴿ السورة اللهُ عَنَا اللهُ عَنْهُمُ أَلِنَا ٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ ﴿ السورة السورة اللهُ عَمِوان:١٥٥٥].
  - معنى قوله تعالى: ﴿أَسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾.

قال أبو حیان بیخی بعد أن ذكر أحد معانیها: «فالأولی أن یكون (استفعل) هنا بمعنی (أفعل) ، فیكون المعنی: (أزلهم الشیطان). فیدل علی حصول الزلل ، ویكون (استزل) و (أزل) بمعنی واحد ، ك (استبان) و (أبان) ، و (استبل) (أبل)» (۱).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي إسحاق الثعلبي ، والواحدي ، والرازي . ووافقهم السمين الحلبي ، والسيوطي ، وابن عاشور (٢) .

وجاءت عبارة بعضهم: «حملهم على الزلّة».

فيما جاءت عبارة أكثر المفسرين بما يقتضيه دخول الألف والسين والتاء على الفعل من الدلالة على الطلب، فقالوا: «طلب زلّتهم». وهو قول ابن قتيبة (٣)،

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (۳/ ۹۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: الكشف والبيان (۳/ ۱۸۸) ، الوجيز (۱/ ۲۳۹) ، التفسير الكبير (۹/ ٤٢) ، الدر المصون (۲/ ۲٤٠) ، تفسير الجلالين (ص۸۸) ، التحرير والتنوير (٤/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي ، أبو محمد الدينوري ، النحوي اللغوي ، نزيل بغداد ، كان رأسًا في العربية واللغة وأخبار الناس ، تو في سنة (٢٧٦هـ) .

انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ١٧٠) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ٢٥١).

والسمرقندي ، والسمعاني ، والزمخشري ، وابن عطية ، وابن الجوزي (١) .

وعبّر عنه الطبري ، والنسفي بقولهم: « دعاهم إلى الزلة » (٢) .

وأحيانًا يذكرون هذه العبارات أو بعضها مجموعةً ، أو متفرقة .

والزلّة في الأصل: استرسال الرِّجْل من غير قَصْدٍ، يقال: زلَّت رِجله تزلّ، والمزلّة: المكان الزَّلِق، واستعير الزلل لفعل الخطيئة، فقيل: للذنب من غير قصد: زلة، تشبيهًا بزلّة الرِجل (٣).

وقد ذكر علماء اللغة مجيء (استفعل) بمعنى (أفعل) ، قال الجوهري (٤) في الصحاح: «واستزلّه غيره: أزلّه» (٥) .

وتكون السين والتاء فيه للتأكيد ، مثل: (استفاد ، واستبشر ، واستنشق) . ومنه قول النابغة (٦):

(۱) انظر: القرطين (ص ۱۰۸)، بحر العلوم (۱/ ۲۸۳)، تفسير السمعاني (۱/ ۳۷۰)، الكشاف (۱/ ۲۸۳)، المحرر الوجيز (۱/ ۵۳۰)، زاد المسير (۱/ ٤٨٢).

(٢) انظر: جامع البيان (٤/ ١٤٤) ، مدارك التنزيل (١/ ١٨٧).

(٣) انظر: المفردات للراغب (ص ٣٨١) ، التحرير والتنوير لابن عاشور (٤/ ١٣٩).

(٤) إسماعيل بن حمّاد الجوهري ، أبو نصر الفارابي ، كان من أعاجيب الزّمان ذكاءً وفطنةً وعلمًا ، إمامًا في اللُّغة والأدب ، تُوُفِيَ في حدود الأربعمائة على الأرجح .

انظر: معجم الأدباء (٢/ ٢٠٥) ، بغية الوعاة (١/ ٤٤٦).

(٥) مختار الصحاح (١/ ١١٥) مادة ( زل ل) .

(٦) ديوان النابغة الذبياني (ص٥٥).

والنابغة الذبياني: هو زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني ، أبو أمامة المضري ، شاعر جاهلي ، من الطبقة الأولى ، كانت له قبة من جلد بسوق عكاظ يقصده الشعراء ، مات سنة (١٨ ق .هـ) .

انظر: طبقات فحول الشعراء (١/ ٥١).

وَهُمْ قَتَلُوا الطَّائِيَّ بَالجَوِّ عُنْوَةً أَبَا جَابِرٍ وَاسْتَنْكَحُوا أُمَّ جَابِرِ أَي وَاسْتَنْكَحُوا أُمَّ جَابِرِ أَي : نكحوا .

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَّاسْتَغْنَى آللَهُ ﴾ [سورة التغابن:٦]. وقوله: ﴿ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ [سورة البقرة:٣٤].

ولذا قال ابن عاشور: «ولا يحسن حمل السين والتاء على معنى الطلب؛ لأن المقصود لومهم على وقوعهم في معصية الرسول، فهو زللٌ واقعٌ»(١).

قال البغوي: «وقيل: أزلّ واستزلّ بمعنى واحد» (٢).

وقال الرازي: «وأزلّ واستزلّ بمعنى واحد، قال تعالى: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا ﴾» (٣).

ويدل عليه صنيع الإمام الطبري حيث قال عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا ﴾ [الشَّيْطُنُ عَنْهَا ﴾ [سورة البقرة:٣٦] . : «فأزلهما الشيطان: بمعنى: استزلهما » (٤) .

وعليه يترجح ما اختاره أبو حيان ؛ لما يلي:

- ۱ أن القرآن الكريم استعمل اللفظين (استزل) و (أزل) في موضعين بمعنى واحد كما سبق .
- ٢- أن الهمزة والسين والتاء كما تأتي للطلب، تأتي للتأكيد أيضًا، فيحمل

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) معالم التنزيل (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (٩/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (١/ ٢٣٤).

المعنى على الأليق منهما ، ويمكن حمل دلالة الطلب على الاجتهاد في محاولة الإزالال بما يقتضي الاستجابة له .

- تقرير اللغويين أن (استفعل) تأتي بمعنى (أَفْعَل) .

- \* قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ تُوفَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال
  - مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾.
     اختار أبو حيان ﷺ أن الغال يأتِ بعين ما غلّ يوم القيامة (١).

#### الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو قول عامة المفسرين (٢).

قال الطبري: «يعني بذلك تعالى ذكره: ومن يخُن من غنائم المسلمين شيئًا وفيئهم وغير ذلك يأتٍ به يوم القيامة في المحشر » (٣).

وقال ابن عطية: «وعيدٌ لمن يغلّ من الغنيمة أو في زكاته فيجحدها ويمسكها، فالفضيحة يوم القيامة بأن يأتي على رؤوس الأشهاد بالشيء الذي غلّ في الدنيا »(٤).

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (۱۰٦/۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان للطبري (۱/ ۱۵۸) ، بحر العلوم للسمرقندي (۱/ ٢٨٦) ، الوجيز للواحدي (۱/ ٢٤١) ، تفسير السمعاني (۱/ ٣٧٥) ، المحرر الوجيز لابن عطية (۱/ ٣٥٠) ، زاد المسير لابن الجوزي (۱/ ٤٩٢) ، التفسير الكبير للرازي (۹/ ٥٩) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ٢٥٦) ، أنوار التنزيل للبيضاوي (۲/ ۱۱۰) ، التسهيل لابن جزي (۱/ ۱۲۳) ، تفسير الجلالين للسيوطي (ص۸۸) ، إرشاد العقل السليم لأبي السعود (۱/ ۱۰۷) ، فتح القدير للشوكاني (۱/ ٣٩٤) ، نيل المرام للقنوجي (ص٩٩) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان للطبري (١٥٨/٤).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (١/ ٥٣٦).

واستدلوا على ذلك بأدلةٍ ؟ منها:

الثاني: ما أورده ابن عطية من أن هذه الفضيحة التي يوقع الله بالغال هي نظيرة الفضيحة التي توقع الله بالغال هي نظيرة الفضيحة التي توقع بالغادر، في أن ينصب له لواء بغدرته، حسب قوله عليه السلام، وجعل الله هذه المعاقبات حسبما يعهده البشر ويفهمونه، ألا ترى إلى قول الحادرة (٢):

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب الغلول ، رقم (۳۰۷۳) ، ومسلم كتاب الإمارة ، باب غلظ تحريم الغلول ، رقم (۱۸۳۱) .

 <sup>(</sup>۲) البيت في ديوانه (ص٣).
 وهو قطبة بن أوس ، والحادرة لقب غلب عليه ، شاعر جاهليٌّ مقل .
 انظر: الأغاني (٣/ ٢٦٥) ، الحيوان للجاحظ (٦/ ٣٥٨) .

# أَسُمَيُّ وَيحْكِ هَلْ سَمَعْتِ بِغَدْرَةٍ رُفِعَ اللِّوَاءُ لَنَا بِهَا فِي المَجْمَعِ

وكانت العرب ترفع للغادر لواءً ، وكذلك يطاف بالجاني مع جنايته > (١) .

الثالث: أن الأصل المعتبر في علوم القرآن أنه يجب إجراء اللفظ على الحقيقة ، إلا إذا قام دليلٌ يمنع منه ، وههنا لا مانع من هذا الظاهر ، فوجب إثباته (٢) .

وهي نظير قوله في مانعي الزكاة: ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوك بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ أَهُ هَذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَلُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكَنِزُونَ ﴿ وَآ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا كُنتُمُ تَكَنِزُونَ ﴿ وَآ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنتُمُ تَكُنِزُونَ ﴿ وَآ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وذكر المفسرون معانى أخر ؟ منها:

١- أنه يأتي حاملًا إثم ما غلّ . ذكره أبو الليث السمرقندي ، والسمعاني ، وابن الجوزي ، والبيضاوي ، وأبو السعود (٣) . وعزاه الآلوسي لمقاتل بن حيان البلخي (٤) .

٢- أن يؤخذ من حسناته عوض ما غل . حكاه السمرقندي ، وابن الجوزي (٥) .

٣- أنه يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه به ، فهو على

المحرر الوجيز (١/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (٩/ ٥٥).

<sup>(</sup>۳) انظر: بحر العلوم (۱/ ۲۸٦)، تفسير السمعاني (۱/ ۳۷۵)، زاد المسير (۱/ ٤٩٢)، أنوار التنزيل (۲/ ۱۱۰)، إرشاد العقل السليم (۲/ ۱۰۷).

 <sup>(</sup>٤) روح المعاني (٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر العلوم (١/ ٢٨٦) ، زاد المسير (١/ ٤٩٢).

سبيل التمثيل والتصوير. ذكره الرازي معزوًا لأبي مسلم (١).

٤- أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك الشيء . حكاه الرازي عن أبي القاسم الكعبي (٢) .

قال النيسابوري بعد حكايته لبعض التأويلات السابقة: «وفيه صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل ولا ضرورة» (٣).

وهو كما قال ، فالراجح ما ذهب إليه أبو حيان وعامة المفسرين من إجراء اللفظ على على ظاهره لدلالة السنة على ذلك ، ولأن الواجب في نصوص الوحي حملها على الحقيقة ، ولا يعدل عن ذلك إلا بدليل .

قال ابن الجوزي بعد حكايته للأقوال الثلاثة الأولى: «والقول الأول \_ أي حملها على ظاهرها \_ أصحّ ، لمكان الأثر الصحيح» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير (٩/ ٥٩).

وأبو مسلم هو: محمد بن بحر ، أبو مسلم الأصفهاني ، مفسر ، متكلم على مذهب المعتزلة ، له مصنفات في علوم القرآن ، توفي سنة (٣٢٢هـ) .

انظر: بغية الوعاة (١/ ٥٩) ، طبقات المفسريين للداوودي (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير (۹/۹٥).

وأبو القاسم الكعبي هو: عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي ، أبو القاسم الكعبي ، من كبار المعتزلة ، إليه تنسب الطائفة البلخية ، توفي سنة (٣١٩هـ) .

انظر: لسان الميزان (٣/ ٥٥٧).

٣) غرائب القرآن (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) زاد المسير (١/ ٤٩٢).

مسألة: عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ هُمُ دَرَجَاتُ ﴾.

قال أبو حيان على الظاهر من قوله: ﴿ هُمُ دَرَجَتُ ﴾ أن الضمير عائدٌ على الجميع ـ أي: من اتبع رضوان الله ، ومن باء بسخط من الله ـ فهم متفاوتون في الثواب والعقاب »(١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، وابن إسحاق (٢). وهو قول الطبري ، والواحدي ، والبغوي ، والنسفى ، وابن كثير ، والسيوطى (٣).

وبدأ به السمعاني (٤). وهو ظاهر عبارة الزمخشري ، والبيضاوي ، وابن جزي (٥).

قال الطبري: «يعني تعالى ذكره بذلك أن من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله ، مختلفو المنازل عند الله ، فَلِمَن اتبع رضوان الله الكرامة والثواب الجزيل ، وَلِمَن باء بسخط من الله المهانة والعقاب الأليم » (٦) .

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (۱۰۸/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٤/ ١٦٣) ، معالم التنزيل (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ١٦٢) ، الوجيز (١/ ٢٤١) ، معالم التنزيل (١٢٩/٢) ، مدارك التنزيل (٣/ ١٨٩) ، تفسير ابن كثير (١/ ١٥٨) ، تفسير الجلالين (ص٨٩) .

<sup>(</sup>٤) تفسير السمعاني (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشاف (١/ ٤٦٣) ، أنوار التنزيل (٢/ ١١٠) ، التسهيل (١/ ١٢٣) .

<sup>(</sup>٦) جامع البيان (٤/ ١٦٢).

وقال ابن كثير: «يعني: متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة، ودركاتهم في النار، كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمُواً وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّايَعً مَلُونَ في النار، كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمُواً وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّايَعً مَلُونَ في النار، كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾. أي: وسيُوفيهم السيوة الأنعام: ١٣٢]؛ ولهذا قال: ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرُ ابِمَا يَعْمَلُونَ ﴾. أي: وسيُوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرًا، ولا يزيدهم شرًّا، بل يجازي كلَّا بعمله » (١).

وعن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وأبي صالح (٢) ، ومقاتل ، والسديّ (٩) أن المراد بقوله : (هم) إنما هو لمتبعى الرضوان ، أي : لهم درجات كريمة عند ربِّهم .

وبالتأمل في سياق الآية مع ما قبلها يلوح للناظر اختيار أبي حيان ، وهي قول تعالى : ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [سورة آل عمران:١٦٢] .

فالضمير (هم) لا يصلح عوده إلا على أحد شيئين:

الأول: أن يعود على من باء بسخط من الله ، وهذا ممتنع ؛ فإنهم إذا انفردوا بالذكر لم يصلح أن يكونوا درجات ، وإنما هي دركات ، ولم يصلح أن يقال فيهم: عند ربهم ، لما في التعبير من إكرام .

الثاني: أن يعود على الجميع ، كما فسره من سبقت الإشارة إليهم ، وهو الأليق . ولا يصحّ عوده على من اتبع رضوان الله وحدهم ؛ لأنهم ليسوا أقرب مذكور ، ولا قرينة تفردهم بعود الضمير . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني ، من ثقات التابعين ، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة ، توفي سنة (١٠١هـ) .

انظر: التاريخ الكبير (٣/ ٢٦٠) ، تهذيب التهذيب (٣/ ٢١٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المسير (١/ ٤٩٣) ، المحرر الوجيز (١/ ٥٣٧) ، البحر المحيط (٣/ ١٠٨) .

الله قوله تعالى: ﴿ أُولَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذَا قُلْ هُو مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

المسألة الأولى: المراد بالمثلية في قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَصَبَتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾.

اختار أبو حيان على أن المثلية وقعت في العدد من إصابة الرجال ، وذلك قتلهم يوم بدر سبعين ، وأسرهم سبعين (١) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس، وعكرمة، وقتادة، والربيع، وابن إسحاق، والسّديّ (٢). وهو قول عامة المفسرين (٣).

قال الطبري: «يقول: قد أصبتم أنتم أيها المؤمنون من المشركين مِثْلَيْ هذه المصيبة التي أصابوا هم منكم، وهي المصيبة التي أصابها المسلمون من المشركين

البحر المحيط (٣/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٤/ ١٦٤ – ١٦٦) ، تفسير ابن أبي حاتم (% / 1) ، الدر المنثور (3/ 10.8) .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ١٦٤)، بحر العلوم للسمرقندي (١/ ٢٨٨)، الكشف والبان للثعلبي انظر: جامع البيان (٤/ ١٩٩)، بحر العلوم للسمعاني (١/ ٢٧٦)، معالم التنزيل للبغوي (٣/ ١٩٩)، الوجيز للواحدي (١/ ٢٤١)، تفسير السمعاني (١/ ٢٩٥)، الجامع (٢/ ١٢٩)، الكشاف للزمخشري (١/ ٤٦٤)، زاد المسير لابن الجوزي (١/ ١٩٥)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ٢٦٥)، أنوار التنزيل للبيضاوي (٢/ ١١٢)، مدارك التنزيل (١/ ١٨٩)، التسهيل لابن جزي (١/ ١٢٣)، تفسير ابن كثير (١/ ١٥٨)، فتح القدير للشوكاني (١/ ٣٩٦).

ببدر ، وذلك أنهم قتلوا منهم سبعين ، وأسروا سبعين > (١) .

وقال السمعاني: «نزلت الآية في تسلية المؤمنين وذلك أن يوم أحد قُتِلَ من المسلمين سبعون، وقد أصاب المسلمون منهم يوم بدر سبعين بالقتل، وسبعين بالأسر، فذلك مِثْلَيْهم، فجعل الأسر مثل القتل، حيث جعل القتلى والأسرى يوم بدر مِثْلَى قتلى أحد» (٢).

وذهب الزجاج إلى أن المراد إصابة المشركين بالقتل مرتين ؛ الأولى في بدر حين قُتِلَ منهم اثنان وعشرون ، والثانية: يوم أحد حيث قُتل منهم سبعون (٣).

وحكى أبو حيان قولًا ثالثًا: وهو أن المثلية هي في الانهزام ، حيث هزم المؤمنون الكفار يوم بدر ، وهزموهم أولًا يوم أحد ، وهزمهم المشركون في آخر يوم أحد (٤) . والقول الراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه لأمرين:

الأول: أنه القول الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم ، والقاعدة: أن تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم ، وإن كان غيره محتملًا (٥) . بل حكى الطبري إجماع أهل التأويل على هذا المعنى ، حيث قال بعد أن قرر المعنى السابقة للآية: «ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ بعد إجماع جميعهم على أن تأويل سائر الآية على ما قلنا في ذلك من التأويل » (١) .

جامع البيان (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير السمعاني (۱/ ۳۷٦).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (١/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٣/ ١١١).

<sup>(</sup>٥) قواعد التفسير للسبت (٢/ ٨٠٤).

<sup>(</sup>٦) جامع البيان (٤/ ١٦٤).

الثاني: مناسبته للغرض الذي سيقت له الآية ، قال أبو حيان: «لأن قوله: ﴿ قُدُ الشَّانِي على المؤمنين بإدالتهم على الكفار ، أَصَبّتُم مِّثُلَيّهُا ﴾ هو على طريق التفضل منه تعالى على المؤمنين بإدالتهم على الكفار ، والتسلية لهم على ما أصابهم ، فيكون ذلك أبلغ في التسلية ، وتنبيههم على أنهم قلتوا منهم سبعين ، وأسروا سبعين أبلغ في المنّة وفي التسلية ، وأدعى إلى أن يذكروا نعم الله عليهم السابقة ، وأن يتناسوا ما جرى عليهم يوم أحد » (۱) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١١١).

المسألة الثانية: معنى قوله تعالى: ﴿ قُلْنُمُ أَنَّ هَنَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ال

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول عامّة المفسرين (٢). وهي من تمام الكلام على المسألة السابقة.

وذهب الرازي إلى أن قائل ذلك هم المنافقون حيث قال: «اعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنهم طعنوا في الرسول على النهو إلى الغلول والخيانة ، حكى عنهم شبهة أخرى في هذه الآية ، وهي قولهم: لو كان رسولًا من عند الله لما انهزم عسكره من الكفار في يوم أحد» (٣).

وعزا أبو حيان هذا القول للماتريدي أيضًا (٤).

وما ذهبا إليه مخالفٌ للنقل المتسفيض عن أئمة التفسير من أن هذه الآية خطابٌ للمؤمنين ، وهم من قال تلك المقالة على سبيل التعجب ، أي: من أي وجه هذا؟ ومن

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم من الإحالة في المسألة السابقة .

<sup>(</sup>۳) التفسير الكبير (۹/ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٣/ ١١٢).

والماتريدي هو: محمد بن محمد بن محمود ، أبو منصور الماتريدي ، شيخ المذهب الماتريدي ، مات سنة (٣٣٣هـ) .

انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ١٣٠).

وهذا من المعاني التي حكى عليها الطبري الإجماع (١) في المسألة السابقة ، ولذا لا عبرة بقول من خالف .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٤/ ١٦٤).

- \* قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ قَرَادَهُمْ لِنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِنَّ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
  - مسألة: المراد بالناس في هذه الآية .

اختار أبو حيان على القول بأن المراد بـ (الناس) الأولى: ركب من عبد القيس، والمراد بـ (الناس) الثانية: قريش (١).

#### الموازنة والترجيح:

لم يختلف المفسرون \_ رحمهم الله تعالى \_ في أن المراد بـ(الناس) الثانية أبو سفيان وأصحابه ، أو قريش ، وهما متقاربان . إنما اختلفوا في المراد بـ(الناس) الأولى على قولين :

الأول: أن المراد به رجلٌ واحدٌ؛ وهو نعيم بن مسعود الأشجعي (٢). وهو مروي عن مجاهد، وعكرمة (٣). وبه قال مقاتل، وابن أبي زمنين (٤)، وابن قتيبة،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي ، صحابي ، من ذوي العقل الراجح ، قدم على رسول الله على سرَّا يوم الخندق ، واجتماع الأحزاب ، فأسلم وكتم إسلامه ، وعاد إلى الأحزاب المجتمعة ، فألقى الفتنة بين قبائل قريظة وغطفان وقريش ، فتفرقوا ، تو في سنة (٣٠هـ) .

انظر: الاستيعاب (٨/ ٢٦٥) ، الإصابة (٦/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم التنزيل للبغوي (٢/ ١٣٨) ، زاد المسير لابن الجوزي (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي ، أبو عبد الله ، المعروف بابن أبي زمنين ، فقيهٌ ومفسرٌ مالكي ، تو في سنة (٩٩هـ) .

انظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٨٨) ، طبقات المفسرين للداوودي (٢/ ١٦٥).

والواحدي ، والبغوي ، والنسفي ، والسيوطي ، والشوكاني (١) .

قال البغوي: «وأراد بالناس: نعيم بن مسعود، في قول مجاهد وعكرمة، فهو من العام الذي أريد به الخاص» (٢).

وقال النسفي: «وهو جمع أريد به الواحد، أو كان له أتباع يثبطون مثل تثبيطه»(۳).

الثاني: أن المراد به جماعة ، واختلفوا في تعيينهم:

فقيل \_ وهو أشهرها \_: هم ركبٌ من عبد القيس (٤) مرّوا على أبي سفيان (٥)، يريدون المدينة للميرة ، فجَعَلَ لهم جُعْلًا ، وهو حِمْل إِبلهم زبيبًا على أن يخبروا أنه جمع ليستأصل بقية المؤمنين ، فأخبروا بذلك ، فقال الرسول ﷺ وأصحابه : حسبنا الله ونعم الوكيل .

(۱) انظر: تفسير مقاتل (۱/ ۲۰۶)، تفسير ابن أبي زمنين (۱/ ٣٣٦)، تأويل مشكل القرآن (ص ٢٨٢)، الوجيز (۱/ ٢٤٤)، معالم التنزيل (١/ ١٣٨)، مدارك التنزيل (١/ ١٩٢)، تفسير الجلالين (ص ٩١)، فتح القدير (١/ ٤٠٠).

(٢) معالم التنزيل (٢/ ١٣٨).

(٣) مدارك التنزيل (١/ ١٩٢).

(٤) هي قبيلة كبيرة من ربيعة يسكنون البحرين ، ينسبون إلى عبد القيس بن أَفْصَى بن دُعْميّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار .

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١/ ١٨١) ، فتح الباري (٨/ ٥٨).

(٥) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، أبو سفيان القرشي الأموي ، أسلم عام الفتح ، وشهد حنينًا والطائف ، وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد والأحزاب ، توفي في خلافة عثمان .

انظر: الإستيعاب (٥/ ١١٧) ، الإصابة (٥/ ١٢٧).

واختار هذا القول ابن عطية ، وأبو حيان . وبدأ به البيضاوي ، وابن جزي (١) . وهو المروي عن ابن عباس ، وابن إسحاق (٢) .

وقيل: هم المنافقون. عزاه ابن الجوزي للسّديّ (٣).

وقيل: هم ناسٌ من هذيل (٤) من أهل تهامة . ذكره الثعلبي والقرطبي معزوًّا لأبي معشر (٥) .

وقد جاءت بذلك روايات كثيرة لا يمكن الاستناد إلى شيء منها والجزم بها ؛ لضعفها وإرسال كثيرٍ منها ، وهو ما حدا بالإمام الطبري إلى عدم تعيين أيِّ منها ، واكتفى بقوله : «هم قومٌ \_ فيما ذكر لنا \_ كان أبو سفيان قد سألهم أن يثبطوا رسول الله وأصحابه الذين خرجوا في طلبه بعد منصرفه عن أحد إلى حمراء الأسد» (٢) .

(۱) انظر: المحرر الوجيز (١/ ٥٤٢) ، البحر المحيط (٣/ ١٢٣) ، أنوار التنزيل (٢/ ١١٦) ، التسهيل (١/ ١٢٤) .

(٢) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٣٨١) ، معالم التنزيل للبغوي (٢/ ١٣٨).

(۳) زاد المسير (۱/ ٥٠٥).

(٤) هذيل: قبيلة مشهورة من قبائل الحجاز ، منهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، يسكنون وادي نخلة ، على بعد ستة فراسخ من مكة على طريق الطائف .

انظر: الأنساب للسمعاني (٥/ ٦٣١).

(٥) انظر: الكشف والبيان (٣/ ٢١١) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٢٨٠) . وأبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن ، أبو معشر السندي ، مولى بني هاشم ، ليس بالقوي ، توفي سنة (١٧٠هـ) .

انظر: تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٢٢) ، لسان الميزان (٧/ ٤٨٤).

(٦) جامع البيان (٤/ ١٧٨).

وضعّف ابن عطية القول الأوّل حيث قال: «وما قال ابن قتيبة وغيره من أن لفظة (الناس) تقع على رجلِ واحدٍ من هذه الآية ، فقولٌ ضعيفٌ» (١).

وهو ما علّل به أبو حيان اختياره من أن تفسير لفظة (الناس) بالجماعة أقرب إلى مدلول اللفظ من تفسيرها بالواحد (٢).

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة:

- أنه إذا قال الواحد قولًا وله أتباعٌ يقولون مثل قوله ، أو يرضون بقوله ،
   حَسُنَ حينئذٍ إضافة ذلك الفعل إلى الكل ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَادّرَهُ ثُمْ فِيهَا ﴾ [سورة البقرة: ٢٧] ، ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى الله عَلَم وَإِنها فعله أسلافهم إلا أنه أضيف إليهم لمتابعتهم لهم على تصويبهم في تلك الأفعال ، فكذا ههنا يجوز أن يضاف القول إلى الجماعة الراضين بقول ذلك الواحد . قاله الرازي (٣) .
- ٢- أن العام المراد به الخصوص له نظائر في القرآن ؛ كقوله تعالى: ﴿ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [سورة النساء:٥٥] . يعني محمدًا
   عَيْنَ وحده . ذكره الثعلبي والقرطبي وغيرهما (٤٠) .

المحرر الوجيز (١/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (٩/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) الكشف والبيان (٣/ ٢١١) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٢٨٠) .

كما يقوي ذلك \_ وهو أن المراد به واحدٌ \_ ما ذكره السيوطي نقلًا عن الفارسي من أن وقوع الإشارة بقوله: (ذلكم) إلى واحد بعينه ، ولو كان المعني به جمعًا لقال: (إنما أولئكم الشيطان) فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ (١).

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن (٢/ ٤٣) ، ونقله عنه الشنقيطي في أضواء البيان (١/ ٢١٧) .

- - مسألة: المراد بقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾.
     اختار أبو حيان ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَى حمل الآية على عموم الكفار (١).

#### الموازنة والترجيح:

اختلف المفسرون \_ رحمهم الله تعالى \_ في تعيين هؤلاء الموصوفين في الآية بأنهم يسارعون في الكفر إلى عدة أقوال:

فروي عن مجاهد، وابن إسحاق أنهم المنافقون (٢). واختاره الطبري وابن عطية (٣)،

وعن ابن عباس أنهم المنافقون ورؤساء اليهود (٤).

واستدل لهما بالتصريح بوصفهم في موضع آخر ، وهو قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُّنك ٱلَّذِينَ يُسكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ [سورة المائدة: ١١] .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٢٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير مجاهد (۱/ ۱۳۹) ، جامع البيان (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ١٨٤) ، المحرر الوجيز (١/ ٤٤٥) .

<sup>(</sup>٤) عزاه له ابن الجوزي في زاد المسير (١/ ٥٠٨).

وعن الضحاك أنهم كفار قريش (١).

وذكر غير واحد أنها في قوم ارتدوا عن الإسلام (٢).

وما اختاره أبو حيان من أن الأولى حمل الآية على العموم هو ظاهر عبارة الواحدي ، وابن جزي ، وابن كثير (٣) .

قال الواحدي: «وهم المنافقون واليهود والمشركون» (٤).

وقال ابن جزي: «وهم المنافقون والكفار» (٥).

وحكى الرازي عن القفال (٦) قوله: «ولا يبعد حمل الآية على جميع أصناف الكفار » (٧).

ويظهر أن ما ذهب إليه ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أظهر الأقوال وأرجحها ؛ لأن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه ، وآية المائدة وهي ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا

(١) انظر: معالم التنزيل للبغوى (٢/ ١٣٩) ، زاد المسير (١/ ٥٠٨).

(۲) ذكره عدد من المفسرين ، منهم: الزمخشري (۱/ ٤٧١) ، والقرطبي (٤/ ٢٨٤) ، والبيضاوي (٢/ ٢٨٤) ، والشوكاني (١/ ٤٠٣) وغيرهم .

٣) انظر: الوجيز (١/ ٢٤٤) ، التسهيل (١/ ١٢٥) ، تفسير ابن كثير (٢/ ١٧٣) .

(٤) الوجيز (١/ ٢٤٤).

(٥) التسهيل (١/ ١٢٥).

(٦) محمد بن عليّ بن إسماعيل الشّاشي الشافعي ، أبو بكر القفّال الكبير ، الإمام العلامة ، الفقيه ، الأصولي اللّغوي ، والمفسّر ، إمام وقته بما وراء النهر ، له « التفسير الكبير » ، توفي سنة (٣٦٥هـ) .

انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٨٣) ، طبقات المفسّرين للداوودي (٢/ ١٩٨).

(٧) التفسير الكبير (٩/ ٨٥).

يَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ أَ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ [سورة المائدة: ٤١] صريحةٌ في تعيين الإجمال في آي آل عمران هنا ، وأن المراد به طائفتي اليهود والمنافقين ، وإن كان للقول بالعموم أيضًا وجهٌ صحيحٌ . والله أعلم .

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ الْنَمَا نُمُلِي هَكُمْ خَيْرٌ ۗ لِأَنفُسِمِمْ ۚ إِنَّمَا نُمُلِي هَكُمْ لِيَزْدَادُوٓ الْإِنْسَمَا وَهُمُ عَذَابُ مُنْهِينُ ﴿ ﴿ ﴾ [سورة آل عمران: ١٧٨] .

مسألة: المرادب ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في الآية.

اختار أبو حيان عِلْكَ أن ظاهر قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ العموم (١).

### الموازنة والترجيح:

حكى أبو حيان جملةً من الأقوال في تعيين المراد بـ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ في الآية ، ومن ذلك:

ما روي عن ابن عباس: ‹‹ أنهم اليهود والنصاري والمنافقون›› (٢) .

وعن عطاء: ((أنهم قريظة والنضير)) (٣).

وعن مقاتل \_ واختاره الثعلبي \_ : (( أنهم مشركي مكة)) (3) .

وعن الزجاج \_ وصحّحه مكي (٥) \_ : ﴿ أَنهم قومٌ أعلم الله نبيه أَنهم لا يؤمنون أبدًا ﴾ (٦) .

البحر المحيط (٣/ ١٢٨).

(٢) عزاه له أيضًا ابن الجوزي في زاد المسير (١/ ٥٠٨).

(٣) المصدر السابق.

(٤) انظر: تفسير مقاتل (١/ ٢٠٦) ، الكشف والبيان (٣/ ٢١٦) .

(٥) مكي بن أبي طالب حَمُّوش بن محمد بن مختار الأندلسي ، أبو محمد ، مقرئ عالم بالتفسير والفقه والعربية ، تو في سنة (٤٣٧هـ) .

انظر : إنباه الرواة (٣/ ٣١٣) ، معرفة القراء الكبار (١/ ٣٩٤) .

(٦) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٥٠٧)، معاني القرآن للنحاس (١/ ٥١٣).

وما اختاره أبو حيان من أن ظاهر الآية العموم، يشعر به صنيع جماهير المفسرين، حيث لم يعرضوا لتعيين هؤلاء المذكورين (١). بل جاءت عبارة بعضهم توحي بهذا العموم.

قال الطبري: «ولا يُظَنّ الذين كفروا بالله ورسوله ، وما جاء به من عند الله ، أن إملاءنا لهم خيرٌ لأنفسهم » (٢) .

وقال السمرقندي: «يعني: لا يظنّن الكفار أن الذي نملي لهم ونمهلهم خيرٌ لهم »(٣).

ونحوه عبارة ابن عطية: «ومعنى هذه الآية الرد على الكفار في قولهم: إنّ كوننا ظاهرين مُمَوَّلين أصحّةً دليلٌ على رضى الله بحالنا واستقامة طريقتنا عنده ، فأخبر الله أن ذلك التأخير والإمهال إنما هر إملاءٌ واستدراجٌ ليكتسبوا الآثام» (٤).

وإليه يومئ الحافظ ابن كثير حيث استشهد بنظائرها من القرآن ؛ كقوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُورُدُهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ فَكُمْ فِي الْخَيْرَتِ ۚ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَ الْفَيْرَتِ ۚ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [سورة المؤمنون:٥٥-٥٦] . وكقوله: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُمُ وَلاَ أَوْلَدُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَلّمُونَ ﴾ [سورة القلم:٤٤] . وكقوله: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُمُ أَوْلَدُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبُهُم

<sup>(</sup>۱) انظر مثلًا: جامع البيان (٤/ ١٨٥)، بحر العلوم (١/ ٢٩٢)، تفسير السمعاني (١/ ٣٨٣)، الظر مثلًا: جامع البيان (٤/ ١٨٥)، الوجيز (١/ ٢٤٠)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٢٨٦)، أنوار التنزيل (١/ ١٢١)، التسهيل (١/ ١٢٥)، فتح القدير (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>۳) بحر العلوم (۱/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (١/ ٥٤٦).

بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ١٠٠٠ ﴾ [سورة التوبة:٥٥] (١).

وبهذا يتبين رجحان ما اختاره أبو حيان من حمل الآية على العموم لعدم وجود ما يخصصها ، وهو ما صرّح به أبو سليمان الدمشقي أن المراد بها: «كل كافر»(٢).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير (١/ ٥٠٨).

- الله قوله تعالى: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ عَهُو خَيْراً لَمُم عَبَلَ اللهُ مِن فَضَلِهِ عَهُو خَيْراً لَمُم عَبَلَ اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ
  - مسألة: المراد بقوله: ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ .

اختار أبو حيان على الآية على المجاز ، فيكون المعنى أنهم يُلزمون عقابه إلزام الطوْقِ (١) .

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول ابن قتيبة ، والزمخشري (٢). واختاره ابن جزي ، والبيضاوي ، وأبو السعود فبدأوا به (٣).

قال الزمخشري: «أي: سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق» (٤).

وقال ابن جزي: «أي: يلزمون إثم ما بخلوا به» (٥).

وذهب عامّة المفسرين إلى ما دلّ عليه ظاهر اللفظ ، وأن الله تعالى سيجعل ما بخل به المانعون الزكاة في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة (٦) . وهو المروي عن ابن

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: القرطين (ص١٠٩) ، الكشاف (١/٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التسهيل (١/ ١٢٥) ، أنوار التنزيل (٢/ ١٢٣) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) التسهيل (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: جامع البيان (٤/ ١٩٣)، تفسير مقاتل (١/ ٢٠٦)، بحر العلوم للسمرقندي (١/ ٢٩٤)، -

مسعود ، وابن عباس ، والشعبي ، والنخعي (١) ، والسدّي (٢) .

واستدلوا على ذلك بالأحاديث المبيّنة لهذا المعنى ؛ ومنها:

- ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: ((ما من أحدٍ لا يؤدي زكاة ماله إلا مثّل له شجاع يطوّقه ، ثم قرأ علينا رسول الله ﷺ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ . . . ﴾ الآية » (") .
- حدیث أبي قزعة (١) قال: قال رسول الله ﷺ: ((ما من ذي رحم یأتي ذا رحمه ) یسأله من فضل اعطاه الله إیاه ) فیبخل به علیه إلاأخرج له یوم

الوجيز للواحدي (١/ ٢٤٦)، تفسير السمعاني (١/ ٣٨٤)، معالم التنزيل للبغوي (٢/ ١٤٢)، تفسير الوجيز للواحدي (١/ ٢٩١)، تفسير ابن تفسير العز بن عبد السلام (١/ ٢٩٥)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ٢٩١)، تفسير ابن كثير (٢/ ١٧٤)، روح المعانى للآلوسي (٤/ ١٤٠).

- (۱) إبراهيم بن يزيد النخعي ، أبو عمران الكوفي ، أحد الأئمة الأعلام ، توفي سنة (٩٦هـ) . انظر : طبقات ابن سعد (٦/ ٢٧٠) ، سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٢٠) .
- (۲) انظر: جامع البيان (٤/ ١٨٩ ١٩٣)، تفسير عبد الرزاق (١/ ١٤١)، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٢٧)، معالم التنزيل (٢/ ١٤٢).
- (٣) أخرجه الترمذي ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة آل عمران ، رقم (٣٠١٢) وقال: حسن صحيح ، وابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في منع الزكاة ، رقم (٧١٨) ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (٢٤١٠) ، وأخرج نحوه البخاري من حديث أبي هريرة برقم (١٤٠٣) .
- (٤) هو سويد بن حُجير بن بيان الباهلي ، أبو قزعة البصري ، تابعي ثقة ، روى له الجماعة سوى البخاري .

انظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٢٤٤) ، الكاشف للذهبي (١/ ٤٧٢) .

القيامة شجاعٌ من النار يتلمّظ حتى يطوّقه . ثم قرأ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمِا َ القيامة شجاعٌ من النار يتلمّظ حتى يطوّقه . ثم قرأ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُوا بِهِ عَنْ مِا يَخِلُوا بِهِ عَنْ مَا يَعْلَقُوا بِهِ عَنْ مَا يَعْلَقُوا بِهِ عَنْ مَا يَخِلُوا بِهِ عَنْ مَا يَعْلُوا بِهِ عَنْ مَا يَعْلَقُوا بِهِ عَنْ مَا يَعْلَقُوا بِهِ عَنْ مَا يَعْلُوا بِهِ عَنْ مَا يَعْلَقُوا بِهِ عَنْ مَا يَعْفِي مُوا يَعْلَقُوا بِهِ عَنْ مَا يَعْلَقُوا مِنْ مَا يَعْلِقُوا مِنْ مَا يَعْلَقُوا مِنْ مَا يَعْلَقُوا مِنْ مِنْ مَا يَعْلِعُوا مِنْ مَا يَعْلَقُوا مِنْ مَا يَعْلَقُوا مِنْ مَا يَعْلَقُوا مِنْ مَا يَعْلِقُوا مِنْ مَا يَعْلَقُوا مِنْ مَا يَعْلِقُوا مِنْ مَا يَعْلُونُ مُنْ مَا يَعْلَقُوا مُعْلَقُولُوا مِنْ مَا يَعْلِقُوا مِنْ مَا يَعْلَقُوا مِنْ مَا يَعْلَقُوا مِنْ مَا يَعْلُونُ مِنْ مَا يَعْلَقُوا مِنْ مُنْ مُوا مِنْ مَا يَعْلَقُوا مِنْ مُ

قال الإمام الطبري: «وأولى الأقاويل بتأويل هذه الآية التأويل الذي قلناه في ذلك في مبدأ قوله: ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ عَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾ للأخبار التي ذكرنا في ذلك عن رسول الله ﷺ ، ولا أحد أعلم بما عنى الله تبارك وتعالى بتنزيله منه عليه السلام »(٢).

وقال البغوي: «يعني يجعل ما منعه من الزكاة حيّة تطوق في عنقه يوم القيامة »(٣).

يتبين مما تقدم أن الراجح ما ذهب إليه أكثر المفسرين من أن المراد حقيقة اللفظ التي أشار إليها النبي على في الأحاديث المتقدمة ، ولا شكّ أن تفسيرالنبي على للآية مقدمٌ على كل تفسير ، كما أن حمل معاني كلام الله عز وجلّ على الحقيقة أولى من حملها على المجاز ، كما هو مقررٌ في قواعد الترجيح (١) ، بل كما قرّر أبو حيان نفسه في أكثر من موضع في تفسيره (٥) .

١) أخرجه الطبري (٤/ ١٩١) ، وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٧٦) . وإسناده ضعيف لإرساله .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۶/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) معالم التنزيل (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر (ص٨٣).

- \* قوله تعالى: ﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَنِياتُهُ سَنَكُتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْ بِينَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ سَنَكْتُ مُا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْ بِينَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ سَنَكْتُ مُا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْ بِينَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا
  - مسألة: المراد بقوله تعالى: ﴿ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا ﴾ .

اختار أبو حيان على أنها حقيقة ، وأنها تكتب الأعمال في صحف ، وإن تلك الصحف هي التي توزن ، ويحدث الله سبحانه وتعالى فيها الخفة والثقل بحسب ما كتب فيها من الخير والشر (۱).

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول مقاتل، والواحدي، والسمعاني، والزمخشري، وابن عطية، والنسفي، وابن جزي، والسيوطي، والآلوسي (٢).

قال السمعاني: «هو الكتابة في صحائف الأعمال » (م) .

وقال ابن عطية: «والكَتْبُ فيما قال كثيرٌ من العلماء هو في صحف تقيده الملائكة فيها» (١٠).

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير مقاتل (۱/ ۲۰۷)، الوجيز (۱/ ۲٤٦)، تفسير السمعاني (۱/ ٣٨٤)، الكشاف (۱/ ٥٤٥)، المحرر الوجيز (١/ ٥٤٨)، مدارك التنزيل (١/ ١٩٥)، التسهيل (١/ ١٢٦)، تفسير الجلالين (ص٩٣)، روح المعاني (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) تفسير السمعاني (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (١/ ٥٤٨).

قال الآلوسي: «وهو الظاهر» (١).

وذهب بعضهم إلى أن الكتابة مجازٌ (٢)، ومعناها الإحصاء للشيء وضبطه، وعدم إهماله، وكينونته في علم الله شيئًا محفوظًا لا يُنسى، كما يثبت المكتوب.

وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس (٣) ، وبدأ به السمرقندي (٤) ، وذكره أغلب من تقدم من المفسرين دون اختياره (٥) .

وقريب من هذا المعنى ما ذهب إليه الثعلبي ، والبغوي ، والقرطبي ، وابن كثير من أن المعنى مجازاتهم في الآخرة على ما قالوه في الدنيا ، فخرجت الآية مخرج التهديد والوعيد لهم على قبيح مقالتهم (٦) .

قال الثعلبي: « ﴿ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا ﴾ من الإفك والفرية على الله عزّ وجلّ ، فنجازيهم به ، وقال مقاتل وابن عبيد: سيحفظ عليهم . وقال الكلبي: سنوجب عليهم في الآخرة جزاء ما قالوه في الدنيا » (٧) .

روح المعاني (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) المجاز: ضد الحقيقة عند من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ويعرّفونه بأنه: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع قرينة.

انظر أسرار البلاغة للجرجاني (ص٤٠٣) ، معجم البلاغة العربية لبدوي طبانة (ص١٤٧).

<sup>(</sup>٣) عزاه له ابن الجوزي في زاد المسير (١/ ٥١٤).

<sup>(3)</sup> بحر العلوم (1/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر الصفحة السابقة هامش (٢).

 <sup>(</sup>٦) انظر: الكشف والبيان (٣/ ٢٢١)، معالم التنزيل (١٤٤/١)، الجامع لأحكام القرآن
 (٤/ ٢٩٤)، تفسير ابن كثير (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٧) الكشف والبيان (٣/ ٢٢١).

وقال ابن كثير: « ﴿ سَنَكُمْتُ مَاقَالُوا ﴾ تهديدٌ ووعيدٌ ، ولهذا قرنه بقوله: ﴿ وَقَتْلَهُمُ اللهُ ابْنَ كَثُير حَقِّ ﴾ أي: هذا قولهم في الله ، وهذه معاملتهم لرسل الله ، وسيجزيهم الله على ذلك شرّ الجزاء ، ولهذا قال: ﴿ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ \*(١) .

وصرّح بهذا المعنى ابن عاشور في قوله: «فالظاهر أنه أريد من الكتابة عدم الصفح عنه ، ولا العفو ، بل سيثبت لهم ويجازون عنه ، فتكون الكتابة كناية عن المحاسبة » (٢) .

وبتأمل القولين الآخرين نلحظ أنهما من تفسير اللفظ بلازمه ، فإن من لازم الكتابة الحفظ والضبط وعدم الإهمال ، كما أن من لازمها الشرعي المحاسبة والمجازاة ، فيما اختار أبو حيان ومن وافقه تفسير اللفظ بمطابقه ، ولا شكّ أن الأولى تفسير اللفظ بالمطابق ، ويدخل فيه التفسير باللازم دخولًا ضمنيًّا . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲/۱۷۲).

<sup>(</sup>۲) التحرير والتنوير (٤/ ١٨٤).

- - مسألة: عود الضمير في قوله: ﴿ لَتُبَيِّنُنَهُ وَلِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَ ﴾.
     اختار أبو حيان ﴿ اللَّهُ عود الضمير على الكتاب (١) .

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن الحسن ، وقتادة (٢).

وهو قول الزمخشري ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، والعز بن عبد السلام ، والبيضاوي ، وأبي السعود ، والشوكاني ، والآلوسي ، وابن عاشور (٣) .

قال ابن عطية: «والضمير في الفصلين عائدٌ على الكتاب» (٤).

وقال الألوسي: «والضمير للكتاب، أي: بالله لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جملتها أمر نبوة محمد عليه ، وهو المقصود بالحكاية » (٥).

البحر المحيط (٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المسير (١/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف (١/ ٤٧٨) ، المحرر الوجيز (١/ ٥٥١) ، زاد المسير (١/ ٥٢١) ، تفسير العز بن عبد السلام (١/ ٢٩٦) ، أنوار التنزيل (٢/ ١٢٧) ، تفسير أبي السعود (٢/ ١٢٤) ، فتح القدير (١/ ٤٠٨) ، روح المعاني (٤/ ١٤٩) ، التحرير والتنوير (٤/ ١٩١) .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (١/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٤/ ١٤٩).

واستدل له بدليلين:

الأول: أنه أقرب المذكورين.

الثاني: أنه متضمّنُ للمعنى الآخر، فمن ضرورة تبيينهم ما في الكتاب إظهار صفة محمد عليه الله المعنى الآخر، فمن ضرورة تبيينهم ما في الكتاب إظهار

وروي عن مجاهد ، وابن جبير ، والسدّي عوده على شأن النبي ﷺ وصفته (١) . وبه قال مقاتل ، والسمرقندي ، والثعلبي ، والواحدي ، والقرطبي (٢) .

والقولان كما هو ظاهرٌ متقاربان من حيث المعنى ، فمن قال بأن الضمير عائدٌ إلى الكتاب أراد ما تضمنه من أمر النبي عليه وصفته ووجوب متابعته والإيمان به ، ومن قال بعوده إلى أمر النبي عليه وصفته ونعته أراد ما تضمنه الكتاب من ذلك .

وقد لحظ هذا المعنى بعض أئمة التفسير فجاءت عباراتهم جامعة بين القولين.

قال أبو جعفر الطبري: «واذكر أيضًا من أمر هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكتاب منهم يا محمد، إذ أخذ الله ميثاقهم ليبينن للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم على بيانه للناس في كتابهم الذي في أيديهم، وهو التوراة والإنجيل» (٣).

وقال ابن أبي زمنين: «هذا ميثاقٌ أخذه الله على العلماء من أهل الكتاب أن يبينوا للناس ما في كتابهم ، وفيه رسول الله والإسلام» (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البیان (2/2.7) ، تفسیر ابن أبي حاتم (2/2.7) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير مقاتل (۱/۲۰۸) ، بحر العلوم (۱/۲۹۷) ، الكشف والبيان (۱/۱۸۲) ، الوجيز
 (۱/۲٤۷) ، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٣٠٥) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) تفسیر ابن أبي زمنین (۱/ ٣٣٩).

ويقول الرازي: «أخذنا ميثاقهم بأن يبينوا للناس ما في التوراة والإنجيل من الدلالة على صدق نبوة محمد عليه الدلالة على صدق نبوة محمد عليه الدلالة على صدق المدلالة على صدق المدلالة على صدق المدلونية ا

ويبقى أن ما اختاره أبو حيان ومن وافقه أحسن ؛ لموافقته قاعدة : «عود الضمير إلى مذكورٍ أولى من إعادته إلى مضمر » (٢) . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير (۹/ ۱۰٦).

<sup>(</sup>٢) تقدمت القاعدة مرارًا.

ثانيًا: ترجيحات أبي حيالُ الأنكلسي في سورة النساء:

- - مسألة: المراد بالناس في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾.
     اختار أبو حيان ﷺ أن الناس هنا يراد بها العموم (١).

### الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو قول عامة المفسرين (٢) .

قال السمرقندي: «و في هذا الموضع عامٌّ لجميع الناس (7).

وقال ابن جزي: «خطابٌ على العموم » (٤).

واستُدلّ لهم بأدلة:

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان للطبري (٤/ ٢٢٣)، بحر العلوم للسمرقندي (١/ ٣٠٢)، الكشاف للزمخشري (١/ ٤٩١)، التفسير الكبير للرازي (٩/ ١٢٩)، أنوار التنزيل للبيضاوي (١/ ١٣٨)، مدارك التنزيل للنسفي (١/ ٢٠١)، التسهيل لابن جزي (١/ ١٢٨)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٠٦)، إرشاد العقل السليم لأبي السعود (١/ ١٣٧)، روح المعاني للألوسي (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) بحر العلوم للسمر قندي (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) التسهيل لابن جزي (١٢٨/١).

- ١- دخول (ال) الجنس على لفظ (الناس) وهي من ألفاظ العموم التي تفيد
   الاستغراق .
- ٢- أنه تعالى علّل الأمر بالتقوى بكونه تعالى خالقًا لهم من نفس واحدة ،
   وهذه العلّة عامّة في حقّ جميع المكلّفين ، وإذا كانت العلّة عامّة كان
   الحكم عامًا .
- ٣- أن التكليف بالتقوى غير مخصص بطائفة دون أخرى ، بل هو عامٌ في حق جميع العالمين .

قال الرازي: «وإذا كان لفظ (الناس) عامًّا في الكل، وكان الأمر بالتقوى عامًّا في الكل، وكان الأمر بالتقوى عامًّا في الكل، وكانت علّة هذا التكليف وهو كونهم خلقوا من النفس الواحدة عامّة في حق الكل، كان القول بالتخصيص في غاية البعد» (١).

وروي عن ابن عباس أن المراد بالناس في الآية: أهل مكة (7). واختاره الواحدي(7).

واحتج له بأن قوله: ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ عادة مختصة بهم، فيقولون: أسألك بالله وبالرحم، وأنشدك الله والرحم. وإذا كان كذلك كان قوله: ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ اللّهِ وَالرَّمَ مَ مُختصًا بالعرب، فكان أول الآية وهو قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّاسُ ﴾ مختصًا بهم؛ لأن قوله في أول الآية: ﴿ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ وقوله بعد ذلك: ﴿ وَاتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ وقوله بعد ذلك: ﴿ وَاتَّقُواْ رَبَّكُمُ اللّهِ وَاحد.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير للرازي (٩/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه الرازى (٩/ ١٢٩) ، وأبو حيان (٣/ ١٦٢) .

<sup>(</sup>٣) الوجيز للواحدي (١/ ٢٥١).

وأجاب عنه الرازي بما ثبت في أصول الفقه من أن خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أوّلها ، فكان قوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى مَن عموم أوّلها ، فكان قوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى مَن عموم أوّلها ، فكان قوله : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى مَن عَموم أوّلها ، فكان قوله : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى مَن عَموم أوّلها ، فكان قوله : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلْ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

وأحسن منه ما عبر به الشوكاني حيث قال: «المراد بالناس الموجودون عند الخطاب من بني آدم، ويدخل من سيوجد بدليل خارجي، وهو الإجماع على أنهم مكلفون بما كلّف به الموجودون» (٢).

فالقول الراجح ما اختاره أبو حيان وعموم المفسرين من حمل لفظ (الناس) على العموم ؛ لصحة ما استدلوا به ، ولأن الأصل في ألفاظ الوحي حملها على العموم كما تقدم .

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٩/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/ ٤١٧).

- الله قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا ٱلْيَنَكُمَ أَمُوالَهُمُ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالُهُمْ إِلَى اللهِ قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا ٱلْيَنَكُمُ أَلِنَا مَنَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
  - مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَبَدَّ لُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾ .

اختار أبو حيان على أن الخبيث والطيب وصفان في الأجرام المتبدلة ، والمتبدل بها ، فلا بد من وقوع التبديل كما هو ظاهر اللفظ (١) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن المسيب ، والنخعي ، والضحاك ، والزهري ، والسدي (٢) .

وبه قال الطبري ، والثعلبي ، والواحدي ، والسمعاني ، وابن العربي ، والقرطبي ، وابن جزي ، والسيوطي ، والشوكاني (٣) .

قال أبو جعفر الطبري: «تأويل ذلك: ولا تتبدلوا أموال أيتامكم \_ أيها الأوصياء \_ الحرام عليكم الخبيث لكم، فتأخذوا رفائعها وخيارها وجيادها، بالطيب الحلال لكم من أموالكم، أي لا تأخذوا الرديء الخسيس بدلًا منه، وذلك أن تبدل الشيء

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٦٨).

<sup>(</sup>۲) الدر المنثور (۲/ ۲۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٢٩) ، الكشف والبيان (٣/ ٢٤٣) ، الوجيز للواحدي (١/ ٢٥١) ، تفسير السمعاني (٢/ ١٦٠) ، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٠٠) ، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٩) ، التسهيل (١/ ١٢٩) ، تفسير الجلالين (ص٩٧) ، فتح القدير (١/ ٤١٩) .

بالشيء في كلام العرب: أخذ شيء مكان آخر غيره ، يعطيه المأخوذ منه أو يجعله مكان الذي أخذ» (١) .

وقال ابن العربي: «كانوا في الجاهلية لِعَدَمِ الدِّينِ لا يتحرّجون عن أموال اليتامى، فيأخذون أموال اليتامى، ويبدّلونها بأموالهم، ويقولون: اسم باسم، ورأس برأس، مثل أن يكون لليتيم مائة شاة جياد، فيبدلونها بمائة شاة هزلى لهم، ويقولون: مائة بمائة، فنهاهم الله عنها» (٢).

قال القرطبي بعد أن ذكر نفس المعنى الذي ذكره ابن العربي: «وهو ظاهر الآية» (٣).

وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن معنى ذلك: أن يأخذ أكبر ولد الميت جميع مال ميّته إلى ماله دون إعطاء النساء والصغار منه شيئًا (٤).

وقد ردّه الطبري بأنه قولٌ لا معنى له ؛ لأنه إذا فعل ذلك فلم يستبدل مما أخذ شيئًا ، فما التبدل الذي قاله جلّ ثناؤه: ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطّيّبِ ﴾ ولم يبدّل الآخذ مكان المأخوذ شيئًا (٥)؟ .

وروي عن مجاهد ، وأبي صالح أن المعنى: لا تستعجل الرزق الحرام وتأكله قبل أن يأتيك الذي قدر لك من الحلال (٦) .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٥/٩).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

وإليه: ذهب الفراء (١) ، والزجاج ، والزمخشري ، والبيضاوي ، والقاسمي ، وابن عاشور (٢) .

وعن الزمخشري ، والبيضاوي ، وأبي السعود: لا تستبدلوا الأمر الخبيث ، وهو اختزال أموال اليتامي ، بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع منها (٣) .

قال أبو حيان: «وفيه بعد ظاهر » (٤).

والرأي الراجح ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من أن المعنى: لا تأخذوا من أموال اليتامى الطيب، وهو المال الجيد، وتضعوا مكانه الخبيث من أموالكم، أي الرديء، ويدل عليه أمور:

دلالة ظاهر السياق عليه: كما أشار الطبري، حيث أمر الله عز وجل الأوصياء على أموال اليتامى أن يدفعوا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة:
 وَءَاتُوا الْيَنكَىٰ أَمُولَهُم أَلَى وَنهاهم أن يأخذوا منها شيئًا ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمُولَكُم إِلَىٰ أَمُولِكُم إِلَى الله مران على أن قوله سبحانه: ﴿ وَلاَ تَبَدَّلُوا الْخِيثَ وَلاَ لَلْمِران على أن قوله سبحانه: ﴿ وَلاَ تَبَدَّلُوا الْخِيثَ وَلاَ لَلْمِران على أن قوله سبحانه: ﴿ وَلاَ تَبَدَّلُوا الْخِيثَ وَلاَ لَلْمِران على أن قوله سبحانه: ﴿ وَلاَ تَبَدَّلُوا الْخِيثَ وَلاَ لَلْمِران على أن قوله سبحانه: ﴿ وَلاَ تَبَدَّلُوا الْخِيثَ وَلاَ لَا الله وَلاَ لَا الله وَلاَ لَا الله وَلاَ الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَله

<sup>(</sup>۱) يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي ، أبو زكريا ، المعروف بالفراء ، إمام الكوفيين ، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب ، توفي سنة (۲۰۷هـ) .

انظر : بغية الوعاة (٢/ ٣٣٣) ، طبقات المفسرين للداوودي (٢/ ٣٦٧) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۱۵۳)، معاني القرآن للزجاج (۲/ ۷)، الكشاف (۱/ ٤٩٥)،
 أنوار التنزيل (۲/ ۱٤۱)، محاسن التأويل (۲/ ۲۱٤، التحرير والتنوير (٤/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف (١/ ٤٩٥) ، أنوار التنزيل (٢/ ١٤١) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٣/ ١٦٨).

شك أن إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما ، إلا بدليل يجب التسليم له .

۲- أن ذلك هو الذي تشهد له اللغة ، كما أشار الطبري والشوكاني ، إذ إن
 التبديل جعل شيء مكان آخر ، ومثله الاستبدال .

وهذا المعنى غير موجود في القولين الآخرين.

٣- توافر خمسة من التابعين على القول به ، كما تقدم .

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقُسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَى فَٱنكِحُواْمَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَدُيكَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْفُوَ خِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ فَالِكَ أَدْنَى ٱلَّا تَعُولُواْ ﴿ ﴾ وَثُلَثَ وَرُبِكَع فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلَّا نَعْدِلُواْفُوَ خِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ فَالِكَ أَدْنَى ٱلَّا تَعُولُواْ ﴿ ﴾ وَثُلَثَ وَرُبِكَع فَإِنْ خِفْتُم ٱلَّا نَعْدِلُواْفُوَ خِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ فَالِكَ أَدْنَى آلاً تَعُولُواْ ﴿ ﴾ ورباده النساء: ٣] .

# فيها ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: معنى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْنَكْمَىٰ ﴾.

قال أبو حيان على: «والظاهر من هذه الأقوال أن يكون التقدير: وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح يتامى النساء، فانكحوا ما طاب لكم من غيرهن، لما أمروا بأن يؤتوا اليتامى أموالهم، ونهوا عن الاستبدال المذكور، وعن أكل أموال اليتامى، كان في ذلك مزيد اعتناء باليتامى، واحتراز من ظلمهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ فِ بُطُونِهِم فَارًا ﴾ [سورة النساء: ١٠]. فخوطب أولياء يتامى النساء، أو الناس بقوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا نُقَسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَى ﴾ أي: في نكاح يتامى النساء، فانكحوا غيرهن » (١).

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها<sup>(۲)</sup>. وبه قال النحاس ، وابن العربي ، والقرطبي ، وابن كثير ، والألوسي ، وابن سعدي ،

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (٣/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير عبد الرزاق (١/ ١٤٥) ، جامع البيان (٤/ ٢٣٢) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٥٧) .

والشنقيطي <sup>(۱)</sup>.

وبدأ به الثعلبي ، والبغوي ، وابن جزي ، والشوكاني (٢).

واستدل لهذا القول بما أخرجه البخاري ، ومسلم عن عروة بن الزبير (٣) أنه سأل عائشة رضي الله عنها: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَا نُقَسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَى فَأَنكِ حُواْمَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ قالت: هي اليتيمة في حِجْر (٤) وليها ، فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ، فنهوا عن نكاحهن ، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء (٥) .

وروي عن ابن عباس ، وعكرمة أن معنى الآية: النهي عن نكاح ما فوق الأربع من النساء حذارًا على أموال الأيتام أن يتلفها أولياؤهم ، وذلك أن قريشًا كان الرجل

(۱) انظر: معاني القرآن للنحاس (۱۱/۲)، أحكام القرآن (۱/٤٠٤)، الجامع لأحكام القرآن (۱/۵) انظر: معاني القرآن للنحاس (۲۰۸/۲)، روح المعاني (۱۸۹/٤)، تيسير الكريم الرحمن (ص۱۲۶)، أضواء البيان (۱/۲۱).

(٢) انظر: الكشف والبيان (٣/ ٢٤٥) ، معالم التنزيل (٢/ ١٦٠) ، التسهيل (١/ ١٢٩) ، فتح القدير (١/ ١٢٩) .

(٣) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ، أبو عبد الله المدني ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، كان عالمًا صالحًا كريمًا ورعًا ، تو في سنة (٩٣هـ).

انظر: حلية الأولياء (٢/ ١٧٦) ، صفة الصفوة (٢/ ٤٤١).

(٤) حجر: إما من الحَجْر وهو المنع من التصرف ، أو حِجْر الثوب وهو طرفه المقدم ؛ لأن الإنسان يربي ولده في حجره . النهاية لابن الأثير (١/ ٣٤٢) مادة (ح ج ر)

(٥) أخرجه البخاري ، كتاب الشركة ، باب شركة اليتيم وأهل الميراث ، رقم (٢٤٩٤) ، ومسلم كتاب التفسير ، رقم (٣٠١٨) .

منهم يتزوج العشر من النساء ، والأكثر والأقل ، فإذا صار مُعْدَمًا ، مَالَ على مَالِ يتيمه الذي في حِجْره فأنفقه أو تزّوج به ، فنُهوا عن ذلك ، وقُصِروا على أربع (١) .

وروي عن سعيد بن جبير ، والسدي ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، والضحاك أن المعنى: كما تخافون أن تعدلوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا في النساء إذا نكحتموهن (٢) . واختار هذا القول ابن جرير الطبري ، واقتصر عليه الواحدي ، والسيوطي (٣) ، وبدأ به السمرقندي (٤) .

واستدلّ لهذا القول بسياق الآيات، فإن الله تعالى لما افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها أخبرهم أنهم إذا التزموا بهذا التوجيه، فنفذوه، وتحرجوا في أمر اليتامى، فعليهم كذلك أن يتحرجوا في أمر النساء مثل تحرجهم في اليتامى، فلا ينكحوا إلا من أمنوا الجور فيهن ممن أبحن لهنّ مثنى وثلاث ورباع، فإن خافوا الجور في الواحدة \_ أيضًا \_ فلا ينكحوها، ولكن عليهم بما ملكت أيمانهم، فإنه أحرى ألَّا يُجَار عليهنّ (٥).

والصواب من هذه الأقوال هو القول الذي اختاره أبو حيان لدليلين:

الأول: دلالة الحديث الصحيح عليه ، فإن قال قائل: عائشة لم تسند هذا إلى

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٣٣)، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٥٩)، معاني القرآن للنحاس (١٠/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير عبد الرزاق (١/ ١٤٥) ، جامع البيان (٤/ ٢٣٤) ، تفسير بن أبي حاتم (٣/ ٨٥٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٣٥) ، الوجيز (١/ ٢٥٢) ، تفسير الجلالين (ص٩٨) .

<sup>(</sup>٤) بحر العلوم (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٤/ ٢٣٤).

رسول الله على . فالجواب كما قال ابن عاشور: «إن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف، ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة، اعتدادًا بأنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول، وأفهام المسلمين التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما وقد قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله على وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتدادًا بما فهمه الناس مما يعلمون من أحوالهم (١).

الثاني: دلالة ظاهر السياق عليه ، وذلك أن الله تعالى لما افتتح الآية السابقة بالنهي العام عن أكل أموال اليتامى بغير حقها ، وخلطها بغيرها من الأموال نبههم هنا على أمرٍ خاص في اليتامى ، وهو أنه لا يجوز أن ينكحوا اليتيمات إذا خافوا عدم الإقساط في مهورهن بسبب كونهم أولياءهن ، ولهم أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن .

التحرير والتنوير (٤/ ٢٢٣).

# المسألة الثانية: معنى: ﴿ مَاطَابَ ﴾ .

اختار أبو حيان على أن (ما) هنا موصولة واقعة على النوع ، أي: فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء (١) .

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول ابن عطية ، وابن تيمية ، وابن القيم (٢) .

قال ابن عطية: «وقال: (ما) ولم يقل: (مَن) ؛ لأنه لم يرد تعيين من يعقل، وإنما أراد النوع الذي هو الطيب من جهة التحليل، فكأنه قال: (فانكحوا الطيب)» (٣).

وقال ابن تيمية: «ف (ما) هي لما لا يعلم ، ولصفات من يعلم ، ولهذا تكون للجنس العام ؛ لأن شمول الجنس لما تحته هو باعتبار صفاته ، كما قال: ﴿ فَأَنكِحُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ أي: الذي طاب ، والطيب من النساء ، فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب ، وقصد هذه الصِّفة دُون مُجَرِّد العَيْن عبَّر بـ (ما) » (٤) .

وذهب الواحدي ، والبغوى إلى أن (ما) بمعنى (مَن) (٥٠).

قال البغوي: ﴿ أَي: من طاب، كقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بَنَّهَا ۞ ﴾ [سورة

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٧٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المحرر الوجيز (۲/۷) ، فتاوى ابن تيمية (۱٦/ ٥٩٦) ، بدائع التفسير (٢/ ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٢/٧).

<sup>(</sup>٤) فتاوى ابن تيمية (١٦/١٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الوجيز (١/ ٢٥٢) ، معالم التنزيل (٢/ ١٦١).

الشمس:٥]. أي: ومن بناها ، ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ آَ الْعَالَمِينَ السَّهُ [سورة الشعراء: ٢٣] ، والعرب تضع (مَن) و (ما) كل واحدة موضع الأخرى ، كقوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ﴾ [سورة النور:٤٥] » (١) .

والقول المختار عند أكثر المفسرين هو القول الأول ، وهو الذي تشهد له اللغة ونصوص الوحى .

وقد رجحه السمين الحلبي بأنه الأظهر (٢).

ويرجحه أيضًا كون الغالب في (ما) أن تكون لغير العاقل وحده ، ولَهُ مَعَ مَنْ يعقل ، ولصفات من يعقل ، وللمبهم أمره (٣) .

فيكون حمل (ما) في (ما طاب) على صفات من يعقل أو نوعه ، حملًا لها على الغالب من لغة العرب .

والقاعدة: أن حمل كلام الله على الغالب والأشهر من كلام العرب أولى من الحمل على غيره (١).

كما أن الذي عليه المحققون أن (ما) لا تقع على العاقل إلا بقرينة ، هي الإبهام والمبالغة في التفخيم والتعظيم ، وجميع نصوص كتاب الله التي أتت فيها تدل على ذلك (٥).

معالم التنزيل (۲/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) الدر المصون (٢/ ٣٠٠).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الكافية للرضى (٢/ ٥٢) ، المفصل لابن يعيش (٣/ ١٤٤ – ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: نتائج الفكر للسهيلي (ص١٨٠)، بدائع الفوائد لابن القيم (١/ ٢٠٠- ٢٠١)، نقلاً عن اختيارات ابن تيمية في التفسير (٢/ ٨٩٦).

المسألة الثالثة: عائد الضمير في قوله تعالى: ﴿ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ .

اختار أبو حيان على قول من قال: أن لا تميلوا وتجوروا فقال: «والظاهر أن المعنى أن اختيار الحرة الواحدة ، أو الأَمَة أقرب إلى انتفاء الجور ، إذ هو المحذور المعلق على خوفه الاختيار المذكور » (١).

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وعكرمة ، والنخعي ، والسدّي ، وقتادة (٢) . وبه قال الفراء ، وأبو عبيدة ، وابن جرير ، والزجاج ، والنحاس ، وأبو الليث السمرقندي ، وابن أبي زمنين ، والبغوي ، وابن عطية ، والقرطبي ، وابن جزي ، والقاسمي (٣) .

قال أبو جعفر الطبري: «يقول: ألا تجوروا ولا تميلوا، يقال منه: عَالَ الرجل فهو يَعُولُ عَوْلًا وعِيالةً. إذا مَالَ وجَارَ، ومنه عَوْلُ الفرائض؛ لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص» (٤).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٧٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الثوري (ص۸۷) ، تفسير مجاهد المنسوب إليه (۱٤٤) ، جامع البيان للطبري
 (۲) ۲۳۹ – ۲۲۹) ، تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸٦۰) ، الدر المنثور (۲۲۳ / ۲۲۳) .

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٢٥٥) ، مجاز القرآن (١/ ١١٧) ، جامع البيان (٤/ ٢٣٩) ، معاني القرآن للزجاج (١/ ١١) ، معاني القرآن للنحاس (١/ ١٥) ، بحر العلوم (١/ ٣٣٢) ، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٣٤٦) ، معالم التنزيل (١/ ١٦٦) ، المحرر الوجيز (١/ ٨) ، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٠) ، التسهيل (١/ ١٢٩) ، محاسن التأويل (٢/ ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٤/ ٢٤٠).

وذهب الشافعي إلى أن المراد بقوله: ﴿ أَلَّا تَعُولُوا ﴾: ألا تكثر عيالكم ، وهو منقول عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه (١) .

واستدل لهذا القول بدليلين:

١ - قراءة طلحة بن مصرف: (ألا تعيلوا) (٢).

٢ - ما حكاه الكسائي وابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل يعول. إذا كثر عباله (٣).

وقد ضعّف هذا القول أبو العباس المبرّد فيما حكاه عنه النحاس بقوله: «هذا باطلٌ وخطأٌ ؛ لأنه قد أحلّ له مما ملكت اليمين ما كان من العدد ، وهُنَّ مما يعال »(٤).

(۱) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ٢٦١) ، جامع البيان (٤/ ٢٤٠) ، تفسير السمعاني (١/ ٣٩٦) ، الضحرر الوجيز (١/ ٨) .

وزيد بن أسلم هو: زيد بن أسلم العَدَوي ، الإمام أبو عبد الله العمري المدني ، مولى عمر ، قال الذهبي : (ولزيد "تفسير" يرويه عنه ولده عبد الرحمن ، وكان من العلماء الأبرار) . انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ١٣٢) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ١٨٢) .

- (٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ٢٢)، ونسبها لطلحة بن مصرّف، أما مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (ص٢٤)، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (١/ ٣٦٦) فنسبها إلى طاووس.
- (٣) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٣٩٦) ، المحرر الوجيز (١/ ٨) ، البحر المحيط (٣/ ١٧٣) . وانتصر لهذا المعنى ودافع عنه أبو منصور الأزهري في كتابه: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص٣٥٣) .

وينظر أيضًا: غريب الحديث لابن سلام (٤/ ٣٨٤) ، تاج العروس (٣٠/ ٧٠).

(٤) معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٥).

زاد أبو جعفر النحاس قوله: «وأيضًا: فإنه إنما ذكر النساء وما يحل منهن، والعدل بينهن والجور، فليس لـ ﴿ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ من العيال ههنا معنى » (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «غلّط أكثر العلماء من قال ذلك لفظًا ومعنى.

أما اللفظ: فلأنه يقال: عال يعول. إذا جار. وعال يعيل. إذا افتقر. وعال يعيل.

إذا كثر عياله . وهو سبحانه قال : ﴿ تَعُولُوا ﴾ لم يقل : تعيلوا .

وأما المعنى: فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرِّي كما يحصل بالزوجات، ومع ذلك فقد أباح مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد؛ لأن المملوكات لا يجبُ لهن قَسْمٌ، ولا يستحققن على الرجال وطأ . . . والزوجات عليه أن يعدل بينهن في القسم . . . فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة » (٢) .

إذا تبين هذا فإن القول الراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه لما تقدم ، ولأنه قول جمهور السلف ، وقولهم مقدم على غيره .

وهو معنى القراءة المتواترة ، والقاعدة أن «معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة » (٣) .

كما يؤيده قاعدة: «يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر» (٤).

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۳۲/ ۷۰).

<sup>(</sup>٣) قواعد الترجيح للحربي (١/٤/١).

<sup>(</sup>٤) قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٣٦٩).

قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنِهِ نَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
 هَنِيتَ عَالَى ؟ ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ :٤] .

# فيها مسألتاه:

الهسألة الأولى: لمن الخطاب في قوله: ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَائِمِنَّ نِحَلَةً ﴾.
 اختار أبو حيان ﷺ أن الخطاب في الآية للأزواج ؛ لأن الخطاب قبله لهم (١).

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس، وقتادة، وابن جريج، وابن زيد (٢). وبه قال الطبري، والنحاس، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، والقرطبي، وابن جزي، والألوسي (٣).

واستدلّ لهذا القول بالسياق \_ كما أشار إليه أبو حيان في اختياره \_ ، وأوضح ذلك أوجعفر الطبري بقوله: «وذلك أن الله تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين النساء ، ونهاهم عن ظلمهنّ والجور عليهن ، وعرفهم سبيل النجاة من ظلمهنّ ، ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم . فإذا كان ذلك كذلك فمعلومٌ أن الذين قيل لهم: ﴿ فَأَنكِحُواْمَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ﴾

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان (2/181) ، تفسیر ابن أبي حاتم (1/18) ، معالم التنزیل (1/18) .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٤٢)، إعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٣٥)، الوجيز (١/ ٢٥٢)، تفسير السمعاني (١/ ٣٩٧)، معالم التنزيل (١٦٣/٢)، الكشاف (١/ ٥٠٠)، أحكام القرآن (١/ ١٦٣)، التسهيل (١/ ١٣٠)، روح المعاني (١/ ١٩٨).

هم الذين قيل لهم: ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَامِنَ ﴾ وأن معناه: وآتوا من نكحتم من النساء صدقاتهن نحلة » (١).

**وروي** عن أبي صالح أن الخطاب للأولياء (٢) ، واختاره الفراء ، وابن قتيبة (٣) .

قال الفراء: «وقوله: ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِسَاءَ صَدُقَا اللهِ يَعْنَي أُولياء النساء، لا الأزواج، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيئًا، فأنزل الله تعالى أعطوهن صدقاتهن نحلة، يقول: هبة وعطية » (٤).

والقول المختار في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه ، وذلك لدلالة السياق عليه ، ولأن توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها » .

ولا يمتنع أن يكون المقصود بالخطاب ابتداءً هم الأزواج ، ويعمّ بعد ذلك كل من يصلح له الخطاب من الأولياء وولاة الأمور ونحوهم .

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عطية بقوله بعد حكاية جميع الأقوال الواردة فيها: «والآية تتناول هذه الفرق الثلاث» (٥).

وقال الطاهر بن عاشور مؤكدًا هذا المعنى: «والمخاطب بالأمر في أمثال هذا كل من له نصيبٌ في العمل بذلك ، فهو خطابٌ لعموم الأمة على معنى تناوله لكل من له فيه من الأزواج والأولياء ثم ولاة الأمور الذين إليهم المرجع في الضرب على أيدي ظلمة الحقوق أربابها. والمقصود بالخطاب ابتداءً هم الأزواج» (٢).

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان (2/787) ، تفسیر ابن أبی حاتم (7/78) .

<sup>(</sup>٣) انظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٢٥٦) ، وذكره عن ابن قتيبة ابن الجوزي في الزاد (١/ ١١) .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء (١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز (٢/٨).

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير (٤/ ٢٢٩).

المسألة الثانية: عائد الضمير في قوله: ﴿ مِّنْهُ نَفُّسًا ﴾ .

قال أبو حيان على الله الله على التبعيض ، وفيه إشارة إلى أن ما تهبه يكون بعضًا من الصداق» (١) .

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، ووافقهم السيوطي، وأبو السعود، والألوسي (٢).

قال البيضاوي: «وقال: (مِنْه) بعثًا لهن على تقليل الموهوب» (٣).

قال شيخ زاده في حاشيته: « ومال المصنف إلى أن كلمة (مِنْ) فيه للتبعيض >(١٤) .

وفي حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: «و (مِنْ) يحتمل أن تكون للتبعيض ، أو البيان ، فيحل للمرأة الرشيدة بعد الدخول أن تعطي زوجها المهر كله أو بعضه عند جميع الأئمة إلا الليث ، فعنده لا يحلّ لها أن تعطيه جميعه ، ف (مِن) على ذلك يتعين أن تكون للتبعيض لا للبيان» (٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: الكشاف (۱/ ۵۰۲)، أنوار التنزيل (۱/ ۱٤۷)، مدراك التنزيل (۱/ ۲۰۶)، تفسير الجلالين (ص۹۸)، إرشاد العقل السليم (۲/ ۱۶۶)، روح المعاني (۱/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>٣) أنوار التنزيل (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) حاشية زاده على البيضاوي (٢/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) حاشية الصاوي (١/ ٢٠٣) ، ونحوه في حاشية الجمل (١/ ٣٥٥).

وذهب الزجاج ، والسمعاني ، وابن عطية ، والرازي إلى أنها للبيان (١) .

قال السمعاني: «و (مِن) للتخيير هاهنا لا للتبعيض ، حتى يجوز للمرأة هبة كل الصداق» (٢) .

وقال ابن عطية: «و (مِن) تتضمن الجنس هاهنا ، وذلك يجوز أن تهب المهر كله ، ولو وقفت (مِن) على التبعيض لما جاز ذلك » (٣) .

وأكّد هذا المعنى الرازي بقوله: «(مِن) في قوله: ﴿ مِنَهُ ﴾ ليس للتبعيض، بل للتبيين، والمعنى: عن شيءٍ من هذا الجنس الذي هو مهر؛ كقوله: ﴿ فَا الْجَنْكِ بَنُوا الْجَنْسُ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِنَ ﴾ [سورة الحج: ٣٠]. وذلك أن المرأة لو طابت نفسها عن جميع الرّبِحُسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِنَ ﴾ [سورة الحج: ٣٠]. وذلك أن المرأة لو طابت نفسها عن جميع المهر حلّ للزوج أن يأخذه بالكلية » (٤).

ولعلّ الراجح هو ما اختاره أبو حيّان أنّ (مِنْ) للتبعيض ؛ لأنه الأصل في معناها ، وخروجها عنه في مثل آية سورة الحج هو لقرينة واضحة ، وليس ثمة قرينة هنا . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٣٩٧)، المحرر الوجيز (٢/ ٩)، التفسير الكبير (٩/ ١٤٨)، وعزاه للزجاج ابن الجوزي في زاد المسير (٢/ ١٢).

<sup>(</sup>۲) تفسير السمعاني (۱/ ۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٢/٩).

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير (٩/ ١٤٨).

- - مسألة: مرجع ضمير الخطاب في قوله: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمْ ﴾.

قال أبو حيان عَلَيْهُ: «والظاهر في قوله: ﴿ أَمُولَكُمْ ﴾ أن المال مضاف إلى المخاطبين بقوله: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ﴾ (١) .

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس، والحسن، وقتادة، والسدي، وابن زيد (٢). وهو قول أبي الليث السمرقندي، والواحدي، والبغوي، وابن عطية، وابن جزي (٣).

قال الطبري حاكيًا معنى هذا القول: «لا تؤتوا السفهاء من النساء والصبيان ـ على ما قد ذكرنا من اختلاف من حكينا قوله قبل ـ أيها الرشداء أموالكم التي تملكونها، فتسلطوهم عليها فيفسدوها ويضيعوها، ولكن ارزقوهم أنتم منها» (٤).

وقال السمرقندي: «يعني لا يجعل الرجل ماله في يدي امرأته وأولاده ، ثم يدع نفسه محتاجًا إليهم فلا يدفعون إليه عند حاجته» (٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٤٥) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٦٣) .

 <sup>(</sup>۳) انظر: بحر العلوم (١/ ٣٠٧) ، الوجيز (١/ ٢٥٢) ، معالم التنزيل (٢/ ١٦٤) ، المحرر الوجيز
 (٣/ ٩) ، التسهيل (١/ ١٣٠) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٤/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) بحر العلوم (١/ ٣٠٧).

وروي عن سعيد بن جبير ، وعكرمة أن مرجعه إلى السفهاء (١). واختاره النحاس والزمخشري ، والبيضاوي ، والألوسي . أي : لا تعطوا السفهاء أموالهم (٢) .

قال النحاس بعد حكايته قول سعيد جبير: «وهذا من أحسن ما قيل في الآية »(٣).

واستُدِلّ لهذا القول بأن الخطاب للأولياء ، وأضيفت الأموال إليهم \_ وإن كانت ليست لهم \_ على السَّعَة ؛ لأنها في تصرفهم ، وتحت ولايتهم ، وهذا هو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة ، ألا ترى إلى قوله تعالى بعد: ﴿ وَٱرْزُقُوهُمُ فِهَا ﴾ .

وذهب الطبري ، وابن العربي ، والبقاعي إلى أن الضمير راجعٌ إلى الأولياء وإلى السفهاء (٤) ؛ لأنهم مذكورون في الآية ، ولم يَدُلَّ دليلٌ على التخصيص لأحدٍ منهم ، ولأن ذلك ليس غريبًا في اللغة ، إذ لا تمتنع العرب أن تخاطب قومًا خطابًا ، فيخرج الكلام بعضه خبر عنهم ، وبعضه عن غُيَّب ، ويكون المعنى: ولا تؤتوا أيها الناس سفهاءكم أموالكم التي بعضها لكم وبعضها لهم ، فيضيعوها .

وأحسن الأقوال ما ذهب إليه الإمام الطبري ومن وافقه ، إذ معه تعمل الأقوال كلها ، وإعمال جميع الأقوال التي تحتملها الآية أولى من إهمال بعضها .

كما يؤيده القاعدة الترجيحية: «إذا كان في الآية ضميرٌ يحتمل عوده إلى أكثر من مذكورٍ وأمكن الحمل على الجميع ، حمل عليه » (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (2 / 2 ) ، تفسير ابن أبي حاتم (2 / 2 ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٣٦) ، الكشاف (١/ ٥٠٢) ، أنوار التنزيل (٢/ ١٤٧) ، روح المعاني (٤/ ٢٠١) .

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٤٧) ، أحكام القرآن (١/ ٤١٦) ، نظم الدرر (٥/ ١٩٥) .

<sup>(</sup>٥) قواعد التفسير للسبت (١/ ٤٠٠).

- \* قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَكَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصْلَوْرَ سَعِيرًا ﴿ اللهِ السورة النساء: ١٠] .
  - مسألة: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ حقيقة أم مجاز؟.
     قال أبو حيان ﷺ: «وظاهر قوله: (نارًا) أنهم يأكلون نارًا حقيقة» (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن السدي (٢)، وقول أبي جعفر الطبري، وابن كثير، وابن سعدي (٣).

قال السدي: «إذا قام الرجل يأكل مال اليتيم ظلمًا ، يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه ، يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم »(٤).

وقال ابن كثير: «أي: إذا أكلوا أموال اليتامي ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا» (٥).

واستدلوا بما رواه الطبري ، وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله ، ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: « انطلق بي إلى خلقٍ من خلق الله كثير ،

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (۳/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٩) ، معالم التنزيل (٢/ ١٧١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٧٣) ، تفسير ابن كثير (٢/ ٢٢٣) ، تيسير الكريم الرحمن (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٩) ، معالم التنزيل (٢/ ١٧١) .

<sup>(</sup>۵) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۲۳).

كل رجل له مشفران كمشفي البعير، وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم، ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في في أحدهم حتى تخرج من أسفله، وله خوار وصراخ، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا، إنما ياكلون في بطونهم نارًا، وسيصلون سعيرًا»(۱).

وذهب السمرقندي ، والثعلبي ، والواحدي ، والسمعاني ، والزمخشري ، وابن جزي ، والسيوطي ، وأبو السعود ، والشوكاني ، والقاسمي إلى أن مآل هذا الفعل وعاقبته إلى النار (٢) .

قال الزمخشري: «ومعنى (يأكلون نارًا): ما يجرّ إلى النار، فكأنّه نار في الحقيقة» (٣).

وقال الشوكاني: «أي: ما يكون سببًا للنار ، تعبيرًا بالمسبب عن السبب > (١٠) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٢٧٣)، وابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٩)، والواحدي في الوسيط (٢/ ١٦)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٣٩٠)، كلهم من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد به .

وإسناده ضعيف جدًّا ؛ لحال أبي هارون ، وهو عمارة بن جوين ، تو في سنة (٣٤ هـ) ، قال أحمد: ليس بشيء . وقال ابن معين : ضعيف لا يصدق في حديثه . وقال النسائي : متروك . انظر ميزان الاعتدال للذهبي (٣/ ١٧٣) ، وقال ابن حجر في التقريب (ص ٧١١) : متروك ، ومنهم من كذبه ، شيعي .

<sup>(</sup>۲) انظر: بحر العلوم (۱/ ۳۰۹) ، الكشف والبيان (۳/ ۲۲٤) ، الوجيز (۱/ ۲۰۶) ، تفسير السمعاني (۱/ ۲۰۰) ، الكشاف (۱/ ۲۰۰) ، التسهيل (۱/ ۱۳۱) ، تفسير الجلالين (ص۹۹) ، إرشاد العقل السليم (۲/ ۱۲۸) ، فتح القدير (۱/ ۲۲۹) ، محاسن التأويل (۲/ ۲۳۰) .

<sup>(</sup>٣) الكشاف (١/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (١/ ٤٢٩).

واستدل له الثعلبي بأن العرب تقول للشيء الذي يؤدي إلى الشيء: (هذا كذا) لما يؤدي إليه ، مثل قولهم: (هذا الموت). أي: يؤدي إليه (١).

ولو صحّ الحديث لوجب المصير إليه ، أما مع ضعفه فالذي يظهر أن الآية جمعت بين التجوّز والحقيقة ، فأمّا التجوّز ففي قوله : ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا ﴾ فالتعبير بالمضارع يدلّ على أنه إخبارٌ عن حقيقة حاضرة ، فهم يأكلون الآن ما هو سبب في دخولهم جهنم . وأمّا الحقيقة فهي قوله : ﴿ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ إذ هي إخبارٌ عن حقيقة مستقبلة لن تتخلف . والله أعلم .

الكشف والبيان (٣/ ٢٦٤).

\* قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آولَكِ حَكُمْ اللّهُ كَوِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشَيَّةِ فَإِن كُنَّ فِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِا اللّهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# فيها مسألتائ:

المسألة الأولى: المعني بقوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً ﴾ .

اختار أبو حيان على أن المعنيّ بقوله: (كُنَّ) الأولاد، فقال: «ولما كان لفظ (الأولاد) يشمل الذكور والإناث، وقصد هنا بيان حكم الإناث أخلص الضمير للتأنيث، إذ الإناث أحد قسمي ما يطلق عليه (الأولاد)، فعاد الضمير على أحد القسمين» (۱).

### الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو اختيار أبي جعفر النحاس، والزجاج، والبيضاوي(٢).

<sup>(</sup>۱) البحرالمحيط (۳/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۱/ ٤٣٩)، معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۱۸)، أنوار التنزيل (۲/ ۱۸).

ووافقهم أبو السعود ، والشوكاني ، والألوسي ، والقاسمي ، وابن عاشور (١) .

قال النحاس: «أي: فإن كان الأولاد نساءً » (٢).

وقال البيضاوي: «أي: إن كان الأولاد نساءً خُلَّصًا ليس مَعَهُنَّ ذكر، فأنَّث الضمير باعتبار الخبر، أو على تأويل: المولودات» (٣).

وقال الألوسي: «الضمير للأولاد مطلقًا ، والخبر مفيدٌ بلا تأويل ، ولزوم تغليب الإناث على الذكور لا يضرّ ؛ لأن ذلك مما صرحوا بجوازه مراعاةً للخبر ، ومشاكله له»(٤).

وخالفهم الأخفش، والطبري، والبغوي، والرازي، وأبو البقاء العكبري، فذهبوا إلى أن المعنى بالآية: المتروكات من بنات الميت (٥).

قال البغوي: «يعني: المتروكات من الأولاد » (٦).

وقال العكبري: «الضمير للمتروكات، أي: فإن كانت المتروكات، ودلّ ذكر الأولاد عليه » (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: إرشاد العقل السليم (۲/ ۱٤٩)، فتح القدير (۱/ ٤٣١)، روح المعاني (١/ ٢٢١)، محاسن التأويل (٢/ ٢٣٥)، التحرير والتنوير (٤/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) أنوار التنزيل (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>ه) انظر: معاني القرآن للأخفش (١/ ٢٢٩)، جامع البيان (٤/ ٢٧٦)، معالم التنزيل (٢/ ١٧٧)، التفسير الكبير (٩/ ٢١٨)، إملاء ما منّ به الرحمن (ص١٧٦).

<sup>(</sup>٦) معالم التنزيل (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>V) إملاء ما منّ به الرحمن (ص١٧٦).

وعلّله الطبري بقوله: « لأن قوله: (وإن كُنَّ) لو كان معنيًّا به الأولاد ، لقيل: وإن كانوا ، لأن الأولاد تجمع الذكور والإناث ، وإذا كان كذلك ، فإنما يقال: (كانوا) لا (كُنِّ) » (١) .

وما ذهب إليه أبو حيان أرجح ؛ لصحة ما علل به ، وهو جوازه في اللغة .

ولا يبعد عندي وجهٌ ثالثٌ: وهو عوده على معنى (الإناث من بنات الميت) والمستفاد من لفظ (الانثيين) ؛ إذ هو أقرب مذكور . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٤/ ٢٧٦).

الهسألة الثانية: عدد الإخوة الذين عناهم الله تعالى بقوله: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ الشَّدُسُ ﴾ .

اختار أبو حيان على أنه لا يحجب الأم إلى السدس إلا ثلاثة فصاعدًا ، فقال: «وظاهر لفظ (إخوة) الجمع ، وأن الذين يحطون الأمّ إلى السدس ثلاثة فصاعدًا ، وهو قول ابن عباس » (١) .

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما (٢). ووافقهم السمين الحلبي (٣).

فقد روي عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أنه كان يقول: بل عنى الله جل ثناؤه بقوله: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخُوَةً ﴾ جماعة أقلها ثلاثة ، وكان ينكر أن يكون الله جل ثناؤه حجب الأم عن ثلثها مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة ، فكان يقول في أبوين وأخوين: للأم الثلث ، وما بقي فللأب . كما قال أهل العلم في أبوين وأخ واحدٍ (٤) .

وذهب عامة صحابة رسول الله ﷺ والتابعين لهم بإحسان، ومن بعدهم من علماء الإسلام، ووافقهم جمهور المفسرين أن عدد الإخوة الذين عناهم الله اثنان

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٢٧٨/٤).

<sup>(</sup>٣) الدر المصون (٢/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٤/ ٢٧٨).

فصاعدًا (١).

واستدل القاضي ابن العربي لهذا القول بثلاثة أدلة (٢) ، ملخصها:

الأول: أنه يطلق لفظ (الإخوة) على الأخوين ، بل قد يطلق لفظ الجماعة على الواحد ، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿ هَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ [سورة الحج: ١٩] ، وقوله تعالى: ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [سورة التحريم: ٤] ونحوها من الآيات .

الثاني: أن الله تعالى قال في ميراث الأخوات: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا وَلَا ثَبَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا وَكَانَ هَا اللهُ ا

الثالث: أن الكلام في ذلك لما وقع بين عثمان (٣) وابن عباس ، قال له عثمان: إن قومك حجبوها \_ يعنى بذلك قريشًا \_ وهم أهل الفصاحة والبلاغة ، وهم المخاطبون

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٨٧)، بحر العلوم للسمرقندي (١/ ٣٣٧)، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٣٥١)، الوسيط للواحدي (٢/ ٢١)، تفسير السمعاني (١/ ٤٠٢)، معالم التنزيل (٢/ ٢٥١)، التفسير الكبير (٩/ ٢٢٣)، وغيرهم.

بل حكى عليه الإجماع جمعٌ من المفسرين ، كما في الإجماع في التفسير (ص٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين ، زوّجه النبي عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين ، زوّجه النبي التعلق المؤمنين ، فلذلك كان يلقب بذي النورين ، قتل آخر سنة (٣٥هـ) .

انظر: الاستيعاب (٣/ ١٠٣٧) ، الإصابة (٤/ ٤٥٧).

والقائمون لذلك ، والعاملون به ، فإذا ثبت هذا فلا يبقى لنظر ابن عباس وجه ؛ لأنه إن عول على عول على اللغة فغيره من نظائره ومن فوقه من الصحابة أعرف بها ، وإن عوّل على المعنى فهو لنا ؛ لأن الأختين كالبنتين كما بيّنا ، وليس في الحكم بمذهبنا خروج عن ظاهر الكلام ؛ لأنّا بينا أن في اللغة واردًا لفظ الاثنين على الجمع .

قلت: وما أشار إليه ابن العربي مما جرى بين ابن عباس وعثمان \_ رضي الله عنهما \_ رواه البيهقي في سننه من طريق شعبة مولى ابن عباس (١) ، عن ابن عباس ، أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث ، قال الله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخُوةٌ ﴾. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ، ومضى في الأمصار وتوارث به الناس (٢) .

(۱) شعبة مولى بن عباس المدني ، يروي عن ابن عباس ما لا أصل له ، كأنه ابن عباس آخر ، مات في زمان هشام بن عبد الملك . قال مالك : لم يكن بثقة .

انظر : المجروحين لابن حبان (١/ ٣٦١) ، الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٨٥) .

(٢) أخرجه الطبري (٢/ ٢٧٨) ، والحاكم (٤/ ٣٣٥) ، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٢٧) ، من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة به نحوه . قال الحاكم: صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي .

وشعبة هو: ابن دينار القرشي الهاشمي ، أبو عبد الله المدني ، مولى ابن عباس ، وأحد الرواة عنه ، قال ابن حجر : صدوق سيء الحفظ ، تو في في وسط خلافة هشام بن عبد الملك .

قال ابن حبان في المجروحين (١/ ٣٦١): روى عن ابن عباس ما لا أصل له ، حتى كأنه ابن عباس آخر .

وأكثرُ العلماء على ترك الاحتجاج بحديثه .

(3/81) ، تهذیب الکمال (۱۲/ ۱۹۷) ، تهذیب التهذییب ((3/81)) .

والأثر ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ٨٥) ، والألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٢٢).

واستدلَّ به على أن إجماع الصحابة قد تمّ على ذلك قبل مخالفة ابن عباس.

قال ابن كثير: وفي صحة هذا الأثر نظر ، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس ، ولو كان هذا صحيحًا عن ابن عباس ، لذهب إليه أصحابه الأخصاء به ، والمنقول عنه خلافه .

إذا تقرر هذا كان المصير إلى قول جماهير أئمة الإسلام واجبًا، ولا مَعْدِل عنه . وهو ما تقرره القاعدة الترجيحية: «تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم ، وإن كان غيره محتملاً » (۱) ، كما أن نظر ابن عباس وإن كان أقرب إلى ظاهر اللفظ ، فإن نظر الصحابة والجمهور أقرب إلى المعنى ، والمعوّل عليه اعتبار معاني الشريعة ومقاصدها ، فإن الإخوة إنما حجبوها إلى السدس لزيادة ميراثهم على ميراث الواحد ، ولهذا لو كانت واحدة أو أخًا واحدً لكان لها الثلث معه ، فإذا كان الإخوة ولد أمّ كان فرضهم الثلث انثنين كانا أو مائة ، فالاثنان والجماعة في ذلك سواء ، وكذلك لو كنّ أخوات لأب ، أو لأب وأم ، ففرض الثنتين وما زاد عنهما واحد ، فحجبها عن الثلث إلى السدس باثنين كحجبها بثلاثة سواء ، ولا فرق بينهما البتة (۲) .

قواعد التفسير للسبت (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: إعلام الموقعين (۱/ ۳۵۹).

- \* قوله تعالى: ﴿ يَلُكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدُخِلُهُ خَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُۥ يُدُخِلُهُ حَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ اللَّهَا لَا أَنْهَا رُخَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ اللَّهَا عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا وَذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا وَذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَا عَلَيْهُا عَلَيْكُمْ عَلَيْهُا عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْكُوا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَا عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُا عَلَاكُمُ عَلَيْهُا عَلَاكُمُ عَلَيْهُا عَلَاكُمُ عَلَيْهُا عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَيْهُا عَلَالَا عَلَا عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهِا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاكُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا ع
  - مسألة: المعنيّ بالإشارة في قوله: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾.

اختار أبو حيان الأولى أن الأولى أن تكون الإشارة به (تلك) إلى الأحكام السابقة في أحوال اليتامي والزوجات والوصايا والمواريث (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، والسيوطي، وأبي السعود، والألوسي (٢). وهو ظاهر عبارة ابن جزي (٣).

قال الزمخشري: «إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى ، والوصايا ، والمواريث» (٤) .

وقال ابن جزي: « إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها » (٥).

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (۳/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: الكشاف (۱۸/۱)، أنوار التنزيل (۱۸/۲)، مدارك التنزيل (۲۱۰/۱)، تفسير الجلالين (ص۱۰۱)، إرشاد العقل السليم (۲/۳۵)، روح المعاني (۶/۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) التسهيل (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) التسهيل (١/ ١٣٣).

ومأخذ هذا القول أن الضمير واسم الإشارة إذا لم يمنع من عوده إلى الأبعد مانعٌ يوجب عوده إلى الكلّ .

وروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وابن جبير ، وقتادة أن المعنى ما تقدم من قسمة المواريث (١) . وهو قول جمهور المفسرين عدا من تقدموا في القول الأول (٢) .

قال ابن عباس: ‹‹ يعنى: المواريث التي سمى الله ›› .

وقال مجاهد: (( في شأن المورايث التي ذكر قبل )) .

وعن مقاتل: ‹‹ يعني هذه القسمة فريضة من الله ›› .

ويستدل لهذا القول بأن اسم الإشارة يلحق بالضمير في أن الأصل إعادته إلى أقرب مذكور ، ما لم يرد دليلٌ بخلافه .

وما استدل به أصحاب القول الأول معتبرٌ فيما إذا كان ذلك في نفس الآية ، أما وقد تعددت الآيات والأحكام مما يتعذر معه الجزم بنزولها جملة واحدة ، فإن الحمل على مثل ذلك بعيد .

وعليه فإن الراجح في هذه المسألة بخلاف ما اختاره أبو حيان على السم المسالة بخلاف ما اختاره أبو حيان المسالة ، وأن اسم الإشارة عائدٌ إلى ما سبقها من أحكام المواريث خاصة ، لتوافر جملة من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير عليه ، ولصحة ما استدلوا به ، والله أعلم .

انظر: جامع البيان (٤/ ٢٩٠) ، زاد المسير (٢/ ٣٣) ، الدر المنثور (٤/ ٢٧٠) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان (۶/ ۲۹۰)، تفسیر مقاتل (۱/ ۲۱۹)، بحر العلوم (۱/ ۳۱۳)، تفسیر ابن أبي زمنین (۱/ ۳۵۳)، تفسیر السمعاني (۱/ ۵۰۰)، معالم التنزیل (۱/ ۱۸۱)، المحرر الوجیز (۲/ ۲۳۲)، زاد المسیر (۲/ ۳۳۳)، الجامع لأحکام القرآن (۵/ ۸۲)، تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۳۲)، محاسن التأویل (۲/ ۲۲۲).

\* قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ الْفَوْتُ أَوَ الَّذِيكَةُ مِن حَتَّى يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوَ الرَّبَعَةُ مِنكُمْ مِنْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوَ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَهُنَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَمُنْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللَّا اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللّه

## فيها ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالفاحشة في قوله: ﴿وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن فَي قوله: ﴿وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن فَي قوله: ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن فَي قوله: ﴿ وَٱلَّتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن فَي قوله: ﴿ وَٱلَّتِينَ الْفَاحِشَةِ فَي قوله: ﴿ وَالَّتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن الْفَاحِشَةِ فَي قوله: ﴿ وَاللَّهِ مِن الْفَاحِشَةِ فَي قوله: ﴿ وَاللَّهِ مَا لَهِ مِن الْفَاحِشَةِ فَي قوله: ﴿ وَاللَّهِ مَا لَهُ إِلَّهُ مِن الْفَاحِشَةِ فَي قوله: ﴿ وَاللَّهِ مِن الْفَاحِشَةِ فَي قوله: ﴿ وَاللَّهِ مَا لَهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّالَ

استظهر أبو حيان على أن المراد بالفاحشة في الآية المساحقة (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي مسلم بن بحر الأصبهاني، وعزاه لمجاهد أيضًا (٢).

والمساحقة من السحاق ، وهو: إتيان المرأة المرأة ، أو هو أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل .

انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٤ / ٢٥١) ، لسان العرب مادة (س ح ق) .

وروي عن النبي على من حديث واثلة بن الأسقع: « السحاق زنى النساء بينهن » . أخرجه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٨٢) ، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٧٤) ، وهو حديث من نسخة موضوعة ، كما قال الذهبي في الميزان (٢/ ٣٤) .

(۲) انظر: التفسير الكبير للرازي (۹/ ۱۸۷) ، البحر المحيط (۳/ ۲۰٤) ، روح المعاني للألوسي
 (۲) ۲۳۲ – ۲۳۷) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٠٤).

ومأخذه في ذلك أن هذه الآية خاصة بالنساء ، والآية التي تليها وهي قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُم ﴾ [سورة النساء: ١٦] مخصوصة بالرجال ، والتي في النور في الزانية والزاني ، فتكون هاتان الآيتان وآية النور قد استوفت أصناف الزناة .

كما استدل له أبو مسلم بأدلةٍ أوردها كلها أو بعضها الرازي، وأبو حيان، والألوسي (١).

وهذا القول مخالف لإجماع المفسرين ، كما حكاه عنهم أبو حيان (٢) ، حيث اجتمعت كلمتهم على تفسير الفاحشة هنا بالزنا . وهو المروي عن ابن عباس ، وقتادة ، وعطاء ، والشعبي ، وعبد الله بن كثير (٣) .

ولذا عد الكرماني (٤) قول أبي مسلم هذا من عجائب التفسير حيث قال في عجيب تفسير هذه الآية: «وهذا في الظاهر حسن ؛ لكنه بناءً على أصل فاسد ، لأنه

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٢٠٤).

 <sup>(</sup>۳) انظر: جامع البيان للطبري (٤/ ٢٩٢، ٢٩٥)، تفسير عبد الرزاق (١/ ١٥١)، تفسير ابن أبي
 حاتم (٣/ ٨٩٥).

وعبد الله بن كثير هو: عبد الله بن كثير بن المطلب ، أبو معبد المكي ، إمام أهل مكة في القراءة ، عرض القراءة على مجاهد بن جبر ودرباس مولى ابن عباس ، تو في سنة (١٢٠هـ) . انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ٨٦) ، غاية النهاية (١/ ٤٤٣) .

<sup>(</sup>٤) محمود بن حمزة بن نصر ، أبو القاسم الكرماني ، المعروف بـ « تاج القراء » ، عالم بالقراءات ، و نقل في التفسير آراء مستنكرة ، تو في سنة (٥٠٥هـ) .

انظر: طبقات المفسّرين للداوودي (٢/ ٣١٢) ، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص١٤٩).

زعم أنه لا ناسخ في القرآن ولا منسوخ ٧ (١).

ورده الألوسي من عدّة أوجه (٢):

الأول: أنه لم يقل به أحد.

الثاني: أن جعل الحبس في البيت عقوبة السحاق مما لا معنى له ؛ لأنه مما لا يتوقف على الخروج كالزنا ، فلو كان المراد السحّاقات لكانت العقوبة لهنّ عدم اختلاط بعضهن ببعض ، لا الحبس والمنع من الخروج ، فحيث جعل هو عقوبة دلّ ذلك على أن المراد باللاتي يأتين الفاحشة الزانيات .

الثالث: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في حكم اللوطي، ولم يتمسك أحدٌ منهم بهذه الآية، وعدم تمسكهم بها مع شدّة احتياجهم إلى نصّ يدلّ على الحكم دليلٌ على أن الآية ليست في ذلك.

أما نسبة هذا القول لمجاهد فلم أجد من أسنده عنه ، بل المروي عنه خلافه .

ففي تفسيره قال: ‹‹ يعني: الزنا ›› (٣٠) .

وما روى عنه الطبري ، وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عنه في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمُ ﴾ قال: الرجلان الفاعلان (٤). ليس بنص على أنهما اللائطان. ففي رواية ابن أبي نجيح عنه قال: الزانيان (٥).

<sup>(</sup>١) غرائب التفسير وعجائب التأويل (١/ ٢٨٧).

 <sup>(</sup>٢) روح المعاني للألوسي (٤/ ٢٣٤ - ٢٣٧).

<sup>(</sup>۳) تفسیر مجاهد (۱۲۸/۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٩٥) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٩٥) .

<sup>(</sup>٥) المصادر السابقة.

إذا تبين هذا كان المعوّل عليه في معنى الفاحشة في الآية قول جماهير المفسرين المتقدم أن المراد بها فاحشة الزنا. ولا يلتفت إلى ما شذّ به أبو مسلم الأصبهاني ، ولا متابعة أبي حيان له ، ولذا قال الألوسي بعد حكايته لقول أبي مسلم المتقدم وما استدل به ، وأجاب عنها جميعًا: «وبالجملة المعمول عليه ما ذهب إليه الجمهور ، ويد الله تعالى مع الجماعة ، ومذهب أبي مسلم وإن لم يكن من الفساد بمحلّ إلا أنه لم يعول عليه ولم تحط رحال القبول لديه» (۱).

 <sup>(</sup>۱) روح المعاني للألوسي (٤/ ٢٣٤ - ٢٣٧).

المسألة الثانية: المراد بقوله: ﴿ مِن نِسَآ إِكُمْ ﴾.

اختار أبو حيان على أن المراد بها الزوجات حيث قال: «وظاهر استعمال النساء مضافة للمؤمنين في الزوجات» (١).

### الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان وافقه عليه أبو السعود (٢). وعزاه ابن العربي لأكثر الصحابة (٣). وعزاه ابن العربي لأكثر الصحابة (٣). واستدل له بنظائره من القرآن ، ومنه قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ السورة البقرة: ٢٢٦] ، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ﴾ [سورة المجادلة: ٣] ، حيث أراد الزوجات في الآيتين ، فكذلك في هذه الآية .

وذهب ابن عطية ، والقرطبي ، وابن جزي ، والسيوطي ، والشوكاني ، وابن عاشور إلى أنه يراد بها المسلمات (٤) . وعليه تدلّ عبارة الطبري (٥) .

قال ابن عطية: «وقوله: ﴿ فِسَآ يِكُمْ ﴾ إضافة في معنى الإسلام ، لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم » (١) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم (٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحرر الوجيز (٢/ ٢١) ، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٨٣) ، التسهيل (١/ ١٣٣) ، الإكليل في استنباط التنزيل (٢/ ٥٢٢) ، فتح القدير (١/ ٤٢٨) ، التحرير والتنوير (٤/ ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٤/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز (٢/ ٢١).

وقال السيوطي في الإكليل: «واستدل مالك (١) بقوله: ﴿ مِن نِسَآبِكُمْ ﴾ و(منكم) على أن أهل الذمة لا يقام الحد عليهم في الزنى كالمسلمين » (٢).

والصحيح من ذلك ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ؛ لأنه مطلق اللفظ الذي يقتضى ذلك وعمومه .

ويجاب عمّا أورده أصحاب القول الأول من الاستشهاد بآيتي الإيلاء والظهار، أن القرينة قامت بإرادة معناهما للأزواج لأن الظهار والإيلاء من أحكام النكاح.

ويؤيد ذلك اتفاق المفسرين على أن قوله في الآية التي تليها: ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِمِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢] يعني المؤمنين (٣).

قال العلامة ابن عاشور: «وتطلق المرأة على الزوجة ، فلذلك يطلق النساء على الإناث مطلقًا ، وعلى الزوجات خاصة ، ويعرف المراد بالقرينة . . . فضمير (نسائكم) عامٌ مرادٌ به نساء المسلمين » (٤) .

in the state of the state of state of

<sup>(</sup>۱) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، أبو عبد الله المدني ، إمام دار الهجرة ، صاحب المذهب المشهور ، توفي سنة (۱۷۹هـ) .

انظر: حلية الأولياء (٦/ ٣١٦) ، ترتيب المدارك (١/ ١١٧) .

<sup>(</sup>٢) الإكليل في استنباط التنزيل (٢/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٥٨).

 <sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٤/ ٢٧٠).

# المسألة الثالثة: معنى قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴾.

اختار أبو حيان على أن السبيل الذي جعله الله هو ما استقر عليه حكم الزنا من الحد، وهو البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب رمى بالحجارة (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن عمر ، والزهري ، والنخعي (۲) ، واختاره من المفسرين الطبري ، ومكي بن أبي طالب ، والواحدي ، والسمعاني ، والبغوي ، وابن العربي ، والعزبن عبد السلام ، وابن جزي ، وابن سعدي (۳) .

وقال به من الفقهاء: مالك ، والشافعي (٤) ، والثوري (٥) ، والأوزاعي ، وأحمد

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٩٣) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٩٢) ، معالم التنزيل (٢/ ١٨١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٩٤)، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص٢١٥)، الوجيز (١/ ٢٥٤)، انظر: جامع البيان (١/ ٢٩٤)، الإيضاح لناسخ التنزيل (١/ ١٨١)، أحكام القرآن (١/ ٤٦٤)، عمالم التنزيل (١/ ١٨١)، أحكام القرآن (١/ ٤٦٤)، تفسير العزبن عبد السلام (١/ ٣٠٩)، التسهيل (١/ ١٣٣)، تيسير الكريم الرحمن (ص١٧١).

<sup>(</sup>٤) محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي ، أبو عبد الله المكي ، ثم البغدادي ، ثم المصري ، إمام المذهب المعروف ، تو في سنة (٢٠٤هـ) .

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص٤٨) ، تذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبد الله الكوفي ، من كبار حفاظ الحديث وعلمائه ، كان له مذهب في العراق ثم اندثر ، توفي سنة (١٦١هـ) .

انظر: حلية الأولياء (٦/ ٣٥٦) ، سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٢٩) .

ابن حنبل <sup>(۱)</sup>.

قال ابن جرير الطبري: «وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: ﴿ أَوَ يَجُعَلَ اللّهُ لَمُ اللّهُ مَا الله مِن قال: السبيل التي جعلها الله ما ثناؤه من قال: السبيل التي تعلم المحارة ، وللبكرين جلد مائة ونفى سنة » (٢).

واستدلوا على ذلك بأن النبي عَلَيْهِ رجم جماعة ، ولم ينقل أنه جلد أحدًا منهم ، كما في حادثة ماعز (٣) ، وقصة الغامدية (٤) ، وفي قوله عَلَيْهِ: (( واغد يا أنيس (٥) إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها »(٦) . ولم يقل : واجلدها .

(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱/ ۲۷۱) ، المغني لابن قدامة (۱۳/ ۳۱۳). وأحمد بن حنبل هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ، أبو عبد الله ، شيخ الإسلام ، وإمام المذهب الحنبلي ، وصاحب المسند المشهور ، توفي سنة (۲۶۱هـ). انظر: تاريخ بغداد (۶/ ۲۱۲) ، سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۱۷۷).

(٢) جامع البيان (٤/ ٢٩٤).

(٣) أخرجها البخاري في صحيحه ، كتاب الحدود ، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت ، رقم (٦٨٢٤) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى رقم (١٦٩٣) .

(٤) أخرجها مسلم في صحيحه ، كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزني ، رقم (١٦٩٥).

(٥) قيل: هو أنيس بن الضحاك الأسلمي . وقيل غير ذلك . انظر: فتح الباري (١٢/ ١٤٠) .

(٦) أخرجه البخاري ، كتاب الحدود ، باب الاعتراف بالزنى ، رقم (٦٨٢٧) . ومسلم في صحيحه ، كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ، رقم (١٦٩٧) . وذهب أبو جعفر النحاس ، وداود الظاهري (١) ، وأحمد بن حنبل في رواية عنه أن السبيل: للثيبين المحصنين جلد مائة والرجم ، وللبكرين جلد مائة ، ونفى سنة (٢) .

وهو المروي عن علي بن أبي طالب (٣) ، وابن عباس ، وأبي بن كعب ، وأبي ذر(٤) ، والحسن وقتادة (٥) .

قال النحاس: «وقول علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ إن على الثيب الجلد والرجم، هو قول أهل النظر؛ لأنه لم يتبين نسخ الجلد مع الرجم، فالجلد ثابتٌ

(۱) داود بن علي بن خلف الظاهري ، أبو سليمان ، الشهير بـ « داود الظاهري » ، صاحب المذهب المعروف ، توفي سنة : (۲۷۰هـ) .

انظر: الوافي بالوفيات (١٣/ ٤٧٣) ، تذكرة الحفاظ (٢/ ١٥) .

(۲) انظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ ٤٠)، الناسخ والمنسوخ له (۱۲۹/۲)، النكت والعيون للماوردي (۱/ ٤٦٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱/ ۲۷۱)، المغني لابن قدامة (۳۱۳/۱۲).

(٣) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ، أبو الحسن ، أول الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم ، تربى في حجر النبي على ، ولم يفارقه ، وزوّجه النبي على الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم ، تربى في حجر النبي على ، ولم يفارقه ، وزوّجه النبي على الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم ، تربى في حجر النبي على ، ولم يفارقه ، وزوّجه النبي ملجم على المشاهد إلا غزوة تبوك ، وهو رابع الخلفاء الرشدين ، قتله ابن ملجم سنة (٤٠ هـ) .

انظر: معجم الصحابة (٢/ ٢٥٩) ، الإصابة (٤/ ٥٦٤).

(٤) جندب بن جنادة الغِفَاري ، أبو ذرّ ، صحابي جليل ، زاهد مشهور ، قدم مكة وأسلم ، تو في سنة (٣٢هـ) .

انظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٦) ، أسد الغابة (١/ ٤٤٠).

(٥) انظر: معانى القرآن للنحاس (٢/ ٤٠) ، النكت والعيون للماوردي (١/ ٤٦٢) .

وعليه غير دليل**»**(١).

واستدل له بحديث عبادة بن الصامت (٢) \_ رضي الله عنه \_ أن النبي على قال : (خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (٣) .

وذهب الوزير المغربي (٤) ، والزمخشري إلى أن المراد بالسبيل في الآية: النكاح الذي يستغنين به عن السفاح (٥) .

والمختار من هذه الأقوال ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه في أن المراد بالسبيل هو: الرجم دون الجلد للزاني المحصن ، والجلد ونفي سنة للبكر ؛ لأن كل من رجمه النبي عليه لم يجلده ، فتركه له \_ عليه الصلاة والسلام \_ فعلاً في كل من رجم ، وقولاً في قوله عليه : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها » مسقطٌ له ، كما قال ابن العربي (٢) .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن (۲/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري ، أبو الوليد الخزرجي ، صحابي ، من الموصوفين بالورع ، شهد العقبة ، وكان أحد النقباء ، تو في سنة (٣٤هـ) .

انظر : الاستيعاب (٢/ ٣٥٥) ، الإصابة (٣/ ٦٢٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، كتاب الحدود ، باب حد الزنى ، رقم (١٦٩٠) .

<sup>(</sup>٤) الوزير المغربي هو: الحسين بن علي بن الحسين المغربي المصري ، أبو القاسم ، من العلماء الأدباء ، توفي سنة (٤١٨هـ).

انظر: معجم الأدباء (١٠/ ٧٩) ، تاريخ الإسلام (٤٤٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصابيح (١/ ٣٠٠)، الكشاف (١/ ٥١٨).

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن (١/٤٦٤).

\* قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَاذُوهُمَا ۗ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ [سورة النساء:١٦].

هسألة: المراد بقوله: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ﴾ .

اختار أبو حيان على أن لفظ (اللذان) هنا مختص بالرجال ، فقال: «والذي يقتضيه ظاهر اللفظ قول مجاهد وغيره: أن اللاتي مختص بالنساء ، وهو عام أحصنت أو لم تحصن ، وإن (اللذان) مختص بالذكور ، وهو عام في المحصن وغير المحصن » (۱) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، ومجاهد (٢) ، وهو قول أبي جعفر النحاس ، وابن العربي ، وابن عطية ، والفخر الرازي ، والقرطبي ، وابن عاشور (٣) .

قال النحاس: «والقول الثالث: أن يكون قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ وَاللَّهِ عَامًّا لكل من زنت من ثيب وبكر ، وأن يكون ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكِهَا مِن نِسَآيِكُمْ ﴾ عامًّا لكل من زنت من ثيب وبكر ، وأن يكون ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكِهَا

البحر المحيط (٣/ ٢٠٤)

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان ( $\xi$ ) ، تفسیر ابن أبي حاتم ( $\chi$ ) ، الناسخ والمنسوخ للنحاس ( $\chi$ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (٢/ ١٦٤) ، أحكام القرآن (١/ ٤٦٤) ، المحرر الوجيز (٢/ ٢٢) ، التفسير الكبير (٩/ ٢٤٣) ، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٨٦) ، التحرير والتنوير (٤/ ٢٧١) .

مِنكُمُ ﴾ عامًّا لكل من زنا من الرجال ثيبًا كان أو بكرًا. وهذا قول مجاهد، وهو مروي عن ابن عباس، وهو أصح الأقوال» (١).

واستدل لهذا القول بسياق الآيتين ، إذ قال الله تعالى في الأولى (نسائكم) ، وقال في الثانية : (منكم) ، فتكون الأولى في النساء ، وهذه في الرجال .

قال ابن العربي: «والصواب مع مجاهد، وبيانه أن الآية الأولى نصُّ في النساء بمقتضى التأنيث والتصريح باسمهن المخصوص لهن، فلا سبيل لدخول الرجال فيه، ولفظ الثانية يحتمل الرجال والنساء، وكان يصح دخول النساء معهم فيها لولا أن حكم النساء تقدم» (٢).

وروي عن السدي ، وابن زيد أن المراد بـ (واللذان) البكران اللذان لم يحصنا ، والمقصود بالآية التي قبلها الثيبات المحصنات بالأزواج (٤) .

واختار هذا القول ابن جرير الطبري ، وأبو الليث السمرقندي ، والواحدي (٥) . قال الطبري: « وأولى هذا الأقوال بالصواب في تأويل قوله : ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا

<sup>(1)</sup> Ililmخ والمنسوخ للنحاس (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (١/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٩٥) ، تفسير ابن أبي حاتم ( $^{7}$  (٨٩٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٩٥) ، بحر العلوم (١/ ٣٣٩) ، الوجيز (١/ ٢٥٦).

مِنكُمُ ﴾ قول من قال: عني به البكران غير المحصنين إذا زنيا، وكان أحدهما رجلًا، والآخر امرأةً؛ لأنه لو كان مقصودٌ بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من الرجال، كما كان مقصودًا بقوله: ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمُ ﴾ قَصَدَ البيان عن حكم الزواني، لقيل: (والذين يأتونها منكم فآذوهم) أو قيل: (والذي يأتيها منكم) كما قيل في التي قبلها: ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ فأخرج ذكرهن على الجمع، ولم يقل: (واللتان يأتيان الفاحشة) » (۱).

ورده أبو جعفر النحاس بأن: تغليب المؤنث على المذكر بعيد ، وهذا إنما يجوز في العربية على مجاز ، ولا يحمل الشيء على مجاز ، ومعناه صحيحٌ في الحقيقة (٢) .

وروي عن عطاء ، وعكرمة ، والحسن أن اللفظ يتناول الصنفين: الرجال والنساء على السواء (٣) . واختار هذا القول البغوي ، والزمخشري ، والبقاعي ، وابن سعدي(٤) .

إذا تبين هذا فإن المختار من هذه الأقوال ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من أن المراد بالآية: الرجلان الزانيان، وثُنِّيَ اللفظ باعتبار أنهما صنفان: محصن، وغير محصن، وبهذا يندفع الإشكال الذي أورده الطبري من أن لفظ التثنية لا يأتي في كلام العرب إلا إذا كان هنالك شخصان مختلفان.

قال ابن عاشور: «ولا شك أن المراد به (واللذان) صنفان من الرجال ، وهما: صنف المحصنين ، وصنف غير المحصنين منهم ، وبذلك فسره ابن عباس في رواية مجاهد ، وهو الوجه في تفسير الآية ، وبه يتقوّم معنى بيّن غير متداخل ولا مكرر » (٥).

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>Y) الناسخ والمنسوخ للنحاس (Y/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤/ ٢٩٤) ، تفسير ابن كثير (٢/ ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: معالم التنزيل (٢/ ١٨٢)، الكشاف (١/ ١٥٨)، نظم الدرر (٥/ ٢١٧)، تيسير الكريم الرحمن (ص ١٧١).

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير (٤/ ٢٧١).

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ [سورة النساء: ١٧] .

مسألة: المراد بقوله: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾.

اختار أبو حيان على أن القرب هنا بالنسبة إلى زمان المعصية ، وهو بقية حياته إلى أن يغرغر (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، والضحاك ، وابن زيد ، وقتادة (٢) . وبه قال الفراء ، وابن جرير ، والسمرقندي ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، والسمعاني ، والزمخشري ، والبيضاوي ، وابن تيمية ، والشوكاني ، والألوسي (٣) .

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: تأويله: ثم يتوبون قبل مماتهم، في الحال التي يفهمون فيها أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، وقبل أن يغلبوا على أنفسهم وعقولهم، وقبل حال اشتغالهم بكرب الحشرجة وغمّ الغرغرة،

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (۲۰۸/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير عبد الرزاق (١/ ١٥١) ، جامع البيان (٤/ ٢٩٨) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٩٨) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٢٥٩) ، جامع البيان (٤/ ٣٠٠) ، بحر العلوم (١/ ٣٤٠) ، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٣٥٥) ، الوجيز (١/ ٢٥٦) ، تفسير السمعاني (١/ ٤٠٨) ، الكشاف (١/ ٥٢٠) ، أنوار التنزيل (١/ ١٦١) ، مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٨/ ١٩٠) ، فتح القدير (١/ ٤٣٩) ، روح المعاني (٤/ ٢٣٨) .

فلا يعرفوا أمر الله ونهيه ، ولا يعقلوا التوبة ؛ لأن التوبة لا تكون توبة إلا ممن ندم على ما سلف منه ، وعزم فيه على ترك المعاودة ، وهو يعقل الندم ، ويختار ترك المعاودة ، فأما إذا كان بكرب الموت مشغولًا ، وبغم الحشرجة مغمورًا ، فلا إخاله إلا عن الندم على ذنوبه مغلوبًا » (١).

وقال الفراء: «يقول: (قبل الموت) فمن تاب في صحته أو في مرضه قبل أن ينزل به الموت فتوبته مقبولة » (٢).

واستدل لهذا القول بأدلة منها:

٢- قوله ﷺ: ((إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)) (٣).

٣- ما جاء في خبر حضور النبي عَيْكَةً وفاة عمّه أبي طالب (١٤) ، وقول النبي عَيْكَةً له:

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٤/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٠/ ٣٠٠)، والترمذي، أبواب الدعوات، باب فضل التوبة والاستغفار (٣٥٣٧) وقال: حسن غريب، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة (٤٢٥٣). وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٣/ ٤٥٤)، وكذا حسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند.

<sup>(</sup>٤) عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ، أبو طالب ، والد علي ، وعم النبي على وكافله ومربيه ، ومناصره ، مات كافرًا قبل الهجرة بثلاث سنين . انظر: تاريخ الأمم والملوك (٢/ ٢٣٩) ، الروض الأنف (٣/ ١٢) .

(ريا عمّ ، قل: لا إله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله ») ( · · ) .

وروي أيضًا عن ابن عباس ، والسدي أن المراد: التوبة في الحياة والصحة .

وعن عكرمة ، وابن زيد: ثم يتوبون من قبل الموت (٢) .

وبتأمل هذه الأقوال نجدها أقوالاً متقاربة ، ولذا جمع القاضي ابن عطية بينها بأن ابن عباس في القول الثاني ذكر أحسن أوقات التوبة ، والجمهور ذكروا آخر أوقاتها(٣).

وقد لحظ الاتفاق على هذا المعنى نظام الدين النيسابوري فقال: «فقد أجمعوا على أن المراد من هذا القرب قبل حضور زمان الموت، ونزول سلطانه، ومعاينة أهواله» (٤). فأفضل أوقات التوبة في حال الصحة والعافية وتمام القوة والعقل، وهي مقبولة من الإنسان ما لم يغرغر.

وقد ذكر القاسمي ومحمد رشيد رضا معنًى آخر للآية ، وهو أن ظاهر الآية اشتراط وقوع التوبة عقب المعصية بلا تراخ (٥) .

وهذا المعنى وإن كانت دلالة لفظ الآية عليه محتملة ، وهو مقصود شرعًا من حيث وجوب المبادرة إلى التوبة النصوح ، والمسارعة إلى الخيرات ، إلا أن قصر معنى الآية عليه تحكّمٌ بلا دليل ، وهو مخالفٌ لإجماع السلف وأئمة التفسير . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله ، رقم (١٣٦٠) ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ، رقم (٢٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٢٩٨/٤).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: محاسن التأويل (٢/ ٢٤٦) ، تفسير المنار (٤/ ٤٤٠).

\* قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَالَّمُ وَهُنَّ لِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ وَهُنَّ لِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ وَعَنْ لِللَّهُ وَيَهِ خَيْرًا بِاللَّهُ فِيهِ خَيْرًا فَي إِلَّا مَعْرُوفٍ فَإِن كُرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا بِاللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُونُ كُوهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُون كُرِهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُون كُرِهُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كُونُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كُونُ اللَّهُ فِيهِ اللهُ عَيْرَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ فِيهِ خَيْرًا كُونُ كُونُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

# فيها مسألتان:

مسألة: المخاطب في قوله: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُ نَالِتَذَهَ بَوُا بِبَعْضِ مَا ٓءَاتَلِتُمُوهُ نَ ﴾.
 اختار أبو حيان ﴿ إِنَّ خَالَهُ أَنْ ظاهر الخطاب هنا للأزواج من كره منهم صحبة زوجته ،
 ولها عليه مهر ، فيحبسها ويضربها حتى تفتدي منه (۱) .

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس، وقتادة، والسدي، وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس، وقتادة، والسحاص وسعيد بن جبير (۲). وهو قول الطبري، والنحاس، والزجاج، وأبي بكر الجصاص وأبي والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، والنسفي، وابن جزي، وابن كثير، وأبي السعود، والقاسمي (٤).

١) البحر المحيط (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير عبد الرزاق (١/ ١٥٢) ، جامع البيان (٤/ ٣٠٨) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٠٣) .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن علي الرّازي الجصّاص ، أبو بكر الحنفي ، انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة في بغداد ، توفي سنة (٣٧٠هـ).

انظر : تاريخ بغداد (٤/ ٣١٤) ، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٤/ ٣٠٩)، إعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٤٣)، معاني القرآن وإعرابه انظر: (٢/ ٣٠٩)، أحكام القرآن (٢/ ١٨٦)، تفسير السمعاني (١/ ٣٥٥)، معالم التنزيل (٢/ ١٨٦)، =

روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: (( قوله: ﴿ تَعَضُّلُوهُنَّ ﴾ يقول: لا تقهروهن ﴿ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ يعني: الرجل تكون له المرأة ، وهو كارهٌ لصحبتها ، ولها عليه مهرٌ ، فيضرّ بها لتفتدي » (١) .

قال ابن عطية: «وأقوى ما في هذه الأقوال المتقدمة أن المراد الأزواج» (٢).

وقال ابن كثير: «أي: تضاروهن في العشرة لتترك ما أصدقتها، أو بعضه، أو حقًا من حقها عليك، أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها، والإضرار» (٣).

واستدل لهذا القول بأدلة ، منها (٤):

- ١- قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ . وإذا أتت المرأة بفاحشة فليس
   للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعًا من الأمة ، وإنما ذلك للزوج .
- ٢- دلالة السياق ، حيث قال بعدها : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ إلى آخر الآية ، إذ هو خطاب للأزواج اتفاقًا .
- قوله تعالى: ﴿ بِبَعْضِ مَا ٓءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ . ومعلومٌ أن الزوج هو الذي أعطاها الصداق .
   وروي عن مجاهد أن المخاطب بالنهي عن عضل النساء في هذه الآية أولياؤهن (٥) .

\_\_\_\_

المحرر الوجيز (7/ $^{7}$ )، مدارك التنزيل (1/ $^{7}$ )، التسهيل (1/ $^{8}$ )، تفسير ابن كثير (1/ $^{7}$ )، إرشاد العقل السليم (1/ $^{8}$ )، محاسن التأويل (1/ $^{8}$ ).

- (۱) أخرجه الطبري (3/8/8) ، وابن أبي حاتم (8/8/8) .
  - (٢) المحرر الوجيز (٢/ ٢٧).
  - (۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲٤۱).
- (٤) ذكر هذه الأدلة أو بعضها: الطبري ، وابن عطية ، وابن جزي ، وأبو حيان في المواضع السابقة .
  - (٥) انظر: تفسير مجاهد المنسوب إليه (١/ ١٥٠) ، جامع البيان (٤/ ٣٠٩).

وروي عن الحسن ، وعكرمة أن المعنى: « ولا تحبسوا يا معشر ورثة من مات من الرجال أزواجهم عن نكاح من أردن نكاحه من الرجال ، كيما يمتن ﴿ لِتَذْهَبُوا بَبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ أي: فتأخذوا من أموالهن إذا متن ما كان موتاكم الذين ورثتموهم ساقوا إليهن من صدقاتهن » (۱) .

والقول الراجح هو ما اختاره أبو حيان ومن وافقه من أن المراد نهي الأزواج عن عضل أزواجهم بالتضييق عليهن ، والإضرار بهن ، وهم كارهون للبقاء معهن ، ليفتدين منهم ببعض ما آتوهن من صدقاتهن ، إذ هو قول جمهور المفسرين ، وهو مقدمٌ على غيره ، ولصحة ما استدلوا به مما تقدم .

وقد بين ذلك الإمام الطبري أحسن بيان إذ يقول: «وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بالصحة في تأويل قوله: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُ مُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُ مَنَّ ﴾ قول من قال: نهى الله \_ جل ثناؤه \_ زوج المرأة عن التضييق عليها والإضرار بها، وهو لصحبتها كاره، ولفراقها محب ؛ لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصداق.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة ؛ لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرأة إلا لأحد رجلين ؛ إما لزوجها بالتضييق عليها ، وحبسها على نفسه وهو لها كاره ، مضارة منه لها بذلك ؛ ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك ، أو لوليها الذي إليه إنكاحها ، وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحد غيرهما ، وكان الولي معلومًا أنه ليس ممن آتاها شيئًا ، فيقال : إن عضلها عن النكاح عضلها ليذهب ببعض ما آتاها ، كان معلومًا أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلها هو زوجها الذي له السبيل إلى عضلها ضرارًا لتفتدى منه .

۱) انظر: جامع البيان (1/4.7) ، تفسير ابن أبي حاتم (7/4.7) .

وإذا صحّ ذلك ، وكان معلومًا أن الله \_ تعالى ذكره \_ لم يجعل لأحد السبيل على زوجته بعد فراقها إياها وبينونتها منه ، فيكون له إلى عضلها سبيل لتفتدي منه من عضله إياها ، أتت بفاحشة أم لم تأت بها ، وكان الله \_ جل ثناؤه \_ قد أباح للأزواج عضلهن إذا أتين بفاحشة مبينة حتى يفتدين منه ، كان بيّنًا بذلك خطأ التأويل الذي تأوله ابن زيد ، وتأويل من قال : عنى بالنهي عن العضل في هذه الآية أولياء الأيامى ، وصحة ما قلنا فيه (۱) .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۶/ ۳۰۹).

المسألة الثانية: معنى قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَ وَيَجْعَلَ ٱللّهُ فِيهِ خَيْرًا ﴾.

اختار أبو حيان على أن الآية تدل على الحث على إمساكهن ، وعلى صحبتهن (١) .

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، والسدي (٢) . وهو قول عامة المفسرين (٣) .

قال الطبري: «ولكن عاشروهن بالمعروف، وإن كرهتموهن فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن، فيجعل الله لكم في إمساككم إيّاهُنّ على كره منكم لهنّ خيرًا كثيرًا، من ولد يرزقكم منهنّ، أو عَطْفِكم عليهنّ بعد كراهتكم إياهنّ » (٤).

وقال ابن الجوزي: «وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها ، ونبهت على معنيين:

البحر المحيط (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (2/200) ، تفسير ابن أبي حاتم (2/200) .

انظر: جامع البيان (٤/٣١٣)، الوجيز للواحدي (١/٢٥٧)، معالم التنزيل (٢/١٨٦)، الخامع القرآن الكشاف (١/٢٢)، المحرر الوجيز (٢/٢٨)، زاد المسير (٢/٢٤)، الجامع لأحكام القرآن (٥/٩٩)، أنوار التنزيل (٢/٣٦)، التسهيل (١/١٣٥)، تفسير ابن كثير (٢/٣٤٢)، إرشاد العقل السليم (١/١٥٨)، فتح القدير (١/٤٤١)، روح المعاني (٢/٣٤٤)، تيسير الكريم الرحمن (ص١٧٢).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٤/ ٣١٣).

أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محمودًا، ومحمود عاد مذمومًا.

والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبًا ليس فيه ما يكره ، فليصبر على ما يكره لما يحب » (١) .

وعزا الخطيب الرازي ، وأبو حيان للأصمّ أن المعنى: ويجعل الله في فراقكم لهن خيرًا كثيرًا لكم ولهنّ ، كقوله: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينِ ٱللّهُ كُلّا مِّن سَعَتِهِ ۚ ﴾ [سورة النساء: ١٣٠] (٢).

وجمع السمرقندي بين القولين في قوله: «يعني: لعله إن أمسكها فيعطفه الله عليها من بعد ذلك ، وإما أن يخلي سبيلها فيزوجها الله زوجًا غيره ، فيرزقها الله منه الولد» (٣).

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهم جمهور المفسرين، وهو المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم، فيقدم وإن كان غيره محتملاً (٤).

و في معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: ((لَا يَفْرُكْ مُؤْمَنٌ مُؤْمَنَةً ، إن سَخِطَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (٥) .

وما ذهب إليه الأصم قولٌ شاذٌّ مخالفٌ لسياق الآية ، فقد جاءت الإشارة إلى

<sup>(</sup>۱) زاد المسير (۲/ ٤٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: التفسير الكبير (۱۱/۱۰) ، البحر المحيط (۳/۲۱٤).

<sup>(</sup>٣) بحر العلوم (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: قواعد التفسير للسبت (٢/ ٨٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ، كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء ، رقم (١٤٦٩) .

الفراق في الآية التي تليها ، وهو قوله: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُهُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ ﴾ [سورة النساء: ٢٠] . فدل على أنه في هذه الآية حث على إمساكهن وصحبتهن . والله أعلم .

- \* قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ السَّا اللهِ السَّاءِ: ٢٦] .
- مسألة: معنى قوله: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآ أُو كُم مِن النِسَآءِ إِلَا مَا قَدُ
   سَلَفَ ﴾.

اختار أبو حيان على في معناها: أن كل امرأة نكحها أبو الرجل بعقد أو ملك، فإنه يحرم عليه أن ينكحها بعقد أو ملك (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وقتادة ، وعكرمة ، وعطاء (٢) .

وهو قول جمهور المفسرين (٣).

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرّم الله ، إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكَحَ

البحر المحيط (٣/٢١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٤/ ٣١٨) ، الدر المنثور (٤/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر العلوم (١/ ٣١٧) ، الوجيز للواحدي (١/ ٢٥٨) ، تفسير السمعاني (١/ ٤١٠) ، التسهيل لابن جزي المحرر الوجيز لابن عطية (٢/ ٣١) ، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٠٣) ، التسهيل لابن جزي (١/ ١٠٣) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ١٥٩) ، فتح القدير (١/ ٤٤٢) ، روح المعاني (٤/ ٢٤٥) ، أضواء البيان (١/ ٢٢٩) ، التحرير والتنوير (٤/ ٢٩١) ، تيسير الكريم الرحمن (ص١٧٣) .

ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَكِيلًا ﴿))(١).

قال الزجاج: « المعنى: لا تنكحوا كما كان من قبلكم ينكح ما نكح أبوه » (٢) .

وقال ابن كثير: «يُحَرِّمُ تعالى زوجات الآباء تكرمةً لهم، وإعظامًا واحترامًا أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه» (٣).

واستدل له ابن العربي بدليلين (٤):

- ١- أن الصحابة إنما تلقت الآية على هذا المعنى ، ومنه استدلت على منع نكاح
   الأبناء حلائل الآباء .
- ٢- أن قوله: ﴿إِنَّهُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ تعقب النهي بالذم البالغ المتتابع ، وهذا دليل على أنه انتهاء من القبح إلى الغاية ، وذلك هو خلف الأبناء على حلائل الآباء ، إذ كانوا في الجاهلية يستقبحونه ، ويستهجنون فاعله ، ويسمونه (المقتي) ، نسبوه إلى المقت .

وذهب ابن جرير الطبري إلى أن المعنى: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (٣١٨/٤) ، وابن المنذر (ص٦١٩) ، وابن أبي حاتم (٣/ ٩١٠) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به .

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲٤٥).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٤/ ٣١٩).

وعلى هذا القول تكون (ما) مصدرية ، والتقدير : ولا تنكحوا نكاح آبائكم ، أي : مثل نكاح آبائكم الفاسد ، أو الحرام الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية ؛ كالشغار وغيره .

وحجّة أبي جعفر الطبري موافقته لظاهر التنزيل ، إذ لو كان المقصود النهي عن حلائل الآباء دون سائر المحرمات لقيل: ولا تنكحوا (من) نكح آباؤكم من النساء ؛ لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب ، أن (مَن) للعاقل ، و(ما) لغير العاقل (١).

والراجح ما اختاره جمهور المفسرين من أن المراد النهي عن التزوج من زوجات الآباء ، فتكون (ما) موصولة ، وذلك للأسباب التالية :

- ١- أن ذلك هو الذي يشهد له سبب النزول الصريح الصحيح ، وهو المتقدم عن ابن
   عباس رضى الله عنهما .
  - ٢- أن هذا المعنى هو الذي تلقاه الصحابة والتابعون وتواردوا على ذكره .
- ٣- كون هذا الفعل هو الذي كان مشتهرًا عند أهل الجاهلية ، أعني: تزوج الأبناء بزوجات الآباء ، ويشهد لذلك قول عدي بن ثابت الأنصاري: «توفي أبو قيس ابن الأسلت ، وكان من صالح الأنصار ، فخطب ابنه قيس امرأته ، فقالت: إنما أعدك ولدًا ، وأنت من صالحي قومك ، ولكن آتي رسول الله على أستأمره ، فأتت رسول الله على فقالت: يا رسول الله ، إن أبا قيس توفي \_ فقال: خيرًا \_ إن فأتت رسول الله على فقال: خيرًا \_ إن ابنه قيس خطبني ، وهو من صالحي قومه ، وإنما كنت أعدّه ولدًا ، فما ترى؟ قال لها: ارجعي إلى بيتك . قال: فنزلت هذه الآية : ﴿ وَلَانَكِحُواْ مَانَكُمَ ءَابَا وَ كُمُ مَانَكُمَ ءَابَا وَ كُمُ مَانَكُمَ عَابَا وَ كُمُ مَانَكُمَ عَابَا وَ كُمُ مَانَكُمَ عَابَا وَكُمُ مَانَكُمَ عَابَا وَكُمُ مَانِكُمْ عَابَا وَكُمُ مَانَكُمْ عَابَا وَكُمُ مَانِكُمْ عَابَا وَكُمْ مَانِكُمْ عَابَا وَكُمْ مَانِكُمْ عَابَا وَكُمْ مَانِكُمْ عَابَا وَلَا فَنْ وَلَا فَا قَلْ وَلَا فَا وَالْ فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا وَالْمِ وَلَا فَا وَلَا وَالْمَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا وَالْمَا وَلَا وَالْمَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا وَالْمَا وَلَا وَالْمَالِ وَالْمَالِقِلْمَا وَلَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَالْمَالِمِ وَالْمَا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ فَنجِشَةُ وَمَقْتَاوَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ الطبري بجوابين:

١- جواز إطلاق (ما) على آحاد العقلاء عند بعض النحويين (٢).

٢- جواز استخدام (ما) على أنواع مَن يعقل ، وهو المراد هنا ، أي: لا تنكحوا النوع الذي نكحه آباؤكم ، أي زوجاتهم ، كما ذكر ذلك أبو السعود (٣) .
 ومثله قوله تعالى: ﴿ فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ المراد: فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء .

(۱) أخرجه الفريابي كما في العجاب (٢/ ٨٥١)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٣٢٨/٢٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٠٩). وإسناده ضعيف جدًّا.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الكتاب لسيبويه (۳/ ٦٩) ، البحر المحيط (٣/ ٢١٦) .

<sup>(</sup>۳) إرشاد العقل السليم (۲/ ۱٦٠).

- o مسألة: نكاح أمهات الزوجات: هل يحرم بمجرد العقد، أم يشترط الدخول؟ . اختار أبو حيان على أنها على العموم، فتحرم عليه الأم سواءً دخل بها، أو لم يدخل، وعزاه للجمهور (١) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول عامة المفسرين (٢).

قال أبو جعفر الطبري بعد الإشارة إلى الاختلاف في ذلك: «فقال جميع أهل

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (٣/ ٢١٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٤/ ٣٢١)، معاني القرآن للنحاس (٢/ ٥٢)، معالم التنزيل (٢/ ١٩٠)، التسهيل المحرر الوجيز (٣٢/٢)، زاد المسير (٢/ ٤٧)، مدارك التنزيل (١/ ٢١٤)، التسهيل (١/ ١٣٦)، نظم الدرر (٢/ ٣٣٣)، إرشاد العقل السليم (٢/ ١٦٠)، فتح القدير (١/ ٤٤٤)، روح المعاني (٤/ ٢٥٠).

العلم متقدمهم ومتأخرهم: من المبهمات ، وحرام على من تزوج امرأة أمها ، دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها . وقالوا: شرط الدخول في الربيبة دون الأم ، فأما أم المرأة فمطلقة التحريم» (١) .

وقال الإمام الشافعي: «ولا يجوز له عقد نكاح أمها، لأن الله عز وجل قال: ﴿ وَأُمَّ هَدَتُ نِسَآبِكُمْ ﴾ لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله عز وجل ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب» (٢).

وقال الجصاص: «والدليل على أن أمهات النساء يحرمن بالعقد قوله تعالى: ﴿ وَالدَّلِيلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَن أَمهات النساء يحرمن بالعقد قوله تعالى: ﴿ وَأَمُّهَاتُ نِسَآيِكُمُ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَكَلَّيْلُ أَبْنَآيِكُمُ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِسَآءِ ﴾ ، فغير جائز تخصيص إلا بدلالة »(٤).

واستشهد الطبري عليه بما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي قال: «إذا نكح الرجل المرأة ، فلا يحلّ له أن يتزوج أمها ، دخل بالابنة أم لم يدخل ، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها ، فإن شاء تزوج الابنة » (٥) .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للشافعي (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي (٥/ ١٠٧) في بيان معنى (مبهمة) : « تحريم الأمهات في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه ، ولهذا يسميه أهل العلم المبهم ، أي : لا باب فيه ، ولا طريق إليه ، لانسداد التحريم وقوّته » .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٢٧٦)، وابن جرير (٤/ ٣٢٣)، وابن المنذر (ص٦٢٦)، وابن المنذر (ص٢٦٦)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٦٠)، من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب به.

وقد أشار إلى ضعفه بقوله: «وهذا خبرٌ وإن كان في إسناده ما فيه، فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره» (١).

وروي عن علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت (٢) ، ومجاهد حِلّ نِكَاحِ أمهات النساء اللواتي لم يُدخل بهن ، وأن حكمهن في ذلك حكم الربائب (٣) . واختاره الطاهر بن عاشور (٤) .

والقول الراجح ما ذهب إليه جمهور المفسرين من عدم اشتراط الدخول في تحريم نكاح أمهات الزوجات ، وذلك للأمور التالية:

١- أنه قول جماهير علماء الأمة ، والقاعدة المعتبرة أن «تفسير جمهور السلف

=

قال البيهقي : « المثنى بن الصباح غير قوي » .

وأخرجه الترمذي ، باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، هل يتزوج ابنتها أم لا ، رقم (١٠٣٦) ، والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٦٠) ، من طريق ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب به .

قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، إنما روى ابن لهيعة ، والمثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب ، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعّفان في الحديث » .

وضعفه كذلك الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٨٦).

- (۱) جامع البيان (٤/ ٣٢٢).
- (٢) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ، أبو سعيد النجّاري ، أحد كتاب الوحي ، ومن الرّاسخين في العلم من الصحابة ، توفي سنة (٤٨هـ) .

انظر: أسد الغابة (٢/ ٢٧٨) ، الإصابة (٢/ ٥٩٢).

- (۳) انظر: جامع البیان (2/77) ، تفسیر ابن أبی حاتم (7/47) .
  - (٤) التحرير والتنوير (٤/ ٢٩٩).

مقدم على كل تفسير شاذ» (١).

- ۲- أن لفظ (وأمهات نسائكم) عام، وحمله على التخصيص بلا دليل غير
   جائز .
- أن المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يثبت عنه ، بل الصحيح عنه مثل قول الجماعة كما ذكره القرطبي (7).

<sup>(</sup>١) قواعد الترجيح للحربي (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٠٦) ، ونصه: «وحديث فلاس عن علي لا تقوم به حجة ، ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث ، والصحيح عنه مثل قول الجماعة » .

\* قوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتْ أَيْمَنَكُمْ أَكْتُ أَيْمَنَكُمْ أَكْتُ أَيْمَنَكُمْ أَوْلِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَلَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ بِأَمُولِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ فَكَمُ فِيمَا فَمَا السَّمْتَعُنُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةُ أَوْهُنَ أُجُورَهُنَ وَيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَمَا السَّمْتَعُنُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ أَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا الله [سورة ترضكيتُ موالله عليمًا حَكِيمًا الله الله الله النساء: ٢٤].

# فيها مسألتاه:

المسألة الأولى: المراد بالمحصنات في قوله: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾.

اختار أبو حيان على أن المراد بالمحصنات هنا المزوجات ، غير المسبيات (١) منهن (٢) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، والزهري ، ومكحول (٣) ، وابن زيد (٤) . وهو قول الشافعي ، وأبي جعفر النحاس ،

<sup>(</sup>١) السبايا: جمع سبية ، وهي المرأة المنهوبة . النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٤٠) ، مادة (سبا) .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل ، أبو عبد الله الشامي ، فارسي الأصل ، فقيه الشام في عصره و محدثها ، تو في سنة (١١٢هـ).

انظر: حلية الأولياء (٥/ ١٧٧) ، سير أعلام النبلاء (٥/ ١٥٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٥/ ١) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩١٦) ، زاد المسير (٢/ ٥٠) .

والجصاص ، وأبي الليث السمرقندي ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، والبغوي ، والزمخشري ، والقرطبي ، والبيضاوي ، وابن كثير ، وأبي السعود (١) .

قال ابن عباس: ((كل ذات زوج إتيانها زنًا إلا ما سبيت) (٢).

وقال الشافعي: « ذوات الأزواج من النساء » (٣).

وقال البغوي: «يعني: ذوات الأزواج، لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج» (٤).

واستدل لهذا القول بما صحّ في سبب نزولها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله على يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس (٥) ، فلقوا عدوًا ، فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا . فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله على تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمْ ﴾ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: أحكام القرآن للشافعي (ص۳۱۱)، معاني القرآن للنحاس (۲/٥٦)، أحكام القرآن للنحاس (۲/٥٦)، الوسيط للجصاص (۲/ ۱۷۰)، بحر العلوم (۱/ ۳۵۹)، تفسير ابن أبي زمنين (۱/ ۳۵۹)، الوسيط (۲/۳۳)، معالم التنزيل (۲/ ۱۹۲)، الكشاف (۱/ ۲۵۷)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۵/ ۲۳)، أنوار التنزيل (۱۲۹۲)، تفسير ابن كثير (۲/ ۲۵۷)، إرشاد العقل السليم (۲/۳۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (٥/١) ، وابن أبي حاتم (٣/٩١٦) .

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للشافعي (ص٣١١).

<sup>(</sup>٤) معالم التنزيل (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) أوطاس: موضع يقع شرق مكة في ديار هوازن. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص٣٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم كتاب الرضاع ، باب جواز وطء المسبية ، رقم (١٤٥٦) .

و في رواية للنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «أصابوا سبيًا لهن أزواج، فوطئوا بعضهن، فكأنهم أشفقوا من ذلك، فأنزل الله عز وجل ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱللِّسَاءَ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمُنُكُمْ ﴾» (١).

قال القرطبي: «وهذا نصُّ صحيحٌ صريحٌ في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب رسول الله ﷺ عن وطء المسبيات ذوات الأزواج» (٢).

وقال ابن كثير في معناها: «أي: وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن الأزواج إلا ما ملكتموهن بالسبي ، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأ تموهن ، فإن الآية نزلت في ذلك » (٣) .

وروي عن عبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، وجابر، وأنس أن المراد بـ (المحصنات) الإماء ذوات الأزواج (٤)، فتحرم المزوجات إلا ما مُلِكَ مِنْهُنَّ بِشراءٍ، أو هبةٍ، أو صدقةٍ، أو إرثٍ، فإن مَالِكِهَا أحق ببضعها من الزوج، وبيعها وهبتها والصدقة بها، وإرثها طلاقً لها (٥).

وروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وأبي العالية ، والسدي ، وعطاء أن المراد: العفائف (٦) .

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٢١).

<sup>(</sup>۳) تفسیر ابن کثیر (۲/۲۵۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير عبد الرزاق (١/ ١٥٣) ، جامع البيان (٥/ ٢) ، معاني القرآن للنحاس (٢/ ٥١) .

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير عبد الرزاق (١/ ١٥٣) ، جامع البيان (٥/ ٢) ، زاد المسير (٢/ ٥٠) .

وذهب الطبري إلى أن المراد: كل محصنة بأي معنًى من معاني الإحصان ، الذي هو الامتناع بالزوج ، أو العفة ، أو الإسلام ، أو الحرية (١) . ووافقه ابن العربي (٢) .

واستدل الطبري على ما ذهب إليه بالعموم في لفظ (المحصنات) إذ تدل لغةً على الامتناع ، وهو صالحٌ في جميع المعاني المتقدمة ، فلا يخُصَّ معنًى دون آخر بغير دليل (٣).

والذي يترجح \_ والعلم عند الله \_ ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه ؛ لصحة وصراحة ما استدلوا به من سبب النزول ، ومعلومٌ في قواعد الترجيح أنه إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجحٌ لما وافقه من أوجه التفسير (٤) .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٥/٧).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ٧- ٩).

<sup>(</sup>٤) قواعد الترجيح للحربي (١/ ٢٤١).

المسألة الثانية: معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ
 المشألة الثانية: معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ
 المُفْرِيضَةِ ﴾.

اختار أبو حيان على أن معنى الآية: لا حرج ولا إثم في نقص ما تراضى عليه الرجل والمرأة ، أو ردّه ، أو تأخّره . فلها أن تردّه عليه ، وأن تنقص ، وأن تؤخّر(١) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن الحسن ، وعبد الرحمن بن زيد (٢) . وبه قال الطبري ، والنحاس ، وأبو بكر الجصاص ، وابن أبي زمنين ، والوزير المغربي ، والواحدي ، والزمخشري ، والقرطبي ، وأبو السعود ، والألوسي (٣) .

قال أبو جعفر الطبري: «معنى ذلك: ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن ، من حطّ ما وجب لهن عليكم ، أو إبراء ، أو تأخير ووضع ، وذلك نظير قوله جل ثناؤه: ﴿ وَءَا تُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَا مِنَ غَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيكًا مَّرِيكًا الله [سورة النساء:٤] » (٤) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٥/ ١٤) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٢٠) ، زاد المسير (٢/ ١٢) .

 <sup>(</sup>۳) انظر: جامع البيان (٥/٥١) ، الناسخ والمنسوخ للنحاس (٢/١٩٩) ، أحكام القرآن للجصاص (٢/١٩٥) ، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٣٦١) ، المصابيح (١/ ٣٠٦) ، الوجيز (١/ ٢٥٩) ، الكشاف (١/ ٥٣٠) ، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٣٥) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ١٦٥) ، روح المعاني (٥/٥) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٥/ ١٤).

وقال أبو جعفر النحاس: «ومن أصح ما قيل فيه أنه لا جناح على الزوج والمرأة أن يتراضيا بعد ما انقطع بينهما من الصداق أن تهبه له ، أو تنقصه منه ، أو يزيدها فيه»(١).

وروي عن السدي أن المعنى: « ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى ، إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهن في الفراق أن يزدنكم في الأجل ، وتزيدوا من الأجر والفريضة ، قبل أن يستبرئن أرحامهن» (٢) .

وهو على ما ذهب إليه ابن عباس والسدي من أن قوله تعالى قبل : ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُ مَّ أَجُورَهُ رَبِ فَرِيضَةً ﴾ في نكاح المتعة (٣) .

وهو قول قديمٌ لابن عباس حكي عنه خلافه (٤)، بل أجمع المسلمون على

<sup>(1)</sup> Ililmخ والمنسوخ للنحاس (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٥/ ١٤) ، الدر المنثور (٤/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٥/ ١٢) ، الدر المنثور (٤/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره الترمذي في جامعه ، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ، رقم (١٠٤٠) ، بعد حديث علي ابن أبي طالب المعروف في النهي عن المتعة ، قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم ، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله ، حيث أخبر عن النبي على » .

وكذا نقل الحافظ ابن حجر أيضًا في فتح الباري (٩/ ١٧٣) أنه روي رجوعه عن فتواه هذه . ونقل القرطبي في تفسيره (٥/ ٨٧) عن ابن العربي جزمه بثبوت رجوع ابن عباس عن فتواه في المتعة .

تحريم نكاح المتعة كما حكاه الخطابي (١)؛ لقوله ﷺ: «ألا إنها \_ أي المتعة \_ حرامٌ من يومكم هذا إلى يوم القيامة ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه» (٢).

ولذا عقب الطبري على ما حكاه عن السدي في معنى هذه الآية بقوله: «فأما الذي قاله السدي ، فقولٌ لا معنى له ، لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين » (٣) .

وشنع عليه النحاس بقوله: «فتأوله قومٌ من الجهال المجترئين على كتاب الله جل وعز أن المتمتع إن أراد الزيادة بغير استبراء ، ورضيت بذلك زادته وزادها ، وهذا كذبٌ على الله جل وعز » (٤) .

إذا تقرر هذا فالراجح في معنى الآية ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ، لصحة المعنى الذي ذهبوا إليه ، وموافقته لسياق الكلام كما قال أبو حيان ، وموافقته لقول جمهور المفسرين .

<sup>(</sup>۱) معالم السنن (۱/ ۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ، رقم (١٤٠٦).

<sup>(</sup>۳) جامع البيان (٥/ ١٥).

<sup>(3)</sup> Ililmخ والمنسوخ (٢/ ١٩٩).

## فيها أربع مسائل:

المسألة الأولى: معنى الطول في قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَولًا ﴾.
 اختار أبو حيان ﷺ أن الطول هنا يراد به السعة في المال (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن جبير ، وابن زيد (۲) . وبه قال الزجاج ، وأبو الليث السمرقندي ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، والسمعاني ، والبغوي ، وابن العربي ، والبيضاوي ، وابن جزي ، وابن كثير ، وأبو السعود ، والشوكاني (۳) .

البحر المحيط (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٥/ ١٥) ، الدر المنثور (٤/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٠) ، بحر العلوم (١/ ٣٢٠) ، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٣٦١) ، انظر: معاني القرآن وإعرابه (١٩٦/ ٤١) ، تفسير السمعاني (١/ ٢١٦) ، معالم التنزيل (١٩٦/٢) ، أحكام القرآن –

قال الزجاج: « والطول: القدرة على المهر » (١).

وقال الشوكاني: «ومعنى الآية: فمن لم يستطع منكم غنَّى وسعةً في ماله يقدر بها على نكاح المحصنات المؤمنات ، فلينكح من فتياتكم المؤمنات > (٢) .

واستدلوا على ذلك بأدلة منها (٣):

- ١- أنه معنى الغنى والسعة ، وذلك نظير قوله تعالى: ﴿ ٱسۡتَءُذَنَكَ أُوْلُوا۟ ٱلطَّوْلِ مِنْهُم ﴿ [سورة التوبة: ٨٦].
  - ٢- اعتضاده بقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ ﴾.
- ٣- أن الله تعالى ذكر عدم استطاعة الطَول في مقابلة قوله: ﴿ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُمْ ﴾ وقوله: ﴿فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ في الآية قبلها.

وروي عن ربيعة (٤) ، والنخعي ، وعطاء ، والثوري أن الطَول هو الهوى ، و محبة نكاح الأمة (٥).

(١/ ٥٠٣) ، أنوار التنزيل (٢/ ١٧٢) ، التسهيل (١/ ١٣٧) ، تفسير ابن كثير (٢/ ٢٦٠) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ١٦٦) ، فتح القدير (١/ ٤٥٠) .

- معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٠). (١)
  - فتح القدير (١/ ٤٥٠).
- انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٠٣)، التحرير والتنوير لابن عاشور (٥/ ١٢). (٣)
- ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم ، أبو عثمان المدنى ، المعروف بـ « ربيعة الرأي » ، (٤) واسم أبيه فرّوخ ، ثقة فقيه مشهور ، تو في سنة (١٣٦هـ) .
  - انظر: التاريخ الكبير (٣/ ٢٨٦) ، تذكرة الحفاظ (١/ ١٥٧).
  - انظر : جامع البيان (٥/ ١٥) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٢٠) .

ومعنى الآية عندهم: أن من كان يهوى أمةً حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها ، فإن له أن يتزوجها إذا لم يملك نفسه ، وخاف أن يبغي بها ، وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة (١) .

والراجح من القولين ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ، إذ هو قول جمهور العلماء من المفسرين والفقهاء (٢) ، بل وصحت به الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما (٣) . كما أنه المعنى الذي تؤيده اللغة ، قال الفيروز آبادي (٤): «والطول والطائل والطائلة: الفضل ، والقدرة ، والغنى والسعة » (٥) .

وقال الراغب الأصفهاني: «وقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَولًا ﴾ كناية عما يصرف إلى المهر والنفقة » (٦).

ودلت عليه النظائر القرآنية ، كما قال تعالى: ﴿ ٱسۡتَعَٰذَنَكَ أُولُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾ [سورة التوبة: ٨٦] .

وحمل اللفظ على المشهور في معناه في اللغة أولى من حمله على المحامل الغريبة بغير قرينة .

<sup>(</sup>١) ذكر معنى قولهم الشوكاني في فتح القدير (١/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) عزاه للجمهور الرازي (١٠/ ٤٦) ، والشوكاني (١/ ٥٥٠) ، وابن قدامة في المغني (٩/ ٥٥٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري (٥/ ١٥)، وابن أبي حاتم (٣/ ٩٢٠)، وابن المنذر (ص٦٤٦)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٧٣)، من طريق على بن أبي طلحة عنه.

<sup>(</sup>٤) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشّيرازي ، أبو طاهر الفيروز آبادي ، العلاّمة مجد الدين ، من أئمة اللّغة والأدب ، تو في سنة (٨١٧هـ) .

انظر: بغية الوعاة (١/ ٢٧٣) ، الضوء اللامع (١٠/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط مادة (طول).

<sup>(</sup>٦) مفردات ألفاظ القرآن (ص٥٣٣) مادة (طول).

اختار أبو حيان على أن المحصنات هنا يراد بهنّ : الحرائر (١١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، والسدي ، وابن زيد (٢) . وهو قول الطبري ، والنحاس ، والسمرقندي ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، والبغوي ، وابن عطية ، والجوزي ، والقرطبي ، والألوسي ، وابن عاشور (٣) .

قال النحاس: «والأشبه أن يكنّ الحرائر » (٤).

وقال ابن عطية: «والمحصنات في هذا الموضع الحرائر، يدل على ذلك التقسيم بينهن وبين الإماء» (٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير مجاهد (١/ ١٥٢) ، جامع البيان (٥/ ١٧) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٢٠) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٥/ ١٧) ، معاني القرآن للنحاس (٢/ ٦٣) ، بحر العلوم (١/ ٣٤٦) ، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٣٦١) ، الوسيط (٢/ ٣٥) ، معالم التنزيل (١٩٦/٢) ، المحرر الوجيز (٢/ ٣٧) ، زاد المسير (٢/ ٥٥) ، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٣٩) ، روح المعاني () ، التحرير والتنوير (٥/ ١٣) .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز (٢/ ٣٧).

وقال ابن جزي: «والمحصنات هنا يراد بهنّ الحرائر غير المملوكات» (١).

واستدل لهذا القول بدلالة السياق ، حيث ورد فيه التقسيم بينهن وبين الإماء(٢) .

وروي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل (7) ، والسدي أن المراد بالمحصنات: (4) .

وضعفه ابن عطية ، والقرطبي بأن الإماء يقعن تحته (٥).

والراجح ما ذهب إليه أبو حيان ، ومن وافقه من أن المراد به (المحصنات) في هذا الموضع الحرائر ؛ لصحة ما استدلوا به من دلالة السياق ، والقاعدة أن «القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجحٌ على ما خالفه» (٦) . كما أن «تفسير جمهور السلف مقدمٌ على غيره» (٧) .

(۱) التسهيل (۱/ ۱۳۷).

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٢/ ٣٧) ، البحر المحيط (٢٢٦) .

(٣) عمرو بن شرحبيل الهمداني ، أبو ميسرة الكوفي ، كان عابدًا تقيًا ، من كبار التابعين ، من أصحاب عبد الله بن مسعود ، توفي سنة (٦٢هـ) .

انظر: حلية الأولياء (٤/ ١٤١) ، سير أعلام النبلاء (٤/ ١٣٥) .

(٥) انظر: المصدرين السابقين.

(٦) قواعد الترجيح للحربي (١/ ٢٩٩).

(٧) المصدر السابق (١/ ٢٨٨).

المسألة الثالثة: متعلق ﴿ بِاللَّمَعُ وَفِ ﴾ في قوله: ﴿ وَءَاتُوهُرِ اللَّهُ وَمُورَهُنَ أَجُورَهُنَ الْجُورَهُنَ الْجُورَهُنَ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِلْمُلْلِي اللَّا الللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّال

اختار أبو حيان ﴿ أَنَّ الجار والمجرور هنا متعلق بالفعل ﴿ وَءَاتُوهُمُ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، والبغوي ، والزمخشري ، وابن عطية ، والرازي ، والقرطبي ، والبيضاوي ، وابن جزي ، وابن كثير ، والشوكاني ، وابن سعدي (٢) .

قال أبو جعفر الطبري: «﴿ بِٱلْمَعُمُونِ ﴾ على ما تراضيتم به مما أحل الله لكم وأباحه لكم أن تجعلوه مهورًا لهن » (٣).

وقال البغوي: « ﴿ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ مهورهن ﴿ بِٱلْمَعُهُونِ ﴾ من غير مطلٍ وضرار » (٤).

وحكى ابن الجوزي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي في معناها قولًا آخر ، وهو

البحر المحيط (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٥/ ١٩) ، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٣٦٢) ، الوجيز (١/ ٢٦٠) ، معالم التنزيل (١/ ٤١٦) ، الكشاف (١/ ٥٣٢) ، المحرر الوجيز (٣٨/٢) ، التفسير الكبير (١/ ٥١) ، التنزيل (١/ ٣٨) ، التفسير الكبير (١/ ٥١) ، تفسير ابن الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٤٢) ، أنوار التنزيل (٢/ ١٧٣) ، التسهيل (١/ ١٣٨) ، تفسير ابن كثير (١/ ٤٧١) ، فتح القدير (١/ ٤٥١) ، تفسير السعدي (ص١٧٤) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) معالم التنزيل (١/ ٤١٦).

أن متعلق الجار والمجرور هنا هو ﴿ فَٱنكِحُوهُنَ ﴾ . والتقدير : فانكحوهن بإذن أهلهن بالمعروف ، أي : بمهر مثلهن ، والإشهاد على ذلك ، فإن ذلك هو المعروف في غالب الأنكحة . وجوّزه الألوسي (١) .

وهذا القول وإن كان صحيحًا معنًى ، ويحتمله الإعراب ، إلا أن متعلق الجار والمجرور إذا جاز عوده على الأقرب لم يتحوّل عنه إلى الأبعد إلا بقرينة ، وليس ثمة ما يدعو إليه هنا ؛ لصحة المعنى بعوده على الأقرب ، كما أن حمل المعنى على ما استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غيره محتملًا أولى . والله أعلم .

 <sup>(</sup>۱) روح المعاني (٥/ ١٠).

المسألة الرابعة: المراد بالإحصان في قوله: ﴿ فَإِذَاۤ أُحْصِنَّ فَإِنۡ أَتَيْنَ بِفَحِشَةِ
 فَعَلَيْهِنَّ نِصِّفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾.

اختار أبو حيان على أن المراد بالإحصان هنا: النكاح والتزويج، أي: فإذا أحصن بالنكاح فإن أتين (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس، والحسن، وقتادة، وعكرمة، ومجاهد (٢). وبه قال أبو جعفر النحاس، وابن أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، والزمخشري، وابن العربي، وابن جزي، والبيضاوي، وابن كثير، والشنقيطي، وابن عاشور (٣).

قال أبو جعفر النحاس بعد أن حكى فيها قرائتين متواترتين بالضم والفتح: «والاختيار عند أهل النظر ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ ﴾ بالضمّ ؛ لأنه قد تقدم ذكر إسلامهنّ في قوله عز وجل: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوً لًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ ، فدلّ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۵/ ۲۳) ، تفسير ابن أبي حاتم  $(\pi/ \pi)$  .

 <sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ٦٥)، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٣٦٢)، الوجيز (١/ ٢٦٠)، تفسير السمعاني (١/ ٢١٤)، الكشاف (١/ ٥٣٧)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥١٧)، التسهيل (١/ ١٣٨)، أنوار التنزيل (١/ ١٧٤)، تفسير ابن كثير (١/ ٤٧٧)، أضواء البيان (١/ ٢٣٩)، التحرير والتنوير (٥/ ١٦).

ذلك على أن الإحصان الثاني غير الإسلام، فالاختيار على هذا ﴿ أُحْصِنَ ﴾ بالضمّ، أي: تُزُوِّجْن » (١).

فحمل الإحصان هنا على معنّى جديد أولى ، لأن التأسيس أولى من التأكيد.

وروي عن ابن مسعود ، وابن عمر ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والنخعي أن المراد بالإحصان هنا: الإسلام  $\binom{(7)}{2}$  . وبه قال الشافعي  $\binom{(7)}{2}$  .

وأومأ الطبري وأبو بكر الجصاص إلى صحّة المعنيين (٤).

قال أبو بكر الجصاص: «وليس يمتنع أن يكون الأمران جميعًا من الإسلام والنكاح مرادين باللفظ؛ لاحتماله لهما ، وتأويل السلف الآية عليهما » (٥).

واحتجّ لهذا القول بأنه لا يستحيل الكلام أن يكون المعنى:

ومن لم يجد سعة وغنى على نكاح الحرائر ، فله أن يتزوج من الإماء المؤمنات ، فإذا هن أسلمن ، فإن أتين بفاحشة فعلهين نصف ما على المحصنات من العذاب .

فيكون تعالى قد حكم حكمين:

الأول: حال نكاح الإماء ، فاعتبر الإيمان فيه بقوله: ﴿ مِّن فَنْيَـ تَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ . والثاني: ما يجب عليهن عند إقدامهن على الفاحشة ، فذكر حال إيمانهن أيضًا في هذا الحكم ، وهو قوله تعالى: ﴿ فَإِذَاۤ أُحْصِنَ ﴾ (٦) .

معاني القرآن للنحاس (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>۲) (8/77-77) ، تفسیر ابن أبی حاتم (7/77-77) .

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٥/ ٢١) ، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن للجصاص (٢/٢١٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ٩٢٠) ، اللباب لابن عادل (٦/ ٣٢٦).

وقد يكون مأخذ بعض من قال به الهروب من لازمه من عدم إقامة الحدّ على الأمة إلا إذا كانت متزوجة (١).

وأجيب عنه بأن الأمة غير المتزوجة محدودة بالسنة (٢) .

وأرجع الطبري سبب اختلافهم في المعنى إلى اختلافهم في القراءة (٣).

فمن قرأ بضم الهمزة فمعناه التزويج ، ومن قرأ بفتح الهمزة فمعناه الإسلام .

والقول المختار هو ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من أن المراد بالإحصان هنا: النكاح والتزويج، إذ هو قول جمهور المفسرين، وفيه إفادة معنًى جديد، والقاعدة الترجيحية أنه «إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى» (٤). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أشار إليه الشوكاني في فتح القدير (١/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير لابن عاشور (٥/١٧).

والدليل من السنة على حدّ الأمة غير المتزوجة ما ثبت في البخاري ، كتاب المحاربين ، باب إذا زنت الأمة ، رقم (٦٨٣٧ ، ٦٨٣٨) ، ومسلم ، كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (١٧٠٣ ، ١٧٠٤) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي عليها عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فأوجب عليها الحد .

<sup>(</sup>٣) القراءتان متواترتان ، قرأ عاصم \_ برواية شعبة \_ وحمزة والكسائي بفتح الهمزة ، وقرأ الباقون بضمها .

انظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه (١/ ١٣٢)، الحجة للقراء السبعة لأبي على الفارسي (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٤٧٣).

- الله قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِبَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِ قُوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَمَنُّواْ مَا فَضَلُهُ اللَّهُ بِهِ عِبَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِ مَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ عَلِيمًا اللهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَل
  - مسألة: دلالة قوله تعالى: ﴿ وَسْعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْ إِدِ اللَّهِ على العموم.

اختار أبو حيان على أن ظاهر قوله: ﴿ مِن فَضَالِهِ ﴾ العموم فيما يتعلق بأحوال الآخرة (١) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن السائب (٢). وبه قال السمرقندي ، وابن عطية ، والرازي ، وأبو السعود ، والألوسي (٣). وهو ظاهر عبارة الواحدي ، والنسفي ، والسيوطي (٤).

قال ابن عطية: «وقال الجمهور: ذلك على العموم، وهو الذي يقتضيه اللفظ»(٥). وروي عن سعيد بن جبير، وليث بن أبي سليم (٢)، ومجاهد، والسدي: أن

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: زاد المسير (۲/ ۷۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر العلوم (١/ ٣٢٤)، المحرر الوجيز (٢/ ٤٥)، التفسير الكبير (١٠/ ٦٨)، إرشاد العقل السليم (٢/ ١٧٧)، روح المعاني (٥/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الوجيز (١/ ٢٦١) ، مدارك التنزيل (١/ ٢١٩) ، تفسير الجلالين (ص١٠٦).

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٦) ليث بن أبي سُليم بن زُنَيْم القرشي ، أبو بكير الكوفي ، صدوق اختلط أخيرًا ، ولم يتميز حديثه فترك ، توفي سنة (١٤٨هـ).

انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٧٧) ، والتقريب (٨/ ٤١٧).

الفضل هنا خاص بالعبادات وأمور البر، ولا يدخل فيه فضل الدنيا (١). واختاره الطبري(٢).

قال سعيد بن جبير: « ﴿ وَسَعَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ عَ ﴾ قال: العبادة ، ليست من أمر الدنيا » (٣) .

وقال الطبري: «واسألوا الله من عونه وتوفيقه للعمل بما يرضيه عنكم من طاعته ، ففضله في هذا الموضع: توفيقه ومعونته » (٤).

والراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه من عموم الآية لسؤال الله من خيري الدنيا والآخرة ، ويدل على ذلك:

- ١- أن الأصل في نصوص الوحي حملها على العموم ما لم يرد دليل على
   التخصيص ، ولفظ (الفضل) هنا عام يشمل الفضل الدنيوي والأخروي .
- ٢- ما روي في سبب نزول الآية عن أم سلمة (٥) \_ رضي الله عنها \_ أنها قالت:
   «يا رسول الله ، يغزو الرجال ولا نغزو ، ولنا نصف الميراث ، فأنزل الله:

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٥/ ٤٩) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٣٦).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية ، أم المؤمنين ، اسمها هند ، وكانت زوج ابن عمها: أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة فمات عنها ، فتزوجها النبي على ، وكانت ممن أسلم قديمًا هي وزوجها ، وهاجرا إلى الحبشة ، فولدت له سلمة ، ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة فولدت له عمر ودرة وزينب ، ماتت سنة (٦٢هـ) ، وهي آخر أمهات المؤمنين موتًا .

انظر: الاستيعاب (٤/ ١٩٣٩) ، الإصابة (٨/ ٢٢١).

﴿ وَلَا تَنَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَنَصَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواً وَلَا تَنَمَنَّوُا مَا فَضَّلِهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْلَسَبُنَ وَسُعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ عَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ عَلَيْ اللَّهَ عَلِيمًا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فقد تضمن سؤالها فضلين: أحدهما أخروي وهو الغزو، والآخر دنيوي وهو المساواة في الميراث، فأرشدها الله تعالى وغيرها إلى سؤاله من فضله، فإن خزائن السماوات والأرض بيديه.

(۱) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٢٢) ، والترمذي ، أبواب تفسير القرآن ، باب ومن سورة النساء ، رقم (٣٠٢) ، والطبري في تفسيره (٥/ ٤٦) ، والحاكم (٢/ ٣٠٥- ٣٠٦) .

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، إن كان سمع مجاهد من أم سلمة » ووافقه الذهبي .

وأعله الترمذي بأنه مرسل ؛ لعدم سماع مجاهد من أم سلمة .

وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (٢/ ٢٣) : «هذا حديث حسن» ورد على من أعلّه بالإرسال ، فقال : «ومجاهد قد ثبت سماعه من علي رضي الله عنه وهو أقدم موتًا من أم سلمة بعشرين سنة».

\* قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّكُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَ مِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّلِحَاتُ قَننِنَتُ حَفِظَاتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّلِحَاتُ قَننِنَتُ حَفِظَاتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّيْ تَعَافُونَ نَشُورُهُ مَنَ فَعِظُوهُ فَ وَاهْجُرُوهُ مَنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَافُونَ نَشُورُهُ مَنَ فَعِظُوهُ مَن وَاهْجُرُوهُ مَن فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُ مَن فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَافُونَ نَشُورُهُ مَن فَعِظُوهُ مَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى الللّهُ

مسألة: اعتبار الترتيب في عقوبة النشوز.

اختار أبو حيان على أن ظاهر الآية يدل على أن الزوج يعظ ويهجر في المضجع، ويضرب التي يخاف نشوزها (١)، ويجمع بينها، ويبدأ بما شاء (٢).

## الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان حكي عن الإمام الشافعي ، وعزاه أبو حيان لقومٍ ولم يُسَمِّهِم (٣) ، ولم أقف على من صرّح به من المفسرين .

واستدلّ عليه بأن الواو لا تقتضي الترتيب (٤).

<sup>(</sup>۱) النشوز: بغض المرأة لزوجها ، ورفع نفسها عن طاعته ، وعينها عنه إلى غيره . وأصل النشز: المرتفع من الأرض .

انظر: مفردات الراغب (ص٢٠٨) ، مادة (ن ش ز) .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (٢/ ٧٦) ، البحر المحيط (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٥٢).

وعن مقاتل ، والرازي ، والقرطبي ، والبيضاوي ، والنسفي ، وابن عاشور أن الترتيب معتبر (١) . وعزاه ابن الجوزى ، وأبو حيان للجمهور (٢) .

قال ابن عطية: «وهذه العظة والهجر والضرب مراتب، إن وقعت الطاعة عند إحداها لم يتعدّ إلى سائرها» (٣).

وقال القرطبي: «أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولًا ثم الهجران، فإن لم ينجعا فالضرب، فإنه هو الذي يصلحها له»(٤).

وحكى ابن العربي عن سعيد بن جبير قولًا واستحسنه قال: «من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير قال: يعظها، فإن هي قبلت وإلا هجرها، فإن قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون الخلع» (٥).

والأحسن في ذلك كله أن يكون الاعتبار بمقدار تلبسها بالنشوز وإظهارها له، وهو ما اختاره العلامة ابن عاشور حيث قال: «ويكون الأمر بالوعظ والهجر والضرب مراتب بمقدار الخوف من هذا النشوز والتباسه بالعدوان وسوء النية »(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير مقاتل (۱/ ۲۲۸) ، التفسير الكبير (۱/ ۷۳) ، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٧٢) ، انظر: تفسير مقاتل (١/ ٢٢٠) ، التحرير والتنوير (٥/ ٤٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المسير (٢/ ٧٦) ، البحر المحيط (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن (١/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير (٥/ ٤٣).

- \* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [سورة النساء: ٤٠].
- مسألة: المعني بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا ﴾.

اختار أبو حيان على أن الآية عامّة في كل أحد ، وأن تخصيصها بالمهاجرين غير ظاهر (١) ، مع تصديره تفسيرها بأنها نزلت فيهم .

## الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو قول البغوي ، وابن عطية ، وابن كثير ، والسيوطي ، والشوكاني (٢) . وهو ظاهر عبارة الثعلبي ، والواحدي ، والبيضاوي ، وأبي السعود (٣) .

قال ابن عطية: «والآية تعم المؤمنين والكافرين، فأما المؤمنون فيجازون في الآخرة على مثاقيل الذر فما زاد، وأما الكافرون فما يفعلون من خير فتقع المكافأة عليه بنعم الدنيا، ويجيئون يوم القيامة ولاحسنة لهم» (٤).

وقال الشوكاني: «والمراد من الكلام أن الله لا يظلم كثيرًا ولا قليلًا ، أي: لا

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: معالم التنزيل (۱/ ٤٢٩)، المحرر الوجيز (۲/ ٥٣)، تفسير ابن كثير (١/ ٤٩٨)، تفسير الجلالين (ص/١٠)، فتح القدير (١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشف والبيان (٣/ ٣١٠)، الوجيز (١/ ٢٦٥)، أنوار التنزيل (٢/ ١٨٩)، إرشاد العقل السليم (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (٢/ ٥٣).

يبخسهم من ثواب أعمالهم، ولا يزيد في عقاب ذنوبهم وزن ذرة فضلًا عمّا فوقها»(١).

واستدلوا بالحديث المروي عن أبي عثمان النهدي (٢) قال :بلغني عن أبي هريرة أنه قال: «إن الله عز وجل يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة » قال: فَقُضِي أن انطلقت حاجًا أو معتمرًا ، فلقيته فقلت: بلغني عنك حديث ؛ أنك تقول سمعت رسول الله على يعده المؤمن الحسنة ألف ألف حسنة». قال أبو هريرة: لا ، بل سمعت رسول الله على يقول: «إن الله عز وجل يعطيه عليه ألف عز وجل يعطيه ألف عن وجل يعطيه عسنة» ثم تلا: ﴿ يُضَعِفُهَا وَيُؤَتِ مِن لَدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فقال: إذا قال: ﴿ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ فمن يقدر قدره (٣).

وذهب أبو جعفر الطبري إلى أن المعنيَّ بهذه الآية المهاجرين خاصة دون أهل البوادي والأعراب.

وحجته في ذلك أمران:

١- ما روي عن عبد الله بن عمر \_ رضي الله عنهما \_ في قوله تعالى : ﴿ مَن جَآءَ وَاللَّهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [سورة الأنعام:١٦٠] . قال: « نزلت هذه الآية في

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (١/ ٤٦٧).

انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٦٥) ، الكاشف (١/ ٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٥٢١)، وابن جرير (٥/ ٩١) مرفوعًا، وأخرجه عبد الرزاق في التفسير (١/ ١٦٠) موقوفًا. قال ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٩٨): «هذا حديث غريب، وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير». وانظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (١/ ٣٢١).

الأعراب. قال: فقال رجل: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أعظم من ذلك ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [سورة النساء: ٤٠] ».

أن حمل كلتا الآيتين \_ آية الأنعام المتقدمة وهذه الآية \_ على عموم المؤمنين غير جائز ، إذ كيف يعدهم مرة بمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها ، ويعدهم في حديث أبي هريرة بمضاعفة ألفي ألف ضعف ، فغير جائزٍ أن يكون في أخبار الله أو أخبار رسوله عليه شيءٌ يدفع بعضه بعضا .

قال الطبري مبينًا مأخذ قوله: «فإذا كان صحيحًا وعد الله من جاء من عباده المؤمنين بالحسنة من الجزاء عشر أمثالها، ومن جاء بالحسنة منهم أن يضاعفها له، وكان الخبران اللذان ذكرناهما عنه على صحيحين، كان غير جائز إلا أن يكون أحدهما مجملًا، والآخر مفسرًا؛ إذ كانت أخباره على يصدق بعضها بعضًا، وإذا كان ذلك كذلك صحّ أن خبر أبي هريرة معناه: إن الحسنة لتضاعف للمهاجرين من أهل الإيمان ألفى ألف حسنة، وللأعراب منهم عشر أمثالها، على ما روي عن ابن عمر "().

قلت: ولو صحّ الخبر عن ابن عمر لرجح على حديث أبي هريرة ، ولكنّ الطريق الذي ذكره الطبري وابن كثير له ضعيفٌ ؛ لضعف عطية العو في راويه عن ابن عمر (٢). فلعلّ الراجح القول بعموم الآية لذلك ، أو يقال: إنه عامٌ في المؤمنين كلهم ، وأخص في المهاجرين . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٥/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في التقريب (ص ٠٨٠): «عطية بن سعد بن جنادة \_ بضم الجيم بعدها نون خفيفة \_ العو في ، الجدلي \_ بفتح الجيم والمهملة \_ الكو في ، أبو الحسن ، صدوق يخطئ كثيرًا ، وكان شيعيًّا مدلّسًا ، من الثالثة » .

- \* قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُوَلَآهِ شَهِيدًا اللهِ السورة النساء: ١٤].
- مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآ عِ شَهِيدًا ﴾ ، وهل شهادته لهم
   أم عليهم؟ .

اختار أبو حيان على الشهادة تكون على المشهود عليهم لا لهم (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن مقاتل (٢) ، وهو ظاهر اختيار ابن أبي زمنين ، والثعلبي ، والواحدي ، وأبى بكر الجصاص (٣) .

قال مقاتل: ((على كفار أمة محمد عليه الرسالة )) (٤).

ومأخذهم في ذلك التمسك بظاهر اللفظ ، ودلالة المقابلة في الآية ، إذ تقتضي أن تكون الشهادة عليهم ، لا لهم ، ولا يكون عليهم إلا والمشهود عليهم كانوا منكرين مكذبين بما شُهِد عليهم به (٥) .

ولهذه الآية نظائر ، كما أشار الثعلبي بقوله: «نظيره في البقرة والنحل والحج »(٦).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) تفسير مقاتل (۱/ ۲۳۰).

 <sup>(</sup>۳) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (۱/ ۳۷۳)، الكشف والبيان (۳/ ۳۱۰)، الوجيز (۱/ ٢٦٥)،
 أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) الكشف والبيان (٣/ ٣١٠).

أما آية البقرة فقوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [سورة البقرة:١٤٣].

وآية النحل قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِ يدًا عَلَيْهِ مِ مِّنْ أَنفُسِهِمُ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـُوُلَآءِ ﴾ [سورة النحل: ٨٩] .

وآية الحج قوله تعالى: ﴿ وَفِي هَاذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُورُ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [سورة الحج:٧٨].

وروي عن عطاء وأبي العالية أن النبي ﷺ يكون شهيدًا لأمته بإيمانهم وصدقهم وعدالتهم ، فتكون (عليكم) هنا بمعنى (لكم) (١) .

واختاره الطبري ، وأبو الليث السمر قندي ، والزمخشري ، والبيضاوي ، والشوكاني عند تفسير آية البقرة (٢) .

قال الطبري: «ويكون رسولي محمد ﷺ شهيدًا عليكم بإيمانكم به، وبما جاءكم به من عندى » (٣) .

وقال الزمخشري: «فإن قلت: فهلا قيل: (لكم شهيدًا) وشهادته لهم لا عليهم؟ قلت: لما كان الشهيد كالرقيب والمهيمن على المشهود له جيء بكلمة الاستعلاء، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [سورة المجادلة:٦]، ﴿ وَٱلنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

انظر: زاد المسير (٢/ ٨٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان (٥/ ۹۲)، بحر العلوم (١/ ٣٣٠)، الكشاف (١/ ٢٢٥)، أنوار التنزيل
 (۲) انظر: جامع البیان (٥/ ٩٢)، بحر العلوم (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ٩٢).

شَهِيدٌ ﴾ [سورة المائدة:١١٧] ١١٠).

واستدلوا على ذلك بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «يدعى بنوح عليه السلام يوم القيامة ، فيقال له: هل بلغت ما أرسلت به؟ فيقول: نعم ، فيقال لقومه: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير ، فيقال له: من يعلم ذلك؟ فيقول: محمد وأمته . فهو قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ اللهُ مَنْ رواية: «فتدعون وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [سورة البقرة:١٤٣]» (٢) . زاد في رواية: «فتدعون فتشهدون أنه قد بلّغ » (٣) .

إذا تبين هذا ، فالراجح أن كلا القولين صحيح ، وأن النبي على يأتي يوم القيامة شهيدًا للمؤمنين الصادقين من أمته ، وكذا شهيدًا على الكفار والمكذبين منهم كما دلّ عليه لحاق الآية : ﴿ يَوْمَ إِذِيوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَ تُسُوّى بِمِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ [سورة النساء: ٢٤] .

وهو ما اختاره الزجاج بقوله: «يشهد عليها ولها» (١).

ويدل عليه صنيع الماوردي (٥) ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، والعز بن عبد السلام حيث ذكروا القولين (٦) . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱/۲۲۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۱۸/۲) ، وأحمد (۳۸۳/۱۷) ، والبخاري في صحيحه ، كتاب الاعتصام ، باب وكذلك جعلناكم أمة وسطًا ، رقم (۷۳٤۹) ، والطبري (۸/۲) ، واللفظ له . وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) عند الترمذي ، كتاب التفسير ، تفسير سورة البقرة ، رقم (٤٠٣٩) .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن وإعرابه (٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>٥) علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، أبو الحسن ، من العلماء الباحثين ، أصحاب التصانيف النافعة ، تو في سنة (٥٠هـ) .

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٣١) ، مرآة الجنان (٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: النكت والعيون (١/ ٤٨٨)، المحرر الوجيز (١/ ٢١٩)، زاد المسير (١/ ١٥٥)، تفسير العزبن عبد السلام (١/ ٣٢٤).

- مسألة: معنى السكر في قوله تعالى: ﴿ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَلُوٰةُ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ ﴾.
   اختار أبو حيان ﷺ قول الجمهور أن المراد بالسكر هنا: السكر من الخمر ،
   وعزاه للجمهور (١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والنخعي (٢) . وبه قال الطبري ، وأبو جعفر النحاس ، وجمهور المفسرين (٣) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٦٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الثوري (ص٩٦)، تفسير عبد الرزاق (١/٣٢١)، جامع البيان (٥/ ١٩٥)، تفسير
 ابن أبي حاتم (٣/ ٩٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٥/ ٩٦) ، معاني القرآن للنحاس (٢/ ٩٣) ، بحر العلوم (١/ ٣٥٦) ، الوجيز (١/ ٢٦٥) ، تفسير السمعاني (١/ ٤٣٠) ، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٥٣) ، المحرر الوجيز (١/ ٥٦/) ، التسهيل (١/ ١٤٢) ، تفسير ابن كثير (١/ ٣٠٨) ، فتح القدير (١/ ٤٦٨) ، التحرير والتنوير (٥/ ٢٠) .

واستدلوا على ذلك بما ورد في سبب نزولها ، وذلك ما رواه على بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلًا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف ، فسقاهما قبل أن تحرم الخمر ، فأمّه على في المغرب فقرأ: ﴿ قُلۡ يَكَأَيُّهُا ٱلۡكِفُونَ : اللهُ عَنْ المغرب فقرأ: ﴿ قُلۡ يَكَأَيُّهُا ٱلۡكِفُونَ اللهُ اللّهُ الل

قال الطبري: «ذلك نهي من الله المؤمنين عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الخمر ؛ للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله عليه بأن ذلك كذلك نهى من الله ، وأن هذه الآية نزلت فيمن ذكرت أنها نزلت فيه » (٢).

وروي عن الضحاك أن المراد بالسكر في الآية: سكر النوم (7).

واستدل له بما روته عائشة رضي الله عنه مرفوعًا: ‹﴿إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّه يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَه›› (٤) .

وعن عبيدة السلماني (٥) أن المراد: إذا كنتم حاقنين ، لما روي من نهيه ﷺ عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ، كتاب الأشربة ، باب في تحريم الخمر ، رقم (٣٦٧١) ، والترمذي أبواب تفسير القرآن ، باب ومن سورة النساء ، رقم (٣٠٢٦) ، من طريق عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن حبيب السلمي ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ١٦): إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٥/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٥/ ٩٦) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٥٩) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب الوضوء من النوم (٢١٢) ، ومسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد (٧٨٦) .

<sup>(</sup>٥) عَبِيْدَة بن عمرو السّلماني ، تابعي ، أسلم في حياة النبي الله ولم يره ، وهاجر إلى المدينة في زمان عمر ، وحضر كثيرًا من الوقائع ، توفي سنة (٧٢هـ) . انظر : أسد الغابة (٣/ ٥٧٢) ، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤) .

أن يصلي أحد وهو حاقن<sup>(١)</sup>.

وضعّف أبو جعفر النحاس قول الضحاك بأنه خطأ ؛ لأنه لا يعرف في اللغة ، والحديث على غيره ، ولا يجوز أن يتعبد النائم في حال نومه ، فثبت أن سكارى من السكر الذي هو شرب<sup>(۲)</sup>.

وما ذهب إليه الضحاك وعبيدة السلماني هو من التوسع في المعنى ، حيث عمَّمَا الحكم على كل سَبَبٍ يَصرف المصليّ عن صلاته ، أو يقلّل خشوعه فيها ، وهو ما لحظه الإمام القرطبي فقال بعد حكايته لقولهما: «وقول الضحاك وعبيدة صحيح المعنى ، فإن المطلوب من المصلي الإقبال على الله تعالى بقلبه ، وترك الالتفات إلى غيره ، والخلو عن كل ما يشوش عليه من نومٍ وحقنةٍ وجوعٍ ، وكل ما يشغل البال ويغير الحال» (٣) .

ومما تقدم نلحظ أن السكر في الآية سكر الشراب، وهو قول جمهور المفسرين كما تقدم، وهو التفسير المطابق للفظ، إذ إن السكر حقيقة في السكر من الخمر، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ومتى استعمل مجازًا فإنما يستعمل مقيدًا، كقوله تعالى: ﴿ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِيّ ﴾ [سورة ق:١٩].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي ، رقم (٦١٧) عن أبي أمامة رضي الله عنه : « أن رسول الله عنه أن يصلي الرجل وهو حاقن » . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩) .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن (١/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٠١).

- \* قوله تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَٱسمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ أَلَا عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ ال
  - مسألة: معنى: ﴿وَأَشْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾.

اختار أبو حيان على أن المعنى: اسمع لا سمعت ، دعوا عليه بالموت ، أو بالصَّمَم (١) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، وابن زيد (٢) .

وبه قال الطبري ، وأبو جعفر النحاس ، والواحدي ، والسمعاني ، وابن عطية ، وابن جزي ، وابن كثير (٣) .

قال الطبري: «وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن اليهود الذين كانوا حوالي مهاجر رسول الله عَلَيْةٍ ويؤذونه بالقبيح من القول

البحر المحيط (٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٥/ ١١٨) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٦٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٥/ ١١٩) ، معاني النحاس (٢/ ١٠٢) ، الوجيز (٢/ ٦١) ، تفسير السمعاني (١/ ٤٣٣) ، المحرر الوجيز (٢/ ٦٢) ، التسهيل (١/ ٤٤٤) ، تفسير ابن كثير (٢/ ٣٢٣) .

ويقولون له: اسمع منا غير مسمع ، كقول القائل للرجل يسبّه: اسمع لا أسمعك الله >>(١).

وروي عن الحسن ومجاهد أنهما كان يتأولان ذلك بمعنى: اسمع غير مقبول منك (٢).

وتعقبه ابن عطية بأن التصريف لا يساعد عليه (٣). وإليه أشار النحاس بقوله: «ولو كان كذا لكان: غير مسموع » (٤).

ووجه كون التصريف لا يساعد عليه كما بيّنه أبو حيان: هو أن العرب لا تقول: (أسمعتك) بمعنى (قبلت منك) ، وإنما تقول: (سمعت منك) بمعنى (قبلت) ، فيعبرون عن القبول بالسماع على جهة المجاز ، لا بالإسماع ، ولو أريد ما قاله الحسن ومجاهد لكان اللفظ: واسمع غير مسموع منك (٥) .

ويدل عليه قوله بعد: ﴿ لَيَّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ ﴾ حيث أشار إلى طعنهم في الدين بسبّ النبي عَلَيْهِ .

إذا تبين هذا فإن الراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ؛ لموافقته أساليب العرب وطرائقهم في التعبير وبناء الكلام . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٥/ ١١٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسیر مجاهد (۱/ ۱٦٠)، تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۱۱۳)، جامع البیان (۵/ ۱۱۹)، تفسیر
 ابن أبي حاتم (۳/ ۹٦٦).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>o) البحر المحيط (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥).

\* قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَامُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَاعَلَىٰٓ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا ٱصْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مَفْعُولًا ﴿ اللهِ إِلَيْهِ إِل

### فيها مسألتاي:

المسألة الأولى: المراد بالوجوه في قوله تعالى: ﴿ مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا ﴾.
 اختار أبو حيان ﷺ أن الوجوه هنا يراد بها مدلولها الحقيقي (١).

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، والضحاك ، وقتادة (٢) . وإليه ذهب جمهور المفسرين (٣) .

قال ابن قتيبة: «أي: نمحو ما فيها من عينين وأنف وحاجب وفم» (٤). وقال أبو عبيدة: «أي: نسويها حتى تعود كأقفائهم» (٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٥/ ١٢٢) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٦٩) ، زاد المسير (٢/ ١٠١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٢٧٢)، جامع البيان (٥/ ١٢٣)، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٣٧٨)، الكشف والبيان للثعلبي (٣/ ٣٢٤)، الوجيز للواحدي (١/ ٢٦٧)، تفسير السمعاني (١/ ٤٣٤)، معالم التنزيل للبغوي (١/ ٢٣١)، الكشاف للزمخشري (١/ ٥٥١)، أنوار التنزيل (١/ ٤٣٤)، تفسير الجلالين (ص١٠٩)، تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص١٨١).

<sup>(</sup>٤) تفسير الغريب (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن (١/ ١٢٩).

وذهب الحسن، ومجاهد، والسدي، ومقاتل إلى أن المعنى: إعماءها عن الصراط الحق، وعن الهداية إلى الضلالة والكفر (١).

وعليه يكون ذكر الوجه مجازًا ، والمراد: البصيرة والقلوب.

واختاره أبو الليث السمر قندي ، و المفهوم من كلام ابن كثير (٢) .

قال مقاتل: « فحوّل الملة عن الهدى والبصيرة » (٣) .

وقال أبو الليث السمر قندي: «وطَمْسُها أن يردَّها على بصائر الهدى > (٤).

وقال الحافظ ابن كثير: «وهذا مَثَلُّ ضَرَبَه الله لهم في صَرْفِهِم عن الحق، وردِّهم إلى الباطل، ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم، وهذا كما قال بعضهم في قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي ٓ أَعْنَقِهِمُ وَيَمشُونَ القهقرى على أدبارهم، وهذا كما قال بعضهم في قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي ٓ أَعْنَقِهِمُ اللهُ وَهِمَ اللهُ وَهُم مُّ مُّ مُّمَّمُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُلًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدُّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدُلُهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ ﴾ [سورة يس:٨-٩] إن هذا مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى » (٥).

والراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه من حمل اللفظ على معناه الحقيقي ، إذ هو ظاهر اللفظ وحقيقته ، والقاعدة الترجيحية أنه « يجب حمل كلام الله تعالى على

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير مجاهد (۱/ ١٦٠)، تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ٩٦٩)، زاد المسير (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر العلوم (١/ ٣٣٣) ، تفسير ابن كثير (٢/ ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) بحر العلوم (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>۵) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۲٤).

ظاهره ، وأن من ادعى خلاف ظاهر القرآن كُلّف بالبرهان على دعواه (١).

كما أن هذا المعنى قال به جمهور أهل التأويل كما تقدم ، وقولهم مرجح على غيره من الأقوال .

والقول الثاني مع مخالفته لظاهر اللفظ وحقيقته ، معترضٌ بعلة أخرى وهي أن الآية نازلة في اليهود ، وقد كانوا كفارًا عند خطابهم بهذه الآية ، فلا وجه أن يهددهم بردهم في كفرهم ، وهم واقعون فيه أصلًا كما قرره الطبري (٢) .

<sup>(</sup>١) قواعد التفسير للسبت (٢/ ٨٥٠، ٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٥/ ١٢٢).

المسألة الثانية: معنى اللعنة في قوله تعالى: ﴿أَوْ نَلْعَنَهُمْ ﴾.

اختار أبو حيان عليه ، حيث قال: «وظاهر اللعنة هو المتعارف عليه ، حيث قال: «وظاهر اللعنة هو المتعارف ، كما في قوله: ﴿ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ [سورة المائدة: ٦٠] » (١).

### الموازنة والترجيح:

ما اختار أبو حيان في معنى اللعنة هنا يريد به: الطرد والإبعاد عن رحمة الله ، كما هو في اصطلاح الشرع (7). وهو قول الرازي ، وعزاه لأكثر المحققين (7).

واستدل له: بأنه قد ورد عطف المسخ على اللعنة في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلَ أُنْبِنَّكُمُ وَاستدل له: بأنه قد ورد عطف المسخ على اللعنة في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلَ أُنْبِنَّكُمُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَعَبَدَ الطَّغُوتَ ۚ فِي مَنْ وَاللَّهُ وَعَبَدَ الطَّغُوتَ أَلْطُغُوتَ مَنْ وَاللَّهُ عَن سَوَآءِ السّبيلِ ﴿ آَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَن سَوَآءِ السّبيلِ ﴿ آَ اللَّهُ اللَّهُ عَن سَوَآءِ السّبيلِ ﴿ آَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن سَوَآءِ السّبيلِ ﴿ آَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّا الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

وروي عن الحسن، وقتادة، والسدي أن المراد بلعنهم هنا: مَسْخُهُم قِرَدَةً وخنازير (٤). وهو قول جمهور المفسرين (٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: مفردات الراغب (ص ٧٤١) ، أضواء البيان (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (١٠/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير عبد الرزاق (١/ ١٦٤) ، جامع البيان (٥/ ١٢٥) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٧٠) .

<sup>(</sup>ه) انظر: تفسير مقاتل (١/ ٢٣٣) ، معاني القرآن للفراء (١/ ٢٧٢) ، جامع البيان (٥/ ١٢٥) ، معاني القرآن للنحاس (١/ ٢٦٧) ، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٣٧٨) ، الوجيز للواحدي (١/ ٢٦٧) ، -

واستدلوا عليه بسياق الآية ، حيث شبّه لعنهم بلعن أصحاب السبت ، ومعلومٌ أن أصحاب السبت كان عقابهم أن مسخهم الله تعالى قردة وخنازير ، كما ذكره في أكثر من موضع ، كقوله: ﴿ وَلَقَدْ عَامِتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِءِينَ الله المناه البقرة: ٦٥] ، وقوله: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْاْعَن مَّا نُهُواْعَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْدِ الله اللهُ [سورة الأعراف:١٦٦].

قال ابن جزي: «أي: نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت» (١).

وقال الشوكاني: «قيل: المراد باللعن هنا المسخ ؛ لأجل تشبيهه بلعن أصحاب السبت ، وكان لعن أصحاب السبت مسخهم قردة وخنازير » (٢) .

وقال ابن عطية: «و (أصحاب السبت) هم أهل أيلة الذين اعتدوا في السبت في الصيد حسبما تقدم ، وكانت لعنتهم أن مسخوا خنازير وقردة > (٣) .

إذا تبين هذا فإن الراجح \_ والعلم عند الله \_ أن يراد باللعن هنا مسخهم قردة وخنازير ، لدلالة سياق الآية عليه ، والتصريح بمَثَلِهم في الآية ، كما أنه القول المروي عن السلف من التابعين وأئمة التفسير ، ولا شك أن قولهم حجة على من خالفهم .

ويجاب عن استدلال أصحاب القول الأول بأن المغايرة بالعطف بين اللعن والمسخ في قوله تعالى: ﴿ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ﴾ لا يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية ، كما قاله الألوسي والشنقيطي (٤) .

تفسير السمعاني (١/ ٤٣٤)، معالم التنزيل للبغوي (٢/ ٢٣٢)، الكشاف (١/ ٥٥١)، المحرر الوجيز (٢/ ٦٤) ، التسهيل (١/ ١٤٤) ، فتح القدير (١/ ٤٧٥) ، تيسير الكريم الرحمن (ص١٨١) .

التسهيل (١/ ١٤٤). (1)

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٢/ ٦٤).

انظر: روح المعاني (٥/ ٥٠) ، أضواء البيان (١/ ٢٤٢). (٤)

الله عالى: ﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۗ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ اللهُ عَلَى مَا ءَاتَنَهُم أَلكًا عَظِيمًا اللهُ السورة النساء: ٥٤] .

# فيها مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بالناس في قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ ﴾.
 اختار أبو حيان على أن المراد بالناس هنا نبينا محمد على (١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والسدي، والضحاك، ومقاتل (٢). وهو قول جمهور المفسرين (٣)، وأدخل فيه أكثرهم أصحابه تبعًا.

قال مقاتل: (( يعنى: النبي ﷺ وحده )) (٤).

البحر المحيط (٣/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير مجاهد (١/ ١٦٢)، جامع البيان (٥/ ١٣٧)، تفسير ابن أبي حاتم (٩٧٨)، النكت والعيون للماوردي (١/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير مقاتل (١/ ٢٣٥) ، جامع البيان (٥/ ١٣٨) ، معاني القرآن للزجاج (٢/ ٦٤) ، بحر الغلوم (١/ ٣٣٦) ، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٩٨٠) ، الوجيز (١/ ٢٦٩) ، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٥١) ، التسهيل (١/ ١٤٥) ، تفسير الجلالين (ص ١١) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ١٩٠) ، فتح القدير (١/ ٤٧٨) ، محاسن التأويل (٢/ ٣٥٠) ، التحرير والتنوير (٥/ ٨٨) ، تيسير الكريم الرحمن (ص ١٨٣) .

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (١/ ٢٣٥).

وقال الزجاج: «وهنا يعني به النبي على النبي على الله الله على ما آتاه الله من النبوة» (١) .

وقال أبو جعفر الطبري: «أتحسدون محمدًا عَيَّا وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله» (٢).

وروى عن قتادة أن المراد بها: العرب (٣).

واختار أبو بكر الجصاص أن يراد بها كلا المعنيين حيث قال: «فالأظهر من معنى الآية حسدهم للنبي عليه وللعرب» (٤).

ويدل السياق على أن النبي على وأصحابه مرادون في الآية ، كما قال الطبري ، إذ هم المرادون بقوله سبحانه قبل: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ الْكَتِبَ يُؤْمِنُونَ هِم المرادون بقوله سبحانه قبل: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ الْكَتِبَ يُؤْمِنُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوُلُآءِ أَهَدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ السّورة السّاء: ٥١] . كما يدل عليه أن اليهود كانوا يقرؤون في كتبهم مبعث النبي على وصفته ، وحال نبوته .

وأما دخول سائر العرب في لفظ (الناس) فيدل عليه ما ذكره الجصاص بقوله: «وكانوا يوعدون العرب بالقتل عند مبعثه، لأنهم زعموا أنهم لا يتبعونه، وكانوا يظنون أنه يكون من بني إسرائيل، فلما بعثه الله تعالى من ولد إسماعيل حسدوا

معاني القرآن للزجاج (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۵/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٥/ ١٣٨) ، زاد المسير (٢/ ١١٠) .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (٣/ ١٧١).

العرب، وأظهروا الكفر به، وجحدوا ما عرفوه، قال الله تعالى: ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللّهِ تعالى: ﴿ وَكَانُواْ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ تعالى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

يؤيده ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: «كانت اليهود تستنصر بمحمد على مشركي العرب، يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبًا عندنا حتى يعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدًا على ، ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدًا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله على » (٢).

إذا تبين هذا فإن الراجح \_ والعلم عند الله \_ حمل الآية على المعنيين جميعًا ، إذ  $\mathbf{v}$  تعارض بينهما ، والقاعدة أنه  $\mathbf{v}$  إذا احتمل اللفظ عدة معانٍ ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها  $\mathbf{v}$  .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (١/ ٤١١) ، تفسير ابن أبي حاتم (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: قواعد التفسير للسبت (٢/ ٨٠٧).

المسألة الثانية: المراد بالملك في قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ﴾.
 اختار أبو حيان ﷺ أن الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف و داو د وسليمان (١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما (٢).
وبه قال مقاتل ، والطبري ، والسمر قندي ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ، والنسفي ، وابن جزي ، والسيوطي ، وأبو السعود ، والشوكاني ، والقاسمي ، وابن عاشور (٣).
قال أبو جعفر الطبري: «وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ، وهي قوله: ﴿وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ﴾ القول الذي روي عن ابن عباس أنه قال: «(يعني: ملك سليمان» (٤).
وقال النسفي: «يعني: ملك يوسف ، وداود ، وسليمان عليهم السلام» (٥).
وقال ابن جزي: «الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان» (١).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٥/ ١٤٠) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٨٠) ، زاد المسير (١/ ١١١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير مقاتل (١/ ٢٣٥) ، جامع البيان (٥/ ١٤١) ، بحر العلوم (١/ ٣٣٦) ، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٣٨١) ، الوجيز للواحدي (١/ ٢٦٧) ، مدارك التنزيل (١/ ٢٢٧) ، التسهيل لابن جزي (منين (١/ ٣٨١) ، الوجيز للواحدي (١/ ٢٦٩) ، مدارك التنزيل (١/ ٢١٧) ، التسهيل لابن جزي (١/ ١٤٦) ، تفسير الجلالين (ص ١١٠) ، إرشاد العقل السليم لأبي السعود (١/ ١٩٠) ، فتح القدير (١/ ٤٧٨) ، محاسن التأويل (١/ ٣٥١) ، التحرير والتنوير (٥/ ٨٩) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٥/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) مدارك التنزيل (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) التسهيل لابن جزي (١٤٦/١).

وقال القاسمي: «والمعنى: أنه حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا بين النبوة والملك، وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا تحسدونهم، فلِمَ تتعجبون من حال محمد عليه ولِم تحسدونه؟» (١).

وروي عن مجاهد أن المراد بالملك هنا: النبوة (٢).

وروى عن ابن زيد أنه: التأييد بالملائكة (٣).

والراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ، من أنه الملك الذي أتاه الله آل إبراهيم ، مثل يوسف ، وداود ، وسليمان عليه السلام .

وسبب ترجيحه ما ذكره الإمام الطبري من أن ذلك هو المعروف في كلام العرب، وغير جائز توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه، إلا أن تأتي دلالة أو تقوم حجة على أن ذلك بخلاف ذلك، يجب التسليم لها (٤).

ويؤيد هذا الترجيح القاعدة المشهورة: «يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر» (٥).

وقاعدة: « لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل » (٦) .

محاسن التأويل (٢/ ٢٥١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٥/ ١٤١)، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٨٠)، النكت والعيون (١/ ٤٩٧)،
 الجامع لأحكان القرآن (٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٥/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١/ ١٣٧).

# مسألة: من المخاطب في الآية.

اختار أبو حيان على أن الظاهر في في أمُركم أن الخطاب عامٌ لكل أحد في كل أمانة ، حيث قال عقب سرد الأقوال في المراد بها: «والأظهر ما قدمناه من أن الخطاب عامٌ يتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات ، في قسمة الأموال ، ورد الظلامات ، وعدل الحكومات ، ومن دونهم من الناس في الودائع والعواري والشهادات ، والرجل يحكم في نازلة »(۱).

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن البراء بن عازب (٢) ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبى بن كعب ، والحسن ، وقتادة (٣) . وبه قال جمهور المفسرين (٤) .

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي، أبو عمارة الأنصاري، صحابي قائد من أصحاب الفتوح، وتوفي سنة (٧١هـ).

انظر: أسد الغابة (١/ ٢٠٥) ، الإصابة (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٨٥)، النكت والعيون (١/ ٤٩٨)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن للزجاج (٦٦/٢)، أحكام القرآن للجصاص (٢/٢٥٩)، بحر العلوم

قال أبو محمد بن عطية: «والأظهر في الآية أنها عامّةٌ في جميع الناس، ومع أن سببها ما ذكرناه (۱) تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال، ورد الظلامات، وعدل الحكومات وغيره، وتتناولهم ومن دونهم من الناس في حفظ الودائع، والتحرز في الشهادات وغير ذلك، كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه، والصلاة والزكاة والصيام وسائر العبادات أمانات لله تعالى» (۲).

=

(1/777)، الوجيز (1/777)، الكشاف (1/000)، أحكام القرآن لابن العربي (1/777)، المحرر الوجيز (7/707)، التفسير الكبير (1/777)، الجامع لأحكام القرآن (0/707)، أنوار التنزيل (7/707)، التسهيل لابن جزي (1/771)، تفسير ابن كثير (7/707)، إرشاد العقل السليم (7/707))، فتح القدير (1/771).

(۱) يشير إلى ما أخرجه ابن إسحاق في السيرة ، ونقله ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٤٠) ، وابن حجر في العجاب (٢/ ٨٩٠) ، عن صفية بنت شيبة : « أن رسول الله الله الما نزل بمكة واطمأن الناس ، خرج حتى جاء البيت؟ فطاف به سبعًا على راحلته يستلم الركم بحجن في يده ، فلما فرغ من طوافه ، دعا عثمان بن أبي طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد قال ابن إسحاق فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله الله قام على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألاكل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج وذكر بقية الحديث في خطبة النبي ومئذ إلى أن قال ثم جلس رسول الله في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال يا رسول الله أجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك فقال رسول الله الم عثمان بن طلحة فدعى له فقال له هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم وفاء وبر » .

(۲) المحرر الوجيز (۲/ ۷۰).

وقال البيضاوي: «خطاب يعمّ المكلفين والأمانات» (١) .

وقال الحافظ ابن كثير: «يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها . . . وهذا يعمّ جميع الأمانات الواجبة على الإنسان ؛ من حقوق الله عز وجل على عباده . . . ومن حقوق العباد بعضهم على بعض » (٢) .

وروي عن علي بن أبي طالب ، وزيد بن أسلم ، ومكحول أن الخطاب لولاة أمور المسلمين (٣) .

واختاره الطبري ، وأبو جعفر النحاس (٤).

واستدل له بسياق الآية ، حيث وعظ الرعية في قوله بعد: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْمَعُوا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وا

وروي عن ابن جريج ، والزهري أن الذي خوطب بذلك النبي على في مفاتيح الكعبة ، أمر بردها على عثمان بن طلحة (٥) . وعزاه السمعاني لعامة المفسرين (٦) .

<sup>(</sup>۱) أنوار التنزيل (۲/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٥/ ١٤٤) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٨٦) ، زاد المسير (٢/ ١١٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٥/ ١٤٥) ، معاني النحاس (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان (٥/ ١٤٥).

وعثمان بن طلحة: هو ابن أبي طلحة القرشي ، من بني عبد الدار ، صحابي ، كان حاجب البيت الحرام ، أسلم في هدنة صلح الحديبية ، توفي سنة (٤٢هـ) .

انظر: الاستيعاب (٣/ ١٥٢) ، الإصابة (٢/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٦) تفسير السمعاني (١/ ٤٤٠).

والراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه من القول بعموم الآية لأسباب ؟ منها:

- ا- عموم لفظ الآية ، فلا يجوز قصرها على بعض أفرادها دون بعض إلا بدليل .
- ٢- يشهد لها من السنة قوله ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » (١).

والقاعدة أنه «إذا ثبت الحديث ، وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه » (٢).

أما ما ذهب إليه الطبري ، والنحاس فهو داخلٌ في معنى القول الأول ، غير أن قصر معنى الآية عليه تخصيصٌ بلا دليل .

فإن قيل: إن قوله: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ﴾ خطابًا لولاة الأمر، فيجب أن يكون ابتداء الخطاب منصرفًا إليهم.

فيجاب بأن هذا ليس بلازم ، إذ لا يمتنع أن يكون أول الخطاب عمومًا في سائر الناس ، وما عطف عليه خاصًا في ولاة الأمر ، ونظائر هذا في القرآن كثير (٣) .

وأما ما أورده ابن جريج والزهري من أنها في خبر مفاتيح الكعبة ، فيجاب عنه بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ، كتاب الإجارة ، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ، رقم (٣٥٣٥) ، والترمذي ، كتاب البيوع ، (١٢٦٤) وقال: حسن غريب ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) قواعد الترجيح للحربي (٢٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٥٩).

- مسألة: المرادب (أولي الأمر) في قوله تعالى: ﴿ يَا يَّهُا الَّذِينَ عَامَنُوۤ الْطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اختار أبو حيان ﷺ أن (أولي الأمر) هنا هو: كل من ولي أمر شيء ولاية صحيحة (١).

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي بكر ابن العربي ، والقرطبي ، وابن تيمية (٢) . ووافقهم ابن كثير ، والألوسي ، والقاسمي ، وابن عاشور (٣) .

قال ابن العربي: «والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعًا، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجبٌ متعينٌ على الخلق، وجوابهم لازمٌ، وامتثال فتواهم واجبٌ، يدخل فيه الزوج للزوجة، لا سيما

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: أحكام القرآن (۱/ ۵۷٤)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٦٠)، مجموع الفتاوى (٢) انظر: أحكام القرآن (١٥٨/١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٣٤٥) ، روح المعاني (٥/ ٦٦) ، محاسن التأويل (٣٦١/٢) ، التحرير والتنوير (٥/ ٩٨) .

وقد قدمنا أن كلُّ هؤلاء حاكم » (١).

وقال القاسمي: «فهي عامة في كل أولى الأمر من الأمراء والعلماء ، وإن نزلت على سبب خاص » (٢).

وروي عن أبي هريرة ، وابن عباس ، والسدي أنها في الأمراء والولاة (٣) . واختاره الطبري ، والنحاس ، والزمخشرى (٤) .

واستدلوا بما روي في سبب نزولها أنها نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي (٥)، الله بن حذافة السهمي (٩)، إذ بعثه النبي عليه في سرية (٦).

كما استدلوا بالأحاديث الواردة في الأمر بطاعة الأمراء ، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي على قال: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب ، إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )) (()).

(١) أحكام القرآن (١/ ٥٧٤).

(۲) محاسن التأويل (۲/ ۳۲۱).

(7) انظر: جامع البیان (3/2)) ، تفسیر ابن أبي حاتم (7/2) .

(٤) انظر: جامع البيان (٥/ ١٤٩) ، معانى القرآن للنحاس (٢/ ١٢٠) الكشاف (١/ ٥٥٦) .

(٥) عبد الله بن حذافة بن قيس القرشي ، أبو حذافة السهمي ، أو أبو حذيفة ، من السابقين الأولين ، توفي بمصر في خلافة عثمان .

انظر: الاستيعاب (٣/ ٨٨٨) ، الإصابة (٤/ ٥٧).

- (٦) أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب سرية عبد الله بن حذافة ، رقم (٤٣٤٠) ، ومسلم ، كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، رقم (١٨٣٤) .
- (٧) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم (٧) . (٢) ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (١٨٣٩).

وقوله ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني» (١).

وروي عن جابر بن عبد الله ، وابن عباس \_ أيضًا \_ ، ومجاهد ، وعطاء أن المراد بهم: الفقهاء والعلماء (٢) .

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَاجَآءَهُمُ أَمَّرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى السَّمَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَالسَّولِ وَإِلَى أَوْلِهَ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا السَّنباط هم العلماء. لَا تَبَعْتُمُ الشَّيطَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ السَّنباط هم العلماء.

إذا تبين هذا ، فإن القول بعموم هذا اللفظ لكل من له ولاية صحيحة هو أحسن الأقوال وأقواها ، وفيه جمع بين أقوال السلف التي ذَكَرَت كلا المعنيين ، بل ويتضمن غيرها من الأقوال التي فسّرت اللفظ هنا بالمثال لا بالتفسير المطابق للفظ ، كما قال مجاهد: إنهم أصحاب محمد عليه (٣) . وروي عن عكرمة أنهم: أبو بكر وعمر (٤) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينًا هذا المعنى العام لأولي الأمر: «وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة، وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، واذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، كتاب الأحكام ، باب قول الله تعالى : ﴿ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ ، رقم (٧١٣٧) ، ومسلم ، كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (١٨٣٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير عبد الرزاق (١/ ١٦٦) ، جامع البيان (٥/ ١٤٨) ، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٨٩) .

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة .

للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: «ما استقامت لكم أئمتكم » (۱) . ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان ، وكل من كان متبوعًا فإنه من أولى الأمر ، وعلى كل واحدٍ من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به ، وينهى عمّا نهى عنه ، وعلى كل واحدٍ ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ، ولا يطيعه في معصية الله (1) .

(١) أخرجه البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب أيام الجاهلية ، رقم (٣٨٣٤) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۱۷۰).

- \* قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ٱلَّذِينَيَشُرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا

  (١٧) ﴾ [سورة النساء: ٧٤].
- مسألة: المراد بالأجر العظيم في قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ نُوَّتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾.
   اختار أبو حيان ﴿ أَنَّ الأَجر العظيم هنا قدرٌ زائدٌ على مجرد دخول الجنة ، فهو مزيد ثواب من الله تعالى للمقاتلين في سبيل الله (۱) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن سعيد بن جبير (٢). وهو قول أبي جعفر الطبري ، والسمرقندي ، والبيضاوي ، والسيوطي ، والشوكاني ، والألوسي ، وابن سعدي (٣).

قال أبو جعفر الطبري: «يقول: ومن يقاتل في طلب إقامة دين الله وإعلاء كلمة الله أعداء الله ، ﴿ فَيُقْتَلُ ﴾ يقول: فيقتله أعداء الله ، أو يغلبهم فيظفر بهم ﴿ فَسَوْفَ نُوَّتِيهِ الله أعداء الله ، وأيغلبهم فيظفر بهم ﴿ فَسَوْفَ نُوَّتِيهِ الْآخرة ثوابًا وأجرًا عظيمًا . وليس لما سمّى جل

البحر المحيط (٣/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ١٠٠١).

 <sup>(</sup>۳) انظر: جامع البيان (٥/ ١٦٧)، بحر العلوم (١/ ٣٤٣)، أنوار التنزيل (١/ ٢١٨)، تفسير الخريم الرحمن الجلالين (ص١١٣)، فتح القدير (١/ ٤٨٧)، روح المعاني (٥/ ٨١)، تيسير الكريم الرحمن (ص١٨٧).

ثناؤه ﴿ عَظِيمًا ﴾ مقدارٌ يعرف مبلغه عباد الله » (١).

وقال الشوكاني: «ثم وعد المقاتلين في سبيل الله بأنه سيؤتيهم أجرًا عظيمًا لا يقادر قدره» (٢).

وروي عن يحيى بن أبي كثير (٣) أن المراد بالأجر العظيم: الجنة (٤). واختاره القاضي ابن عطية (٥).

قال ابن عطية: «والأجر العظيم: الجنة».

واستدل له (٢) بقوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولُهُمْ وَالْمُولُهُمُ وَالْمُولُهُمُ وَالْمُولُهُمُ وَالْمُولُهُمُ الْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ اللّهِ فَيَقَ نُلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التّورَى اللّهِ وَاللّهِ فَيَقَ نُلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَيُقَاعِلُهُمُ اللّهِ عَلَيْهِ حَقًّا فِ التّورَةِ وَذَلِكَ هُو وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولا اللّهُ ولَا اللّهُ ولللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «تكفّل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة، أو يرجعه إلى

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٥/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) يحيى بن أبي كثير اليمامي ، أبو نصر الطائي مولاهم البصري ، أحد الأعلام ، كان من العباد العلماء الأثبات ، توفي سنة (١٢٩هـ).

انظر: تهذيب الكمال (٣١/ ٥٠٤) ، الكاشف (٢/ ٣٧٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ١٠٠٢).

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٦) أشار إلى هذا الاستدلال أبو حيان في البحر المحيط (7/7).

مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة » (١) .

وفيهما \_ أي الآية والحديث \_ التصريح بأن ثواب المقاتل في سبيل الله الجنة .

وأحسن القولين عندي \_ والعلم عند الله \_ ما اختاره أبو حيان ومن وافقه لأمور ؟

#### منها:

١ - أنه قول جمهور المفسرين ، وقولهم مقدمٌ على غيره .

٢- أن قولهم متضمن للقول الآخر ، فالقول به لا يلغي القول الآخر ، بينما القول بالقول الثاني يلغي قول الجمهور .

٣- دلّت الآيات القرآنية الأخرى والأحاديث النبوية أن للمجاهدين في سبيل الله
 فضائل خاصة .

(۱) أخرجه البخاري ، كتاب فرض الخمس ، باب قول النبي ﷺ: « أحلت لكم الغنائم » ، رقم (۱۸۷۳) . ومسلم ، كتاب الإمارة ، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ، رقم (۱۸۷٦) .

- - مسألة: من القائل في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ ﴾.
     اختار أبو حيان ﷺ أن قائل هذه المقالة هم من المنافقين (١).

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول ابن عطية ، والرازي ، والقرطبي ، وابن جزي ، والشوكاني ، والقاسمي ، وابن عاشور (٢) .

واستدلوا على ذلك بدلالة السياق ، حيث أورد بعدها عدد من المقالات التي لا يليق صدورها إلا من المنافقين .

قال أبو حيان معللًا اختياره: « لأن الله تعالى إذا أمر بشيء لا يَسْأَل عن عِلّته من هو خالص الإيمان ، ولهذا جاء السياق بعده ﴿ وَإِن تُصِبّهُم حَسَنَةُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبّهُم سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ﴾ [سورة النساء: ٧٨]. وهذا لا يصدر إلا من منافق »(٣).

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (۳/ ۳۱۰).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المحرر الوجيز (۲/۷۹)، التفسير الكبير (۱٤٨/۱۰)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٨١)، التسهيل لابن جزي (١/١٤٨)، فتح القدير (١/٤٨٨)، محاسن التأويل (٢/ ٣٩٥)، التحرير والتنوير (٥/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣/ ٣١٠).

وقال ابن عطية: «ويحُسن هذا القول أنّ ذِكْر المنافقين يطّرد فيما بعدها من الآيات» (١).

وقد لخّص وجوه استدلالهم بأنها في المنافقين الفخر الرازي في ثلاثة أوجه (٢):

- انه تعالى قال في وصفهم: ﴿ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾. ومعلومٌ
   أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق ؛ لأن المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه
   من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى .
- ٢- أنه \_ تعالى \_ حكى عنهم أنهم قالوا: ربنا لِمَ كتبت علينا القتال،
   والاعتراض على الله ليس إلا من صفة الكفار والمنافقين.
- ٣- أنه \_ تعالى \_ قال للرسول ﷺ: ﴿ قُلُ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّقَى ﴾ وهذا الكلام يُذكر مع مَن كانت رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة ، وذلك من صفات المنافقين .

وذهب ابن عباس ، وقتادة ، والحسن ، والسدي ، ومقاتل : أنها في المؤمنين (٣) . واختاره الطبري ، والسمرقندي ، والواحدي ، والسمعاني ، والزمخشري ، والنسفى ، وابن كثير ، والسيوطى ، وأبو السعود ، والألوسى (٤) .

المحرر الوجيز (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (١٤٨/١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٥/ ١٧١) ، زاد المسير (٢/ ١٣٤) ، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٨١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٥/ ١٧٠)، بحر العلوم (١/ ٣٤٤)، الوجيز (١/ ٢٧٦)، تفسير السمعاني (١/ ٤٤٨)، الكشاف (١/ ٥٦٧)، مدارك التنزيل (١/ ٢٣٤)، تفسير ابن كثير (٢/ ٣٦٠)، تفسير الجلالين (ص ١١٤)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٢٠٣)، روح المعاني (٥/ ٨٥).

واستدلوا على ذلك بما ورد في سبب نزولها عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا النبي على الله بند مقالوا: يا نبي الله ، إنا كنا في عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا النبي على الله بند (إني أمرت بالعفو ، فلا تقاتلوا على مشركون ، فلما آمنا صرنا أذلة ، فقال: «إني أمرت بالعفو ، فلا تقاتلوا القوم» فلما حوّله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى المَّدِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُوا أَلَوْ يَا اللهُ عَلَيْمِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِنْهُمْ يَغْشَوْنَ النَّاسَ ﴾ (١) .

وهو خبرٌ صحيحٌ صريحٌ في سبب نزول الآية .

وأجابوا عن ما تقدم من أدلة القول الأول بأن هذه الخشية إنما كانت لهم من حيث طبع البشرية ، لا على كراهية أمر الله بالقتال (٢) ، وأن قولهم: ﴿ لِمَ كَنَبَتَ عَلَيْنَا الله الفِيالَ ﴾ محمولٌ على التمني لتخفيف التكليف ، لا على وجه الإنكار لإيجاب الله تعالى (٣) .

والذي يظهر لي \_ والعلم عند الله تعالى \_ أن الجمع بين القولين ممكن ؛ وذلك أن ما أخبر به ابن عباس أنها نزلت في ما كان من بعض الصحابة من تمني قتال الكفار

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ، كتاب الجهاد ، باب وجوب الجهاد ، رقم (٣٠٨٦) ، والطبري (٥/ ١٧٠) ، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١١) وابن أبي حاتم (٣/ ١٠٥) ، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٧) ، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١١) من طريق الحسين بن واقد ، عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به . قال الحاكم: وإسناده صحيح .

وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٢/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) أشار إلى هذا الجواب الواحدي والنسفي وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) أشار إليه الرازي .

يكون قد شاركهم في قول هذه المقالة بعض المنافقين بعد أن هاجروا إلى المدينة ، وأعاد النبي على تهدئتهم زمانًا ، وأن المنافقين تظاهروا بالرغبة في ذلك تمويهًا للنفاق ، فلما كتب القتال على المسلمين جَبُنَ المنافقون ، وهو ما أشار إليه بقوله: فإِذَا فَرِيقُ مِّنَهُمُ ﴾.

وقد ذكر معنى هذا التوجيه العلامة ابن عاشور ثم عقب بقوله: «وهذا على غموضه هو الذي ينسجم مع أسلوب بقية الكلام» (١).

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير (٥/ ١٢٥).

- الله قوله تعالى: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ أَللَهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَفْسِكُ وَأَرْسَلُنْكَ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَفْسِكُ وَأَرْسَلُنْكَ لِللَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللهِ ٢٥] .
  - مسألة: المخاطب في قوله تعالى: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ لَلَّهِ ﴾ .

اختار أبو حيان على أن الخطاب في الآية عامٌّ لكل أحد ، كأنه قيل: ما أصابك يا إنسان (١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول قتادة (٢) ، وبه قال الواحدي ، والزمخشري ، والبيضاوي ، والسيوطي ، والألوسي ، والقاسمي (٣) .

قال الواحدي: ﴿ ﴿ مَّآأَصَابَكَ ﴾ يا ابن آدم » (٤).

وقال الزمخشري: ﴿ ﴿ مَّآأَصَابُكَ ﴾ يا إنسان خطابًا عامًّا > (٥).

وقال القاسمي: «الخطاب في ﴿ مَّا أَصَابَكَ ﴾ عامٌّ لكل من يقف عليه ، لا للنبي (٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (۲/ ۱۳۸).

 <sup>(</sup>۳) انظر: الوجیز (۱/ ۲۷۷)، الکشاف (۱/ ۵۷۰)، أنور التنزیل (۲/ ۲۲۱)، تفسیر الجلالین
 (ص) ۱۱٤)، روح المعاني (٥/ ۸۹)، محاسن التأویل (۲/ ۳۹۸).

<sup>(</sup>٤) الوجيز (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (١/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٦) محاسن التأويل (٢/ ٣٩٨).

وذهب ابن عباس إلى أن المخاطب في الآية هو الرسول عليه ، وغيره داخلٌ في المعنى (١).

واختاره الطبري، والزجاج، والنحاس، والسمرقندي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، وابن جزي، وابن كثير (٢).

قال أبو جعفر الطبري: «ما يصيبك يا محمد من رخاء ونعمة وعافية وسلامة، فمن فضل الله عليك يتفضل به عليك إحسانًا منه إليك» (٣).

وقال ابن عطية: «والخطاب للنبي ﷺ، وغيره داخلٌ في المعنى » (٤).

وهذا القول الثاني أسعد بالدليل من الأول ، إذ هو مقتضى ظاهر اللفظ ، ويدلّ عليه سياق الآيات ، إذ سيقت مساقًا واحدًا في خطاب النبي عَلَيْهُ من قوله : ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى عَلَيْهُ مَنْ قُولُه : ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى اللَّهُ مَكُفُّواً أَيْدِيَكُمْ ﴾ [سورة النساء:٧٧] .

والقاعدة أن «توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها» (٥) ، كما أن لفظ (الإنسان) لم يجر له ذكر فيما تقدم .

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (٥/ ١٧٥)، تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ١٠١١).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٥/ ١٧٥)، معاني القرآن وللزجاج (٢/ ٧٩)، معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٣٥)، بحر العلوم (١/ ٣٤٥)، تفسير السمعاني (١/ ٤٥٠)، معالم التنزيل (٢/ ٢٥٢)، المحرر الوجيز (٢/ ٨٢)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٨٥)، التسهيل (١/ ١٤٩)، تفسير ابن كثير (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٦١٣).

وكون هذا الخطاب للنبي عَلَيْهُ ولم يرد ما يدلّ على تخصيصه به ، فمقتضاه دخول كل من يصلح له الخطاب من أمته ، كما هي قاعدة مخاطباته عَلَيْهُ في القرآن(١) . وقد أشار إلى هذا المعنى كثيرٌ من المفسرين .

قال أبو جعفر النحاس: «هذا للنبي عَلَيْهُ؛ لأن المخاطبة له بمنزلة المخاطبة لمجاطبة للجميع الناس»(٢).

وقال العلامة ابن عاشور: «والخطاب في قوله: ﴿ مَّاأَصَابَكَ ﴾ خطابٌ للرسول، وهذا هو الأليق بتناسق الضمائر، ثم يسلم أن غيره مثله في ذلك» (٣).

<sup>(</sup>١) قواعد التفسير للسبت (٢/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٥/ ١٣٣).

- \* قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [سورة النساء: ٨٢] .
- مسألة: عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ الْخَيْلَافًا
   حَيْيرًا ﴾.

اختار أبو حيان على عود ضمير (فيه) إلى القرآن (١).

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، والزمخشري، وجمهور المفسرين (٢).

قال الطبري: « . . . وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم لاتساق معانيه ، وائتلاف أحكامه ، وتأييد بعضه بعضًا بالتصديق ، وشهادة بعض لبعض بالتحقيق ، فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه ، وتناقضت معانيه ، وأبان بعضه عن فساد بعض » (٣) .

وقال الواحدي: « ﴿ وَلَوْكَانَ ﴾ القرآن ﴿ مِنْ عِندِغَيْرِ أُللَّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْفِلَافًا كَثِيرًا ﴾ بالتناقض والكذب والباطل وتفاوت الألفاظ » (٤).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٣١٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان (٥/ ۱۷۹) ، بحر العلوم (١/ ٣٤٧) ، الوجيز (١/ ٢٧٨) ، تفسير السمعاني (١/ ٣٤٧) ، الكشاف (١/ ٥٧١) ، المحرر الوجيز (٢/ ٨٣٨) ، أنوار التنزيل (٢/ ٢٢٥) ، التسهيل (١/ ٤٥٣) ، تفسير ابن كثير (٢/ ٣٦٤) ، تفسير الجلالين (ص ١١٥) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) الوجيز (١/ ٢٧٨).

وذهب الزجاج إلى أن الضمير في (فيه) عائدٌ على ما يخبره به الله تعالى مما يبيتون ويسرون (١).

قال الزجاج: «أي: لو كان ما يخبرون به مما بيتوا ، وما يسرون ويوحى إلى النبي على الله الله عند الله لما كان الإخبار به غير مختلف ، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله > (٣).

فإن حملنا معنى ما قاله الزجاج على أنه قسيمٌ لقول الجمهور ، كان قولهم أولى ؛ لأن الأصل إعادة الضمير على أقرب مذكور (٤) . وهو هنا القرآن ، كما أن قول الجمهور مقدمٌ على غيره (٥) .

وأحسن من هذا عندي \_ والله أعلم \_ أن يحمل كلام الزجاج على أنه أراد التفسير بالمثال ، فذكر نوعًا مما تضمنه القرآن وهو الإخبار عن المغيبات ماضية كانت أو مستقبلة ، فصدقها ومطابقتها للواقع دليلٌ على صدق القرآن ، وأنه من عند الله تعالى . وخصّ هذا المثال بالذكر لأنه ورد في الآيات قبلها: ﴿ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ وَحَصّ هذا المثال بالذكر لأنه ورد في الآيات قبلها: ﴿ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِن عَنْدُمُ مَنْ مُنْ الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله عَنْهُ الله عَنْدُوا مِنْ عَنْدُ الله عَنْدُ

ويؤيد هذا التوجيه حكاية كلٌ من السمعاني ، والبغوي ، وابن عطية ، والقاسمي لقول الزجاج دون تعقبه أو الاعتراض عليه (٦) .

<sup>(</sup>١) نص ما حكاه أبو حيان عنه في البحر المحيط (٣/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۳) معانى القرآن وإعرابه (۲/ ۸۲).

<sup>(3)</sup>  $= 10^{11} (1/17)$ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٦) كما في المواضع المتقدمة من كتبهم.

- \* قوله تعالى: ﴿ فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ
  - مسألة: المراد بقوله تعالى: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

قال أبو حيان على الله عد أن حكى أربعة أقوال فيمن كفّ الله بأسهم من الكفار: «والظاهر في هذا أنه لا يتقيد كفّ بأس الذين كفروا بما ذكروا ، والتخصيص بشيء يحتاج إلى دليل » (١).

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، وابن عطية، والشوكاني، وابن سعدي (٢).

قال الطبري: «لعل الله أن يكف قتال من كفر بالله وجحد وحدانيته وأنكر رسالتك عنك وعنهم ونكايتهم» (٣).

وقال الشوكاني: «فيه إطماعٌ للمؤمنين بكفّ بأس الذين كفروا عنهم ، والإطماع

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٣٢١).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان (٥/ ١٨٥)، بحر العلوم (٣٤٨/١)، الوجيز (١/ ٢٧٩)، تفسير السمعاني (٢/ ٤٥٤)، المحرر الوجيز (٢/ ٨٦/١)، فتح القدير (١/ ٤٩٢)، تيسير الكريم الرحمن (ص١٩٠).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ١٨٥).

من الله عز وجل واجبٌ ، فهو وعدٌ منه سبحانه ، ووعده كائنٌ لا محالة > (١) .

وعزا أبو حيان للجمهور أن ذلك كان عند خروجهم إلى بدر الصغرى ، وكان أبو سفيان واعد رسول الله على اللقاء فيها ، فكر و بعضُ الناس أن يخرجُوا ، فنزلت هذه الآية (٢) .

وقد كفّ الله تعالى بأس قريش بأن بدا لأبي سفيان ترك القتال.

وسبب النزول هذا ذكره الثعلبي، وابن الجوزي، والقرطبي، وغيرهم، ولم أجده مسندًا (٣).

وقيل (٤): كفّ البأس يكون عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام.

وقيل: ذلك يوم الحديبية.

وقيل: هي فيمن ضربت عليه الجزية.

والصحيح ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه من حمل الآية على العموم ، إذ لا دليل على التخصيص . ويمكن حمل بقية الأقوال المذكورة على أنها من التفسير بالمثال ، حيثُ ذَكَرَ كُلُّ مُفسِّرٍ واقعةً ممّا كفّ الله تعالى فيها بأس الذين كفروا على سبيل التمثيل لا الحصر ، فيحمل الاختلاف هنا على اختلاف التنوع ، والحمل عليه أولى من حمله على التضاد . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) فتح القدير (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>۲) البحر المحيط (۳/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشف والبيان (٣/ ٣٥٣) ، زاد المسير (٢/ ١٤٨) ، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٩٣) .

<sup>(</sup>٤) حكى أبو حيان هذا القول وما بعده تبعًا للثعلبي في الكشف والبيان (٣/ ٣٥٣) ولم أقف على من قالها نصًّا .

- \* قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَتُ أَوْ جَآءُ وَكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ يُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائُلُوكُمْ فَإِن صُدُورُهُمْ أَن يُقائِلُوكُمْ أَوْ يُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَإِن صَدُورُهُمْ أَن يُقائِلُوكُمْ وَأَلْقَواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَا جَعَلَ ٱللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا أَنْ يُقَالِلُوكُمْ وَأَلْقَواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَا جَعَلَ ٱلللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَا يَعْلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَا يَعْمَلُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَا يَعْمَلُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَا يَعْلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَا يَعْلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمُ فَا جَعَلَ ٱلللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مُلْكُمُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَمْ مُ يُقَالِلُولُكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ مُلْكُمُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَالْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عُلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عُلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَقُوا لِلْكُمُ عُلَيْكُمْ عُلَيْكُمُ عُلَيْكُمْ عُلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ
- مسألة: نوع الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم
   مِيثَنَقُ ﴾.

اختار أبو حيان على أن الاستثناء في الآية متصل ، والمعنى: إلا الكفار الذين يصلون إلى قوم معاندين ، أو يصلون إلى قوم جاؤوكم غير مقاتلين (١).

## الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو قول جمهور المفسرين (٢) ، حيث دلّ ما ذكروه من المعانى على حملهم الاستثناء هنا على أنه متصل .

قال أبو جعفر الطبري: «فإن تولى هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإيمان بالله ورسوله، وأَبُوْا الهجرة فلم يهاجروا في سبيل الله، فخذوهم واقتلوهم

<sup>(1)</sup> l البحر المحيط ( $\gamma$ / $\gamma$ ).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٥/ ١٩٧)، معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٥٤)، معاني القرآن للزجاج (٢/ ٨٩٠)، الوجيز (١/ ٢٦٠)، تفسير السمعاني (١/ ٤٦٠)، معالم التنزيل (٢/ ٢٦٠)، الكشاف (١/ ٨٩٠)، المحرر الوجيز (٢/ ٩٠)، التفسير الكبير (١/ ١٧٨)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٠٨)، أنوار التنزيل (٢/ ٢٣١)، التسهيل (١/ ١٥١)، فتح القدير (١/ ٤٩٥).

حيث وجدتموهم ، سوى من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد وميثاق ، فدخلوا فيهم وصاروا منهم ، ورضوا بحكمهم ، فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك راضيًا بحكمهم في حقن دمائهم بدخوله فيهم أن لا تسبى نساؤهم وذراريهم »(۱).

وذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الاستثناء هنا منقطع كما يدل عليه كلامه ، فالذين استثناهم الله تعالى هنا من المؤمنين لا من الكفار . واختاره الراغب (٢) .

قال أبو مسلم: «لما أوجب الله الهجرة على كل من أسلم ، استثنى من له عذر فقال: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ وهم قوم قصدوا الهجرة إلى الرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ ونصرته ، وكان بينهم وبينه في الطريق كفار يخافونهم ، فعهدوا إلى كفار كان بينهم وبين المسلمين عهدٌ ، فأقاموا عندهم إلى أن يمكنهم الخلاص ، واستثنى بعد ذلك من صار إلى الرسول وأصحابه ؛ لأنه يخاف الله فيه ، ولا يقاتل الكفار أيضًا لأنهم أقاربه ، أو لأنه يخاف على أولاده الذين هم في أيديهم » (").

فعلى هذا القول يكون استثناءً منقطعًا ؛ لأن هؤلاء المستثنين لم يدخلوا تحت قوله: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنْنَفِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾ [سورة النساء: ٨٨] والمستثنون على هذا مؤمنون .

ولا ريب أن حمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم أولى ، وإن كان غيره محتملًا .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٥/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) حكى هذا القول الرازي (١٧٨/١٠)، وأبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٣٢٨)، والسمين الحلبي في الدر المصون (٢/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة .

\* قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتَنَا ﴿ آَنَ السَّالَ السَّادِةِ النساء: ١٠٣].

## فيها مسألتائ:

المسألة الأولى: المراد بالاطمئنان في قوله: ﴿ فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾.
 اختار أبو حيان ﷺ أن المعنى: فإذا أمنتم من الخوف (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن السدي ، وابن زيد ، ومجاهد (۲) . وهو قول ابن جرير الطبري ، والزجاج ، والزمخشري ، والقرطبي ، والبيضاوي ، وابن جزي ، وابن كثير ، والشوكاني ، وابن سعدي (۳) .

قال الطبري: «وأولى التأويلين بتأويل الآية تأويل من تأوله: فإذا زال خوفكم من عدوكم وأمنتم أيها المؤمنون، واطمأنت أنفسكم بالأمن، ﴿فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةَ ﴾

١) البحر المحيط (٣/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٥/ ٢٦٠) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٠٥٦).

<sup>(</sup>۳) انظر: جامع البیان (٥/ ٢٦٠)، معاني القرآن للزجاج (٢/ ٩٩)، الكشاف (١/ ٩٩٥)، الجامع الخرد: جامع البیان (٥/ ٣٧٤)، أنوار التنزیل (٢/ ٢٤٨)، التسهیل (١٥٦/١)، تفسیر ابن كثیر (٢/ ٤٠٣)، فتح القدیر (١/ ٥١٠)، تیسیر الكریم الرحمن (ص١٩٩).

فأتموها بحدودها المفروضة عليكم غير قاصريها عن شيء من حدودها ٧٥٠٠ .

وقال ابن كثير: «أي: فإذا أمنتم وذهب الخوف، وحصلت الطمأنينة، ﴿فَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ ﴾ أي: فأتمتُّوها وأقيمُوها كما أُمرتم بحدودها، وخشوعها، وسجودها، وركوعها، وجميع شئونها» (٢).

وروي عن مجاهد، وقتادة أن المعنى: وإذا استقررتم في أوطانكم، وأقمتم في أمصاركم  $\binom{7}{1}$ . واختاره ابن أبي زمنين، والواحدي، والألوسى، وابن عاشور عاشور أنه أمصاركم  $\binom{7}{1}$ .

قال الواحدي: ﴿ ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ ﴾ رجعتم إلى أهلكم وأقمتم ٧ (٥).

واستدل له ابن عاشور بأن إطلاق الرجوع إلى الأوطان على الاطمئنان يشبه أن يكون حقيقة ، وليس المراد الاطمئنان الذي هو عدم الخوف ؛ لعدم مناسبته هنا (٦) .

والطمأنينة والاطمئنان: السكون بعد الانزعاج. قاله الراغب الأصفهاني (٧).

وهو يكون من السفر والضرب في الأرض، كما يكون من حال الحرب والقتال. وسياق الآية ذكر فيه كلا الحالين، وهو ما يعترض به على ما ذكره ابن

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٥/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۴۰۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير عبد الرزاق (١/ ١٧٢) ، جامع البيان (٥/ ٢٦٠) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٠٥٦) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٤٠٣) ، الوجيز (١/ ٢٨٦) ، روح المعاني (٥/ ١٣٧) ، التحرير والتنوير (٥/ ١٨٨) .

<sup>(</sup>٥) الوجيز (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير (٥/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٧) مفردات الراغب (ص٢٤) مادة (طمن).

عاشور من عدم مناسبة معنى الخوف هنا.

إذا تبين هذا فإن حمل الآية على كلا المعنيين أولى من قصره على أحدهما، وهذا ما ذهب إليه أبو عبيدة، وأبو جعفر النحاس، والسمعاني، والبغوي (١).

قال أبو جعفر النحاس: «والمعروف في اللغة أنه يقال: اطمأن: إذا سكن. فيكون المعنى: فإذا سكن منكم الخوف، وصرتم إلى منازلكم فأقيمو الصلاة»(٢).

وقال السمعاني: «يعني: فإذا سكنتم وأقمتم وأمنتم» (٣).

والقاعدة أنه: إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها<sup>(٤)</sup>.

كما أن الكلمة إذا احتملت وجوهًا، لم يكن لأحدٍ صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجاز القرآن (۱/ ۱۳۸) ، معاني القرآن للنحاس (۲/ ۱۸۲) ، تفسير السمعاني (۱/ ٤٧٤) ، معالم التنزيل (۲/ ۲۸۱) .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير السمعاني (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) قواعد التفسير للسبت (٢/ ٨٠٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢/ ٧٩٥).

الهسألة الثانية: معنى قوله تعالى: ﴿ كِتَاً مُّوقُوتًا ﴾.

اختار أبو حيان على الله أن معنى ﴿ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ أي: واجبة في أوقات معلومة (١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة ، وزيد بن أسلم (٢) . وبه قال أبو عبيدة ، والطبري ، والزجاج ، والنحاس ، والواحدي ، وابن عطية ، والخزرجي ، والبيضاوي ، وابن جزي ، والسمين الحلبي ، والشوكاني (٣) .

قال أبو إسحاق الزجاج: «أي: مفروضًا مؤقتًا فرضه» (٤).

وقال ابن عطية: «معناه: منجمًا في أوقات » (٥).

واستدلوا على هذا المعنى بأنه ظاهر اللفظ ، وأن معناه كذلك عند أهل اللغة .

وعن مجاهد، والحسن، ومقاتل أن معنى ﴿ مَّوْقُوتًا ﴾ مفروضًا (٦). واختاره

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير عبد الرزاق (١/ ١٧٢) ، جامع البيان (٥/ ٢٦١) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٠٥٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر: مجاز القرآن (١/ ١٣٩) ، جامع البيان (٥/ ٢٦٢) ، معاني القرآن للزجاج (٢/ ٩٩) ، معاني الظرآن للزجاج (١٠٨/١) ، الوجيز (١/ ٢٨٦) ، المحرر الوجيز (١/ ١٠٨) ، نفسي الصباح (١/ ٢٨٧) ، أنوار التنزيل (٢/ ٢٤٨) ، التسهيل (١/ ١٥٦) ، الدر المصون (٢/ ٤٢٣) ، فتح القدير (١/ ٥١٠) .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: جامع البيان (٥/ ٢٦١) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٠٥٧).

ابن أبي زمنين ، وابن العربي <sup>(١)</sup> .

وضعّف القاضي ابن العربي القول الأول بقوله: «وزعم بعضهم أنه من الوقت، وضعّف القاضي ابن العربي القول الأول بقوله: وقت رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المدينة ذا الحليفة (٢)، فدلّ أن معناه مفروضًا حقيقة » (٣).

وما استدل به ابن العربي يدلّ على أن التوقيت يستعمل معناه ومدلوله في أوسع من التوقيت الزماني . وقد نصّ على هذا أهل اللغة ، كما قال ابن منظور : «واستعمل سيبويه لفظ الوقت في المكان ، تشبيهًا بالوقت في الزمان ؛ لأنه مقدارٌ مِثله ، فقال : ويتعدى إلى ما كان وقتًا في المكان » (٤) .

ولذا قال الراغب: «وقد يقال: الميقات للمكان الذي يُجعل وقتًا للشيء، كميقات الحج» (٥).

غير أن هذا القول يقضى بأن يكون اللفظان (كتابًا) و (موقوتًا) بمعنى واحد .

قال ابن عطية: «وروي عن ابن عباس أن المعنى: فرضًا مفروضًا ، فهما لفظان بمعنى واحد ، كُرِّرَ مبالغةً » (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٤٠٣) ، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٦٢٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحج ، باب مهلّ أهل الشام ، رقم (١٥٢٦) ، ومسلم ، كتاب الحج ، باب مواقيت الحج والعمرة ، رقم (١١٨١) .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (١٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (٢/ ١٠٧) ، مادة (و ق ت).

<sup>(</sup>٥) مفردات الراغب (ص ٨٧٩) ، مادة (و ق ت).

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز (١٠٨/٢).

والقاعدة: أن حمل معاني الألفاظ على التأسيس أولى من حملها على التأكيد. وإذا احتمل اللفظ معاني عدة ، ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها.

ولذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الجمع بين الأقوال التي قيلت في تفسير هذه اللفظة ، حيث قال: «والموقوت: قد فسره السلف بالمفروض ، وفسروه بما له وقت . والمفروض هو المقدر المحدد ، فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظٌ متقاربة (۱) . وذلك يوجب أن الصلاة مقدرة محدودة مفروضة موقوتة ، وذلك في زمانها وأفعالها» (۲) .

وهذا هو المتوافق مع معنى التوقيت في اللغة ، وهو التحديد زمانًا ومكانًا وهيئة ، ومن ثَمّ يدخل فيه المعنى الأوّل ، فكان أولى بأن يحمل عليه اللفظ ؛ لأنه الأعمّ والمناسب لأحكام الصلاة ، وليس فيه تكرار ، فالمعنى : فرضًا محدّدًا بحدود واضحة في الزمان والمكان والهيئة . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) وأصل الفرض: القطع، قطع الشيء عن شيء وفصله عنه بحديدة أو نحوها. ويلزم من القطع التحديد والتقدير بجعل المقطوع محددًا مقدرًا.

ومن هنا جاء معنى التقدير والتحديد الذي ذكره ابن تيمية .

انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٨٨) ، لسان العرب (٧/ ٢٠٣) ، مادة (ف رض).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲۲/ ۵٤۳).

الله قوله تعالى: ﴿ وَلُوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَمَمَّت ظَابِفَ أُمِّ مِنْهُمْ أَن وَكَمْتُهُۥ لَمَمَّت ظَابِفَ أُمِّ مِنْهُمْ أَن وَكُمْتُهُۥ لَمَمَّت ظَابِفَ أُمِّ مِنْهُمْ أَن وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ وَمَا يُضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ عَلِيمًا الْكِنَبَ وَٱلْحِنَبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَعَلَّمَكُ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيمًا عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيمًا عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ ع

مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلُمُ ﴾.

اختار أبو حيان على أن يراد بالآية العموم ، فتشمل جميع ما ذكره المفسرون من معانى (١) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري، وأبي الليث السمر قندي، وابن عطية، وبه قال ابن كثير، والشوكاني، وابن سعدي (٢).

قال الطبري: « ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ ﴾ من خبر الأولين والآخرين ، وما كان وما هو كائن ، فكل ذلك من فضل الله عليك يا محمد » (٣) .

وقال الشوكاني: «أي: علمك بالوحي ما لم تكن تعلم من قبل» (٤).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٥/ ٢٧٥) ، بحر العلوم (١/ ٣٦٣) ، المحرر الوجيز (٢/ ١١٢) ، تفسير ابن كثير (٢/ ٤١٠) ، فتح القدير (١/ ٤١٥) ، تيسير الكريم الرحمن (ص٢٠١) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (١/ ٥١٤).

وروي عن ابن عباس ، ومقاتل : هو الشرع . واختاره الثعلبي (١) .

وعن أبي سليمان الدمشقي: أخبار الأولين والآخرين (٢).

وعن بعضهم: خفيات الأمور وضمائر الصدور. ذكره الزمخشري ، والبيضاوي (٣).

وقيل: من أمور الدين والشرع. قاله القرطبي، وأبو السعود، والقاسمي (٤).

وكل هذه تخصيصات لا دليل عليها ، والراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه من حمل اللفظ على العموم ، ويدخل فيه ما ذُكر وغيره مما يحتمله اللفظ .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير مقاتل (۱/ ۲۰٦) ، الكشف والبيان (۳/ ۳۸٤) ، زاد المسير (۲/ ۱۹۷) .

<sup>(</sup>۲) انظر: زاد المسير (۲/ ۱۹۷) ، البحر المحيط (۳/ ۳۹۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف (١/ ٩٧٥) ، أنوار التنزيل (٢/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٨٢)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٢٣١)، محاسن التأويل (٢/ ٤٧٩).

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَأُضِلَنَّهُمْ وَلَأُمُنِيَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِيَّنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ اللَّهُ قوله تعالى: ﴿ وَلَأَمُنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ \* وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّامِّن وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانًا مُّبِينًا الله الله [سورة النساء:١١٩].

مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا مُن نَهُمْ فَلَيْ عَيْرُنَ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ .

اختار أبو حيان على الآية على العموم ، وما ذكره المفسرون في معناها إنما هو على جهة التمثيل لا الحصر (١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري ، والنحاس ، والسمعاني ، وابن عطية ، والعز بن عبد السلام ، والقرطبي ، والبيضاوي ، وأبو السعود ، والشوكاني ، والألوسي ، وابن سعدي ، وابن عاشور (٢) .

قال أبو جعفر النحاس بعد أن حكى جملة من الأقوال التي قيلت في معناها: «وهذه الأقوال ليست بمتناقضة ؛ لأنها ترجع إلى الأفعال » (٣) .

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (۳/ ۳۷۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٥/ ٢٨٥) ، معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٩٦) ، تفسير السمعاني (١/ ٤٨١) ، انظر: جامع البيان (٥/ ٢٨٥) ، معاني القرآن للنحاس (١/ ٣٥٣) ، الجامع لأحكام القرآن المحرر الوجيز (١/ ١١٥) ، تفسير العز بن عبد السلام (١/ ٣٥٣) ، الجامع لأحكام القرآن (٨/ ٣٩٥) ، أنوار التنزيل (٢/ ٢٥٥) ، إرشاد العقل السليم (٢/ ٢٣٤) ، فتح القدير (١/ ١٥٥) ، روح المعاني (٥/ ١٤٩) ، تيسير الكريم الرحمن (ص٢٠٤) ، التحرير والتنوير (٥/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>۳) معاني القرآن للنحاس (۲/ ۱۹٦).

وقال ابن عطية كذلك: «وملاك تفسير هذه الآية: أن كل تغيير ضار فهو في الآية ، وكل تغيير نافع فهو مباح» (١).

وروي عن ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وابن المسيب أن المعنى : دين الله (7) .

فيكون معنى الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم الله عليها .

واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا بَنْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكِ َ أَكَ ثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ ﴾ [سورة الروم: ٣٠] .

وقوله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه» (٣).

وبحديث عياض بن حمار التميمي (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء ، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ، وحرمت وجل: إني خلقت عبادي حنفاء ،

المحرر الوجيز (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٥/ ٢٨٣ - ٢٨٤) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات ، رقم (١٣٥٩) ، ومسلم ، كتاب القدر ، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ، رقم (٢٦٥٨) .

<sup>(</sup>٤) عياض بن حمار التميمي المجاشعي ، وكان صديقًا لرسول الله على قديمًا ، وكان إذا قدم مكة لا يطوف إلا في ثياب رسول الله على ، سكن البصرة .

انظر: الاستيعاب (٣/ ١٢٣٢) ، الإصابة (٤/ ٧٥٢).

عليهم ما أحللتُ لهم)(١).

وعد الإمام الطبري هذا القول كسابقه في العموم بعد أن أيده بدلالة الآية الأخرى المتقدمة حيث قال: «وإذا كان ذلك معناه دخل في ذلك فِعْلُ كلّ ما نهى الله عنه من خِصاء ما لا يجوز خِصَاوُه (٢) ، ووَشْم (٣) ما نهى عن وشمه ووَشْرِه (٤) ، وغير ذلك من المعاصي ، ودخل فيه ترك كل ما أمر الله به ؛ لأن الشيطان لا شكّ أنه يدعو إلى جميع معاصي الله ، وينهى عن جميع طاعته ، فذلك معنى (أمره نصيبه المفروض من عباد الله بتغيير ما خلق الله من دينه) ، ولا معنى لتوجيه من وجه قوله: ﴿ وَلَا ثُمْنَ مُهُمُ الله عنه دون بعض ، أو بعض ما أمر به دون بعض » (٥) .

وروي عن ابن عباس أيضًا وأنس بن مالك ، والربيع بن أنس ، وعكرمة أن معنى الآية : ولآمرنهم فليغيّرن خلق الله من البهائم بخصائهم إياها .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ، كتاب القدر ، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ، رقم (٢٨٦٥) .

<sup>(</sup>٢) خصي البهائم إذا سللت منها الخصيتين . اللسان (١٤/ ٢٢٩) ، مادة (خصا) .

<sup>(</sup>٣) الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يخشى بكُحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر . انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٥/ ١٨٨) ، لسان العرب (٦٣٨ / ٦٣٨) مادة (وشم) .

<sup>(</sup>٤) الوشر: يقال: وَشَر الخشبة وَشْرًا بالميشار، ومنه قيل للمرأة التي تحدّد أسنانها وترقّق أطرافها واشِرَة.

انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ١٨٧) ، لسان العرب (٥/ ٢٨٤) مادة (وشر).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٥/ ٢٨٥).

وعن الحسن ، وعكرمة: تغيير خلق الله بالوشم.

ولعلّ ما ذكره المفسرون من هذه المعاني إنما هو من قبيل التعبير بالمثال ، فهو من اختلاف التنوع لا التضاد . ويكون القول بالعموم هو الأصوب ، وهو ما اختاره أبو حيان ووافقه عليه جمهور المفسرين . والله أعلم .

- \* قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلَا آَمَانِيِّ أَهَلِ ٱلْكِتَبِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُحِرَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللّهِ ﴾ [سورة النساء: ١٢٣].
- مسألة: العموم والخصوص في قوله تعالى: ﴿مَن يَعُمَلُ سُوٓءًا يُجُر رَبِدِ ﴾.
   اختار أبو حيان ﷺ أن لفظ الآية عام ، فالكافر والمؤمن مجازيان بالسوء يعملانه (١) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن أم المؤمنين عائشة ، وأبي بن كعب رضي الله عنهما ، ومجاهد (٢) . وبه قال أبو جعفر الطبري ، والنحاس ، وأبو الليث السمرقندي ، والبغوي ، وابن عطية ، والقرطبي ، وابن جزي ، وابن كثير ، والشوكاني (٣) .

قال أبو جعفر النحاس: «ولفظ الآية عام لكل من عمل سوءًا من مؤمن وكافر، كان الذنب صغيرًا أو كبيرًا» (٤).

وقال أبو محمد ابن عطية: «وقال جمهور الناس: لفظ الآية عام، والكافر

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٢٩٢٥) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٠٧٢) .

 <sup>(</sup>۳) انظر: جامع البيان (٥/ ٢٩٣)، معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٩٩)، بحر العلوم (١/ ٣٩٠)،
 معالم التنزيل (٢/ ٢٩٠)، المحرر الوجيز (١١٦/٢)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٩٧)،
 التسهيل (١/ ١٥٨)، تفسير ابن كثير (٢/ ٢٢٤)، فتح القدير (١/ ٥١٨).

٤) معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٩٩).

والمؤمن مجازى بالسوء يعمله ، فأما مجازاة الكافر فالنار ؛ لأن كفره أوبقه ، وأما المؤمن فبنكبات الدنيا » (١) .

واستدل له بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت ﴿ مَن يَعُمَلُ سُوَّءًا يُجُمَنَ اللهُ عَلَيْ : «قاربوا وسدّدوا، ففي بِهِ عَلَى بالمسلمين مبلغًا شديدًا، فقال رسول الله ﷺ: «قاربوا وسدّدوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها» (٢).

وروي عن ابن عباس ، والحسن ، وابن زيد أنها في الكفار خاصة (٣) . واختاره النسفى ، والقاسمى (٤) .

قالوا: لأن الله وعد المؤمنين أن يكفر عنهم سيئاتهم ، ولم يَعِدْ المشركين والكفرة(٥).

قال القاسمي: « ﴿ مَن يَعُمَلُ سُوَّءًا يُجُزَ بِهِ عَهُ أَي : من المشركين وأهل الكتاب ، بدليل قوله : ﴿ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ وهذا وعيدٌ للكفار » (٦) .

وأرجح القولين ـ والعلم عند الله ـ ما اختاره أبو حيان وجمهور المفسرين من عموم الآية ، إذ الأصل حمل ألفاظ القرآن على العموم ما لم يدل الدليل على خصوصها ، كما أن ذلك هو ما فهمه الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ من الآية ، ووافقهم

المحرر الوجيز (٢/١١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو نحو ذلك ، رقم (٢٥٧٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٥/ ٢٩٢) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٠٧٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارك التنزيل (١/ ٢٥٠)، محاسن التأويل (٢/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان (٥/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) محاسن التأويل (٢/ ٤٩٧).

عليه رسول الله عليه ، فأجاب بما طمأن أنفسهم وأزال ما أهمهم ، ولم يقل لهم بأنها في الكفار والمشركين خاصة .

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «وهذا شاملٌ لجميع العاملين؛ لأن السوء شاملٌ لأي ذنب كان، من صغائر الذنوب وكبائرها، وشاملٌ أيضًا لكل جزاء قليل أو كثير، دنيوي أو أخروي، والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله، فمستقل ومستكثر، فمن كان عمله كله سوءًا وذلك لا يكون إلا كافرًا، فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم، ومن كان عمله صالحًا وهو مستقيمٌ في غالب أحواله، وإنما يصدر منه أحيانًا بعض الذنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه، أو قلبه، أو حبيبه، أو ماله، ونحو ذلك، فإنها مكفرات للذنوب لطفا من الله بعباده، وبين هذين الحالين مراتب كثيرة، وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب

١) تيسير الكريم الرحمن (ص٢٠٥).

- توله تعالى: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمُّ تُمُ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلْمَيْعِمَ ثُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمُ اللَّهَ مَوسَىٰ سُلُطنا اللَّهُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطنا اللَّهُ مَعْفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطنا مُعْمِينًا اللهُ الل
  - مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾.

اختار أبو حيان على الجهرة هنا من وصف الرؤية ، والمعنى: عيانًا ، رؤية منكشفة بينة (١) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن الربيع بن أنس ، وقتادة (٢) . وهو قول الطبري ، والزجاج ، والنحاس ، وأبو الليث السمرقندي ، وابن أبي زمنين ، وجمهور المفسرين (٣) .

قال أبو إسحاق الزجاج: «وعندي أن معناه: أرنا الله رؤية منكشفة ظاهرة. وهذا

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسيرابن أبي حاتم (١١٠٣/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٦/٨)، معاني القرآن للزجاج (١٢٦/٢)، معاني القرآن للنحاس (٣/ ٢٢٨)، بحر العلوم (١/١٤)، تفسير ابن أبي زمنين (١٨/١٤)، معالم التنزيل (٢/ ٢٢٨)، المحرر الوجيز (١/ ١٣١)، الجامع لأحكام القرآن (٦/٦)، أنوار التنزيل (٢/ ٢٧٥)، التسهيل (١/ ١٦٢)، تفسير ابن كثير (٢/ ٤٤٦)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٢٤٩).

عندي هو القول البين \_ إن شاء الله \_ ودليل هذا القول ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُؤَمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى ٱللّهَ جَهْرَةً ﴾ [سورة البقرة:٥٥] . أي رؤية عيانًا يدركونها بأبصارهم (١٠) .

وقال النحاس: بعد حكاية القولين: «والقول عند أهل النظر قول قتادة، والمعنى: فقالوا: أرنا الله رؤية منكشفة. لأن من عرف الله فقد رآه علمًا» (٢).

وعن ابن عباس أن (جهرة) معمول لـ(قالوا) . أي : قالوا جهرة منهم وتصريحًا<sup>(٣)</sup> . وعزاه الزجاج إلى أبي عبيدة (٤) .

والراجح ما اختاره أبو حيان وجمهور المفسرين ، حيث جاء مصرّحًا به في آية سورة البقرة : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللّهَ جَهْرَةً ﴾ . كما أنه المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم فالقول به أو لى ، وإن كان غيره محتملًا .

والمنقول عن ابن عباس لم يثبت عنه من وجه يعتد به ، كما أن المحكي عن أبي عبيدة غير صريح كما تقدم ، فتعين القول بقول الجمهور . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٨/٦)، المحرر الوجيز (٢/ ١٣١)، الدر المنثور (٥/ ٩٤)، وفي إسناد الطبري الحارث الأعور وهو ضعيفٌ جدًّا.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج (٢/ ١٢٦).

- \* قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا ﴿ وَهُ الْسَاء: ١٥٩] .
  - مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ .

اختار أبو حيان على عيسى عليه السلام، والمعنى: أنه لا يبقى من أهل الكتاب أحدٌ إذا نزل عيسى إلى الأرض في آخر السلام، والمعنى: أنه لا يبقى من أهل الكتاب أحدٌ إذا نزل عيسى إلى الأرض في آخر الزمان إلا يؤمن بعيسى كما يؤمن سائر البشر، وترجع الأديان كلها واحدًا، وهو دين الإسلام (۱).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، والحسن ، وقتادة ، وابن زيد (٢) . وبه قال الطبري ، والسمرقندي ، وابن تيمية ، والسمين الحلبي ، وابن كثير ، والشوكاني ، والقاسمي (٣) .

قال الطبري: «وأولى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى » (٤).

البحر المحيط (٣/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الثوري (ص٩٨) ، جامع البيان (٦/ ١٨) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١١١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٦/ ٢١) ، بحر العلوم (١/ ٤٠٣) ، الجواب الصحيح (٤/ ٣٤) ، الدر المصون (٣/ ٤٦٠) ، تفسير ابن كثير (٦/ ٤٥٤) ، فتح القدير (١/ ٥٣٥) ، محاسن التأويل (٦/ ٥٧٩) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٦/ ٢١).

وقال ابن كثير: «ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير على هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه، وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك . . . ثم إنه رفعه إليه ، وإنه باقٍ حيّ ، وإنه سينزل قبل يوم القيامة . . . فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذٍ ، ولا يتخلف عن التصديق به واحدٌ منهم » (١) .

وقال أبو حيان مبينًا وجه ترجيحه: «وهو سياق الكلام» (٢).

واستدل له أيضًا بالأحاديث المتواترة التي دلت على نزول عيسى بن مريم، وإيمان الناس به، ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خيرًا من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلّا لَكُونَكِ إِلّا لَكُونَهُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا الله السورة النساء: ١٥٩] (٣).

وروي عن ابن عباس \_ أيضًا \_ ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، والحسن، والسدي أن معنى الآية: وليس يموت (الكتابي) حتى يؤمن بعيسى، ويعلم أنه نبي، ولكن عند المعاينة للموت، فهو إيمان لا ينفعه كما لم ينفع فرعون إيمانه وقت المعاينة (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) lلبحر المحيط ((7/8)).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب نزول عيسى بن مريم ، رقم (١١١٥) ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب نزول عيسى ابن مريم ، رقم (١٥٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير مجاهد (١/ ١٨١) ، جامع البيان (٦/ ١٩) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١١١٣) .

واختار هذا القول الواحدي ، والبيضاوي ، وأبو السعود ، والألوسي (١) . واستدل له بقراءة أبى : ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهم ) (٢) .

وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول ، واعترض عليه بجملة اعتراضات تضمنها نصه الآتي: «وهذا عند أكثر العلماء معناه: قبل موت المسيح ، وقد قيل: قبل موت اليهودي ، وهو ضعيفٌ ، كما قيل: إنه قبل موت محمد على وهو أضعف ، فإنه لو آمن به قبل الموت لنفعه إيمانه به ، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر . وإن قيل: المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرة ، لم يكن في هذا فائدة ، فإن كل أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده ، فلا اختصاص للمسيح به ، ولأنه قال: (قبل موته) ، ولم يقل: (بعد موته) ، ولأنه لا فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد صلوات الله عليهما وسلامه ، واليهودي الذي يموت على اليهودية يموت كافرًا بمحمد والمسيح عليهما الصلاة والسلام ، ولأنه قال: ﴿ وَإِن مِن أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبّلُ مَوْتِهِ عَلَى عليهما الصلاة والسلام ، ولأنه قال: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبّلُ مَوْتِهِ عَلَى عليهما الصلاة والسلام ، ولأنه قال: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبّلُ مَوْتِهِ عَلَى عليهما الصلاة والسلام ، ولأنه قال: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبّلُ مَوْتِهِ عَلَى اليهودي الذي عليهما الصلاة والسلام ، ولأنه قال: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبّلُ مَوْتِهِ عَلَى المُعتمد والمسيح عليهما الصلاة والسلام ، ولأنه قال: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلُ الْمَالِي اللّه الله عَلَى الله وله الله عَلَى المُعتمد والمسيح عليهما الصلاة والسلام ، ولأنه قال : ﴿ وَإِن مِنْ أَهْ الله وله الله الله وله الله المن الله وله المنافرة والسلام ، ولأنه قال : ﴿ وَإِن مِنْ أَهْ الله وله الله وله المنافرة والسلام ، ولأنه قال : ﴿ وَإِن مِنْ أَهْ ولْ الله وله المنافرة وله المؤلّد وله

وقوله: ﴿ لَكُوْمِنَنَّ بِهِ ﴾ فعلٌ مقسم عليه ، وهذا إنما يكون في المستقبل ، فدل ذلك على أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذا ، ولو أريد به قبل موت الكتابي لقال: (وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن به) لم يقل: ﴿ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَلَى .

وأيضا فإنه قال: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ ﴾ وهذا يعم اليهود والنصارى ، فدلّ ذلك على أن جميع أهل الكتاب: اليهود والنصارى يؤمنون بالمسيح قبل موت المسيح ،

<sup>(</sup>۱) انظر: الوجيز (۱/ ۳۰۱)، أنوار التنزيل (۲/ ۲۷۹)، إرشاد العقل السليم (۲/ ۲۵۲)، روح المعاني (۲/ ۱۲).

٢) انظر: جامع البيان (٦/ ٢٠) ، التسهيل (١/ ١٦٤).

وذلك إذا نزل آمنت اليهود والنصارى بأنه رسول الله ، ليس كاذبًا كما تقول اليهود ، ولا هو الله كما تقوله النصارى .

والمحافظة على هذا العموم أولى من أن يدعى أن كل كتابي ليؤمنن به قبل أن يموت الكتابي ، فإن هذا يستلزم إيمان كل يهودي ونصراني ، وهذا خلاف الواقع »(١) . وروي عن عكرمة أن الضمير يعود على النبي عليه النبي النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي ال

واعترض عليه الطبري ، والسمعاني بأنه مما يأباه السياق ، إذ لم يسبق للنبي عليه الخرض عليه الطبري ، والسمعاني بأنه مما يأباه السياق ، إذ لم يسبق للنبي عليه الخرسة في المنابع ال

وذهب أبو إسحاق النحاس إلى حمل الآية على جميع ما قيل فيها ، وأنه لا تناقض بينها (١) .

وهو مما لا يحتمله السياق كما لا يخفي .

إذا تبين هذا ، فإن القول الراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه من عود كلا الضميرين في (به) و (موته) على عيسى \_ عليه السلام \_ كما هو ظاهر السياق ، وتدل على صحته الأخبار الثابتة بنزول عيسى \_ عليه السلام \_ في آخر الزمان كما تقدم .

الجواب الصحيح (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٦/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٦/ ٢٣) ، تفسير السمعاني (١/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٢٣٥).

## فيها مسألتان:

المسألة الأولى: ﴿ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ في قوله: ﴿ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ
 اللَّهِ ﴾ هل من تتمة قولهم ، أم أنها من كلام الله تعالى؟ .

اختار أبو حيان على أن ذلك من تتمة قول اليهود، قالوه على سبيل الاستهزاء، كقول فرعون: ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى ٓ أُرُسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ﴾ [سورة الشعراء:٢٧]. وقول قوم شعيب له: ﴿ إِنَّاكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ [سورة هود:٨٧] (١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري، وابن كثير، وأبي السعود، والشوكاني (٢).

قال أبو جعفر الطبري: «يعني بذلك جل ثناؤه: وبقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. ثم كذبهم الله في قيلهم فقال: ﴿ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكَن

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (٣/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٦/ ١٢)، تفسير ابن كثير (٢/ ٤٤٨)، إرشاد العقل السليم (٢/ ٢٥١)، فتح القدير (١/ ٥٣٤).

# 

وقال ابن كثير: «وقولهم: ﴿ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ أي: هذا الذي يدعي لنفسه هذا الوصف قتلناه ، وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء ، كقول المشركين: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ [سورة الحجر: ٦] » (٢).

و فهب مقاتل إلى أنه من كلام الله تعالى (7) . واختاره ابن عطية (3) .

قال مقاتل: ﴿ ولم يقولوا: (رسول الله) ، ولكن الله عز وجل قال: (رسول الله) > (٥٠) .

وقال ابن عطية: «وقوله عزوجل: (رسول الله) إنما هو إخبارٌ من الله تعالى بصفةٍ لعيسى وهي الرسالة على جهة إظهار ذنب هؤلاء المقرّين بالقتل ولزمهم الذنب» (٦).

فيما ذكر أكثر المفسرين كلا الاحتمالين دون ترجيح (٧) ، وكلا المعنيين مناسب ، وإن كان الأوّل أنسب بخلق هؤلاء في استباحة الإجرام ، وسفاهة الأحلام .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٦/ ١٢).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>۳) تفسير مقاتل (۱/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز (٢/ ١٣٣).

 <sup>(</sup>۷) انظر: زاد المسير (۲/ ۲۶۶) ، التفسير الكبير (۱۱/ ۷۹) ، تفسير العز بن عبد السلام (۱/ ٣٦٤) ،
 أنوار التنزيل (۲/ ۲۷۲) ، التسهيل (۱/ ۱۲۳) ، اللباب لابن عادل (۷/ ۱۱۲) ، محاسن التأويل
 (۲/ ۵۳۶) ، التحرير والتنوير (۲/ ۲۰) .

المسألة الثانية: عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَنَالُوهُ يَقِينًا ﴾.

اختار أبو حيان على أن الضمير في ﴿ قَنَالُوهُ ﴾ يعود على عيسى ، بجعل الضمائر كلها كشيء واحد ، فلا تختلف ، والمعنى صحيحٌ بليغٌ (١) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي إسحاق الثعلبي ، والواحدي ، والبغوي ، وابن كثير ، وأبو السعود ، والشوكاني ، والألوسي ، وابن عاشور ، والشهاب الخفاجي (٢) .

قال البغوي: « والهاء في ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ ﴾ كناية عن عيسى عليه السلام » (٣).

وقال الشوكاني: «أي: قتلًا يقينًا على أنه صفة مصدر محذوف ، أو متيقنين على أنه حال ، وهذا على أن الضمير في ﴿ قَنْلُوهُ ﴾ لعيسى » ثم حكى الأقوال الأخرى وعقبها بقوله: «ولا وجه لهذه الأقوال ، والضمائر قبل ﴿ قَنْلُوهُ ﴾ وبعده لعيسى » (٤) . وروي عن ابن عباس ، وجوبير ، والسدي ، ومقاتل أن المعنى: وما قتلوا ظنّهم

يقينًا <sup>(ه)</sup> .

البحر المحيط (٣/ ٤٠٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الكشف والبيان (۳/ ۲۱)، الوجيز (۱/ ۳۰۱)، معالم التنزيل (۲/ ۳۰۷)، تفسير ابن كثير
 (۲/ ۶٤۹)، إرشاد العقل السليم (۲/ ۲۵۲)، فتح القدير (۱/ ۵۳٤)، روح المعاني (٦/ ۱۱)،
 التحرير والتنوير (٦/ ۲۳)، حاشية الشهاب (٣/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) معالم التنزيل (٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (١/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان (٦/ ١٧) ، تفسير مقاتل (١/ ٢٦٩) .

واختاره الطبري ، وابن أبي زمنين (١).

قال الطبري: «يقول: وما قتلوا ظنهم الذي اتبعوه في المقتول الذي قتلوه ـ وهم يحسبونه عيسى ـ يقينًا أنه عيسى ولا أنه غيره، ولكنهم منه على ظنّ وشبهة. وهذا كقول القائل للرجل: ما قلت هذا الأمر علمًا، وما قلته يقينًا، إذا تكلم فيه بالظن على غير يقين علم، فالهاء في قوله: ﴿وَمَا قَنْلُوهُ ﴾ عائدةٌ على الظن » (٢).

وذهب الفراء ، وابن قتيبة ، والنحاس إلى أن الهاء عائدة إلى العلم ، أي : ما قتلوا علمهم يقينًا (٣) .

قال ابن قتيبة: «وأصل ذلك أن القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء وغلبة، يقول: فلم يكن علمهم بقتل المسيح علمًا أحيط به، إنما كان ظنًّا » (٤).

وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن كلا القولين جائزٌ ، أي: عود الضمير إلى العلم ، أو إلى عيسى عليه السلام (٥).

والذي يظهر \_ والعلم عند الله \_ صحة كلا المعنيين ، فما ذهب إليه الجمهور من عود الضمير إلى عيسى يدل عليه السياق واتساق الضمير ، ولا يعترض عليه بما حكاه

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٦/ ١٧) ، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٦/ ١٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٢٩٤)، تأويل مشكل القرآن (ص٢٥١)، معاني القرآن للنحاس
 (٣) ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) تأويل مشكل القرآن (ص١٥٢).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج (٢/ ١٤١).

النحاس عن أبي عبيد (١) من قوله: «ولو كان المعنى: وما قتلوا عيسى يقينًا ، لقال: (وما قتلوه) فقط» (٢).

إذ يجاب عنه بأمرين:

1 - 1 أن ذكر اليقين هنا لقصد التهكم بهم ، 1 شعاره بعلمه في الجملة (7) .

٢- أن معنى ﴿ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا ﴾ أي: وما قتلوا عيسى على وجه القطع واليقين أنه
 عيسى ، وإنما قتلوه على وجه الظن والتخمين ، لما وقع من شبه عيسى
 عليه .

وما ذهب إليه الطبري وأهل اللغة أيضًا صحيحٌ معنى ، كما أنه تفسير حبر الأمة ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ وإسناده إليه صحيحٌ ، فلا ريب في تقدمه على قول غيره .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أبو عبيد هو: القاسم بن سلاَّم الهروي الأنصاري مولاهم ، أبو عبيد البغدادي ، إمام كبير ، حافظ علامة ، صاحب التصانيف في القراءات والحديث ، والفقه ، واللغة والشِّعر ، توفي سنة (٢٢٤هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٩٠) ، غاية النهاية (٢/ ١٨) .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للنحاس (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) أجاب به الشوكاني في فتح القدير (١/ ٥٣٤).

## ثالثًا: ترجيحات أبي حيال الأنكلسي في سورة المائكة:

- \* قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَهِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهُرَ ٱلْحُرَامَ وَلَا الْفَكْرَعُ وَلَا ٱلْفَكْرَعِ وَلَا ٱلْفَكْرَعِ وَلَا ٱلْفَكْرِي وَلَا ٱلْفَكْرِي وَلَا ٱلْفَكْرِي وَلَا ٱلْفَكْرِي وَلَا الْفَكْرِي وَلَا ٱلْفَكْرُونَ فَضَلًا مِن رَبِّهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْنُمُ الْفَكْرِي وَلَا الْفَكْرِي وَلَا الْفَكْرُونَ وَلَا اللَّهُ فَا أَلْمِ وَالْفَكُونَ فَضَلَا وَلَا اللَّهُ عَن ٱلْمِرِ وَالنَّقُوكَ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْهِ وَٱلْعُدُونِ وَاتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ وَالنَّقُولُ اللَّهَ إِنَّ وَالنَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ ال
  - مسألة: معنى ﴿شَعَآبِرُ ٱللَّهِ ﴾؟.

## الموازنة والترجيح:

وما اختاره هو المروي عن عطاء (٢). وبه قال الطبري ، والنحاس ، وابن عطية ، وابن العربي ، والقرطبي ، والسيوطي ، والشوكاني (٣) .

قال أبو جعفر النحاس بعد حكايته لقول عطاء: « وهو قولٌ حسن ؛ لأن واحد

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٦/ ٥٤).

 <sup>(</sup>۳) انظر: جامع البيان (٦/٥٥)، معاني القرآن للنحاس (٤٠٨/٤)، المحرر الوجيز (١٤٦/٢)،
 أحكام القرآن لابن العربي (١٩/٢)، الجامع لأحكام القرآن (٣٨/٦)، تفسير الجلالين
 (ص١٣٥)، فتح القدير (٢/٢).

الشعائر شعيرة ، من شعرت به ، أي : علمت به ، فيكون المعنى : لا تحلوا معالم الله ، وهي أمره ونهيه ، وما أعلمه الناس فلا تخالفوه » (١) .

وقال ابن عطية: «خطاب للمؤمنين حقًا أن لا يتعدوا حدود الله في أمر من الأمور، والشعائر جمع شعيرة، أي: قد أشعر الله أنها حدّه وطاعته، فهي بمعنى «معالم الله»، واختلفت عبارة المفسرين في المقصود من الشعائر الذي بسببه نزل هذا العموم في الشعائر؛ فقال السدي: «شعائر الله حرم الله» (٢). وقال ابن عباس: «شعائر الله: مناسك الحج» (٣). وكان المشركون يحجّون ويعتمرون ويهدون وينحرون ويعظمون مشاعر الحج، فأراد المسلمون أن يغيّروا عليهم، فقال الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله. وقال ابن عباس أيضًا: «شعائر الله: ما حدّ تحريمه في الإحرام» (٤). وقال عطاء بن أبي رباح: «شعائر الله: جميع ما أمر به، أو نهى عنه». وهذا هو الراجح الذي تقدم » (٥).

واستدلوا على ذلك بعموم اللفظ ، واحتماله لجميع المعاني المذكورة . وروي عن ابن عباس ومجاهد أن المعنى : لا تحلوا مناسك الحج فتضيعوها (٢) . واختار هذا القول الزمخشري ، والبيضاوي ، وأبو السعود (٧) .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للنحاس (٤٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٦) جامع البيان (٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: الكشاف (١/ ٦٣٦) ، أنوار التنزيل (٢/ ٢٩٠) ، إرشاد العقل السليم (٣/٣) .

وروي عن السدي أن المراد: حرم الله (١).

وعن أبي عبيدة أن المراد: الهدايا المشعرة (٢). واختار هذا القول الزجاج، والواحدي (٣).

وتعقبه ابن العربي بأنه قد تكرر ، فلا معنى لإبهامه ، والتصريح بعد ذلك به (٤) .

وأظهر هذه الأقوال ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ؛ لعمومه ، واحتماله لجميع الوجوه المذكورة ، يقول أبو بكر الجصاص بعد أن حكى جميع الأقوال المتقدمة: «وهذه الوجوه كلها في احتمال الآية » ثم قال: «فقوله تعالى: ﴿لَا يُحِلُّوا شَعَنَيِرَ الله عَلَيْمِ وَهَذَه الوجوه كلها في احتمال الآية » ثم قال: «فقوله تعالى: وحده من فرائض دينه ، الله قد انتظم جميع معالم دين الله ، وهو ما أعلمناه الله تعالى وحده من فرائض دينه ، وعلاماتها بأن لا يتجاوزوا حدوده ، ولا يقصروا دونها ، ولا يضيعوها ، فينتظم ذلك جميع المعاني التي رويت عن السلف من تأويلها » (٥) .

ونحوه قول الشوكاني: «ولا مانع من حمل ذلك على الجميع ، اعتبارًا بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، ولا بما يدل عليه السياق » (٦).

فكل ما تقدم عن ابن عباس ومجاهد والسدي ، وإن احتملها اللفظ إلا أن قصر المعنى عليها تخصيصٌ بلا دليل ، ولا يبعد أن يقال: إن هذا من العام المراد به

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن لأبي عبيدة (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للزجاج (٢/ ١٤٢) ، الوجيز (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (٦/٢).

الخاص ؛ لأن سياق الآية كله من شعائر الحج ، كما أنه ذكر بعض الشعائر ؛ كالهدي ، والقلائد عن أمرين :

الأول: أن تكون مغايرة لما قبلها ، فتكون الشعائر التي قبلها هي شعائر الحج ، كمنى ومزدلفة ، وغيرها .

الثاني: أو تكون من نوع التفسير لما سبقها ، فيكون الأقرب إلى جنسها هو هذه الشعائر . والله أعلم .

المائدة: ٧] . ﴿ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثْقَكُم بِهِ إِذَا قُلْهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱللَّهِ عَلِيكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱللَّهِ عَلِيكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱللَّهِ عَلِيكُمْ وَمِيثَنَقَهُ اللَّهُ عَلِيكُمْ وَمِيثَنَقَهُ اللَّهُ عَلِيكُمْ وَمِيثَنَقَهُ اللَّهِ عَلِيكُمْ وَمِيثَنَقَهُ اللَّهِ عَلِيكُمْ وَمِيثَنَقَهُ اللَّهِ عَلِيكُمْ وَمِيثَنَقَهُ اللَّهِ عَلِيكُمْ وَمِيثَنَقَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ اللَّهِ عَلِيكُمْ وَمِيثَنَقَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنِقُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَا وَأَطَعَنَا وَأَطَعَنَا وَاتَّقَوْا اللَّهَ عَلِيكُمْ إِنّالَةً عَلَيْكُمْ وَمِيثَا وَأَطَعَنَا وَأُطَعَنَا وَاتَّقَوْا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَا وَأَطَعَنَا وَأُطَعَنَا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُعْمَلِكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَا وَأُطَعَنَا وَأُطَعَنَا وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ○ مسألة: المرادب« الميثاق» في الآية.

اختار أبو حيان عليه أن الميثاق هو ما أخذه الرسول عليهم في بيعة العقبة وبيعة الرضوان ، وكل موطن . وقال بعد أن حكى الخلاف فيما يراد به: «والأجود حمله على ميثاق البيعة ، إذ هو حقيقة فيه » (١) .

## الموازنة والترجيح:

وما اختاره هو المروي عن ابن عباس ، والسدي (۲). وبه قال الطبري ، والواحدي ، والبغوي ، والزمخشري ، وابن عطية ، والقرطبي ، وابن جزي ، وابن كثير ، والسيوطي ، والشوكاني ، والألوسي ، والقاسمي ، وابن عاشور (۳) .

وعزاه البغوى والقرطبي لأكثر المفسرين.

قال الطبري: «وأولى الأقوال في تأويل ذلك قول ابن عباس، وهو أن معناه:

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٦/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٦/ ١٤٠)، الوجيز (١/ ٣١٠)، معالم التنزيل (٣/ ٢٦)، الكشاف (١/ ١٤٠)، الضاف (١/ ٦٤٦)، المحرر الوجيز (١/ ١٦٥)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ١٠٨)، التسهيل (١/ ١٧١)، تفسير ابن كثير (٣/ ٦٢)، تفسير الجلالين (ص١٣٧)، فتح القدير (١/ ١٩١)، روح المعانى (٦/ ٨٢)، محاسن التأويل (٣/ ٧٢)، التحرير والتنوير (٦/ ١٣٣).

واذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم التي أنعمها عليكم بهدايته إياكم للإسلام، وميثاقه الذي واثقكم به ، يعني وعهده الذي عاهدكم به حين بايعتم رسوله محمدًا على على السمع والطاعة له ، في المنشط والمكره ، والعسر واليسر ، إذ قلتم سمعنا ما قلت لنا ، وأخذت علينا من المواثيق ، وأطعناك فيما أمرتنا به ، ونهيتنا عنه » (١).

وقال الشوكاني: «وذهب جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم إلى أنه العهد الذي أخذه النبي على الله العقبة عليهم، وهو السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأضافه تعالى إلى نفسه؛ لأنه عن أمره وإذنه » (٢).

وقد جاءت عبارة بعض المفسرين بذكر بعض هذه العقود دون بعض ، ما حدا ببعض من يحكي اختلاف المفسرين إلى عدّها أقوالًا مختلفة ، والأظهر أن ما أشاروا إليه إنما هو على سبيل التمثيل .

وممن حاول استيفاء هذه العهود العلامة ابن عاشور حيث يقول: «والمسلمون عاهدوا الله في زمن الرسول على عدّة عهود: أولها عهد الإسلام كما تقدم في صدر هذه السورة، ومنها عهد المسلمين عندما يلاقون الرسول ـ عليه الصلاة والسلام \_ وهو البيعة أن لا يشركوا بالله شيئًا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف، وهو عين الهد الذي ذكره القرآن في سورة الممتحنة عند ذكر بيعة النساء المؤمنات، كما ورد في الصحيح أنه كان يبايع المؤمنين على مثل ذلك، ومنها بيعة الأنصار رسول الله على في

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٦/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/ ١٩).

موسم الحج سنة ثلاث عشرة من البعثة قبل الهجرة ، وكانوا ثلاثة وسبعين رجلًا ، التقوا برسول الله بعد الموسم في العقبة ، ومعهم العباس بن عبد المطلب ، فبايعوا على أن يمنعوا رسول الله كما يمنعون نساءهم وأبناءهم ، وعلى أنهم يأوونه إذا هاجر إليهم . وقد تقدم هذه البيعة بيعتان : إحداهما سنة إحدى عشرة من البعثة ، بايعه نفر من الخزرج في موسم الحج ، والثانية : سنة اثنتي عشرة من البعثة ، بايع اثنا عشر رجلًا من الخزرج في موسم الحج بالعقبة ليبلّغوا الإسلام إلى قومهم ، ومن الواثيق ميثاق بيعة الرضوان في الحديبية تحت الشجرة سنة ست من الهجرة ، و في كل ذلك واثقوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره (1).

وذهب مجاهد إلى أن الميثاق هنا هو ما أخذ على النسم حين استخرجوا من ظهر آدم (٢).

وبه قال مقاتل ، وأبو الليث السمرقندي ، وابن أبي زمنين (٣) .

ويشير بذلك إلى آية الميثاق التي في سورة الأعراف: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ ويشير بذلك إلى آية الميثاق التي في سورة الأعراف: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ مُ اللَّهِ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّ هُذَا غَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّعُولُوا لَا عَراف : ١٧٢] .

وقد استبعد الطبري ، والألوسي (٤) قول مجاهد هذا .

يقول الطبري مبينًا صحة القول الأول ، ومضعفًا قول مجاهد: « وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من قول من قال: عنى به الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد (۱/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير مقاتل (١/ ٢٨٣) ، بحر العلوم (١/ ٣٩٧) ، تفسير ابن أبي زمنين (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) المواضع السابقة.

صلوات الله عليه ؛ لأن الله جل ثناؤه ذكر بعقب تذكرة المؤمنين ميثاقه الذي واثق به أهل التوراة بعد ما أنزل كتابه على نبيه موسى على فيما أمرهم به ونهاهم فيها ، فقال : ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا الآيات بعدها منها بذلك أصحاب رسول الله على محمد على مواضع حظوظهم من الوفاء لله بما عاهدهم عليه ، ومعرفهم سوء عاقبة أهل الكتاب في تضييعهم ما ضيعوا من ميثاقه الذي واثقهم به في أمره ونهيه ، وتعزير أنبيائه ورسله ، زاجرًا لهم عن نكث عهودهم ، فيحلّ بهم ما أحل بالناكثين عهوده من أهل الكتاب قبلهم ، فكان إذا كان الذي ذكرهم فوعظهم به ، ونهاهم عن أن يركبوا من الفعل مثله ميثاق قوم أخذ ميثاقهم بعد إرسال الرسول إليهم ، وإنزال الكتاب عليهم واجبًا أن يكون الحال التي أخذ فيها الميثاق والموعوظين نظير حال الذين وعظوا بهم ، وإذا كان ذلك كذلك كان بينا صحة ما قلنا في ذلك ، وفساد خلافه » (۱).

ولعل هذا ما يشير إليه ابن عطية بقوله: «والقول الأول أرجح \_ يعني: قول ابن عباس \_ وأليق بنمط الكلام » (٢).

وحكى أبو حيان وغيره قولًا ثالثًا وهو أن يراد بالميثاق: الدلائل التي نصبها لأعينهم  $\binom{n}{2}$ . وعزاه الرازى لأكثر المتكلمين  $\binom{n}{2}$ .

وقد ردّه أبو حيان بأنه حمل على المجاز ، وحمله على معنى يكون حقيقة فيه أجود . إذا تبين هذا ، فإن القول الأول الذي اختاره أبو حيان هو الأولى بالصواب ؛ لشهرته وصحة مأخذه .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٦/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير (١١/ ١٤٢).

- توله تعالى: ﴿ يَمَا هَلَ الْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ

  أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

  قَدِيرٌ ﴿ إِنَا ﴾ [سورة المائدة: ١٩] .
  - مسألة: المرادب«أهل الكتاب» في الآية.

اختار أبو حيان على المخاطب بـ « أهل الكتاب » هنا هم اليهود خاصة (١) ، ويرجحه ما روي في سبب النزول .

# الموازنة والترجيح:

وما ذهب إليه هو المروي عن مقاتل (٢) . وإليه مال ابن عطية (٣) .

قال ابن عطية: « « يا أهل الكتاب » لفظٌ يعم اليهود والنصارى ، ولكن نوازل الإخفاء كالرجم وغيره إنما حفظت لليهود ؛ لأنهم كانوا مجاوري رسول الله ﷺ في مُهَاجَره » .

وذهب جمهور المفسرين إلى أنه يعمّ الفريقين: اليهود والنصاري (٤).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٦/ ١٦٠)، الوجيز للواحدي (١/ ٣١٣)، تفسير السمعاني (٢/ ٢٣)، التفسير الكبير للرازي (١١/ ١٥٠)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ١١٨)، أنوار التنزيل للبيضاوي (٢/ ٣٠٧)، مدراك التنزيل للنسفي (١/ ١٧٥)، تفسير الجلالين (ص١٣٩)، فتح القدير للشوكاني (٢/ ٢٣)، تفسير ابن سعدي (ص٢٢٦).

قال السمعاني: «والمراد به أهل الكتابين: التوارة والإنجيل، لكن ذكر الكتاب، وهو اسم الجنس، فينصرف إلى الفريقين » (١).

وقال الشوكاني: «المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى ، والرسول هو محمد عليه » (٢).

وما أشار إليه أبو حيان من سبب النزول: هو ما أورده الطبري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليهود: يا معشر اليهود، اتقوا الله؛ فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه، وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حرملة ووهب بن يهودا: ما قلنا هذا لكم، وما أنزل الله من كتاب بعد موسى، ولا أرسل بشيرًا ولا نذيرًا بعده، فأنزل الله عز وجل في قولهما: ﴿ يَتَأَهِّلُ ٱلْكِنَبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ الرَّسُلِ ... ﴿ [سورة المائدة: ١٩] الآية) (٣).

تفسير السمعاني (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>۲) فتح القدير للشوكاني (۲/ ۲۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في المغازي ، ومن طريقه الطبري في جامع البيان (١٦٦/٦) ، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٥٣٥) من طريق محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به .

وحسن إسناده الدكتور حكمت ياسين في التفسير الصحيح (٢/ ١٦٩).

وقد أفاض بما لا مزيد عليه في الكلام على هذه الطريق في مقدمته للتفسير الصحيح عند الكلام على طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وخلص إلى تحسين طريق محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت بعدة قرائن ، خصوصًا ما كان منها في نطاق المغازي والسير ، كما هو الحال هنا .

وإسناد هذه الرواية حسن كما بينا ، غير أن المعتبر عموم الخطاب لمن يشملهم الوصف ، وهم اليهود والنصارى جميعًا ، ويعضد ذلك سياق الآية ؛ حيث حكى سبحانه وتعالى قبلُ مقالة الطائفتين: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ خَنُ أَبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ وَالنَّصَرَىٰ خَنُ أَبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ وَالنَّصَرَىٰ فَحَنُ أَبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ وَالنَّصَارَىٰ فَكُنُ الْبَنْكُوا اللهِ وَمَا اللّه الله والمائدة : ١٨ ] . ثم خاطبهم في هذه الآية بقوله: ﴿ يَتَأَهُلُ الْكِنْكِ قَدُ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ ... ﴾ . والآيات قبلها وبعدها تعرض تارة لليهود ، وتارة للنصارى ، وتارة تقرن بينهما .

- المائدة: ٢٠] . ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ اَذْكُرُواْ نِعَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فَوَلِهِ عَلَيْكُمْ أَلُوكًا وَعَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ السورة المائدة: ٢٠] .
  - مسألة: من المخاطب بقوله: ﴿ وَءَاتَنكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحدًا ﴾ ؟ .

اختار أبو حيان على أن المخاطب في قوله: ﴿وَءَاتَنكُم ﴾ ظاهره أنه لبني إسرائيل، وأنه من كلام موسى لهم، وعزاه للجمهور (١).

### الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو المروي عن ابن عباس ، ومجاهد (٢) . وبه قال الطبري ، وأبو الليث السمرقندي ، وابن أبي زمنين ، وجمهور المفسرين (٣) .

يقول السمرقندي: «يعني: أعطاكم ما لم يعطِ أحدًا من الخلق، وهو المنّ والسلوى، والغمام، وغير ذلك » (٤).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٦/ ١٧١)، بحر العلوم (١/ ٥٠٥)، تفسير ابن أبي زمنين (١/ ١٩)، الوجيز للواحدي (١/ ٣١٤)، تفسير السمعاني (٢/ ٢٥)، معالم التنزيل للبغوي (٣/ ٣٥)، المحرر الوجيز (١/ ١٧٣)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ١٢٤)، أنوار التنزيل للبيضاوي (١/ ٣١٠)، تفسير ابن كثير (٣/ ٤٧)، تفسير ابن عادل (١/ ٢٦٨)، نظم الدرر للبقاعي (١/ ٤٢٤)، تفسير الجلالين (ص ١٤٠)، إرشاد العقل السليم (٣/ ٢٢)، فتح القدير (١/ ٢٧)، الألوسي (٦/ ٢٠٥)، تفسير ابن سعدي (ص ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) بحر العلوم (١/ ٤٠٥).

ويقول ابن عطية: «وقال جمهور المفسرين: الخطاب هو من موسى عليه السلام لقومه »(١).

واستدلوا على ذلك بدلالة السياق ، حيث سيقت في خطاب موسى عليه السلام لقومه ، وتعداد نعم الله العظيمة التي امتن عليهم بها ؛ من إنزال الأنبياء ، وإيتائهم الملك ، والتفضل عليهم بما لم يكن لمن في عصرهم من الأمم ، وخاطبهم بهذا الخطاب توطئة و تمهيدًا لما بعده من أمره لهم بدخول الأرض المقدسة .

وعن أبي مالك وسعيد بن جبير أن الخطاب هنا لأمه محمد عَلَيْكُ (٢).

ومأخذهما في القول به أنه يلزم جعل الخطاب لقوم موسى عليه السلام أن يكون بنو إسرائيل أفضل من أمة محمد عليه .

وهذا التوهم مدفوعٌ من وجهين:

الأول: أن المعني بذلك عالمي زمانه ، لا عالمي كل زمان ، ولم يكن أوتي في ذلك الزمان من نعم الله وكرامته ما أوتي قومه على أفخرج الكلام منه عليه السلام على ذلك ، لا على جميع عالم كل زمان ؛ لأن أمة محمد على أشرف منهم ، وأفضل عند الله ، وأكمل شريعة ، وأقوم منهاجًا ، وأكرم نبيًّا ، وأعظم ملكًا ، وأغزر أرزاقًا ، وأكثر أمتة أخْرِجَتُ أموالًا وأولادًا ، وأوسع مملكة ، وأدوم عزًّا ، قال تعالى : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ

<sup>(1)</sup> المحرر الوجيز (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري (٦/ ١٧٠) من طريق سفيان بن وكيع ، عن أبيه ، عن يحيى بن اليمان ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي مالك وسعيد بن جبير به . وإسناده ضعيف ؛ لضعف سفيان بن وكيع بن الجراح .

لِلنَّاسِ ﴾ [سورة آل عمران:١١٠] . وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [سورة البقرة:١٤٣] .

الثاني: أن التفضيل من وجه لا يستلزم التفضيل من جميع الوجوه ، فإنه قد يكون للمفضول ما ليس للفاضل.

ولذا تعقب القرطبي هذا القول بقوله: «وهذا عدول عن ظاهر الكلام بما لا يحسن مثله » (١) .

ويزيد الألوسي: «وهو خلاف الظاهر جدًّا، ولا يكاد يرتكب مثله في الكتاب المجيد؛ لأن الخطابات السابقة واللاحقة لبني إسرائيل، فوجود خطاب في الأثناء لغيرهم مما يخلّ بالنظر الكريم » (٢).

ولا يعكّر على هذا ما تعقب به أبو حيان تضعيف ابن عطية لهذا القول بقوله: «ولا يلزم ما قاله ؛ لأن القرآن جاء على قانون كلام العرب من الالتفات ، والخروج من خطاب إلى خطاب ، لا سيما إذا كان ظاهر الخطاب لا يناسب من خوطب أولًا ، وإنما يناسب من وجه إليه ثانيًا » (٣) .

فذلك وإن كان من أساليب التعبير القرآني إلا أنه لا يصار إليه إلا منع تعذر توحيد مرجع الخطاب ؛ لأن القاعدة المقررة في الترجيح أن: « توحيد مرجع الضمائر

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣/ ٤٦٩).

في السياق الواحد أو لي من تفريقها » (١).

قال أبو جعفر الطبري: «وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: ﴿وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وآتاكم ما لم يؤتِ أحدًا من العالمين في سياق قوله: ﴿أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾، ومعطوف عليه، ولا دلالة في الكلام تدل على أن قوله: ﴿وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ مصروف عن خطاب الذين ابتدئ بخطابهم في أول الآية ، فإذا كان ذلك كذلك ، فأن يكون خطابًا لهم أولى من أن يقال: هو مصروف عنهم إلى غيرهم » (٢).

ويتضح بما تقدم رجحان ما اختاره أبو حيان بطلك لدلالة السياق عليه ، وضعف القول الثاني ، وعدم صحة نسبته إلى قائليه ، كما يتأيد قول جمهور المفسرين بعدد من قواعد الترجيح ؛ كقاعدة : «إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك » (٣) ، وقاعدة : «تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ »(٤).

<sup>(</sup>١) قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٦١٣).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٦/ ١٧١).

وهذا القول صريح في رأي ابن جرير واختياره ، وموافقته لقول جمهور المفسرين . وهو بخلاف ما حكاه عنه أبو حيان في البحر (٣/ ٤٦٨) حيث قال بعد حكاية قول أبي مالك وسعيد بن جبير: «وهذا معنى قول ابن جرير ، وهو اختياره » . وهو سهو من أبي حيان الشهر رغم تحريه في عزو الأقوال إلى أصحابها .

<sup>(</sup>٣) قواعد الترجيح للحربي (١/ ١٢٥).

٤) قواعد الترجيح للحربي (١/ ٢٨٨).

\* قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ آَلُ اللَّهُ اللَّ

مسألة: العامل في قوله تعالى: ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ ؟ .

قال أبو حيان ﴿ الظاهر أن العامل في قوله: ﴿ أَرْبَعِينَ ﴾ ﴿ مُحَرَّمَةً ﴾ في كون التحريم مقيدًا بهذه المدة ، ويكون ﴿ يَتِيهُونَ ﴾ مستأنفًا ، أو حالًا من الضمير في ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ \*(١).

# الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو اختيار ابن جرير الطبري ، وابن جزي (٢) .

يقول الطبري: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: إن ﴿ أُرْبَعِينَ ﴾ منصوبة بـ « التحريم » ، وإن قوله: ﴿ مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ معنيٌّ به جميع قوم موسى ، لا بعض دون بعض منهم ؛ لأن الله عز ذكره عمَّ بذلك القوم ، ولم يخصص منهم بعضًا دون بعض ، وقد وفي الله بما وعدهم به من العقوبة ، فتيههم أربعين سنة التي مكثوا فيها تائهين فتيههم أربعين سنة ، وحرّم على جميعهم في الأربعين سنة التي مكثوا فيها تائهين دخول الأرض المقدسة ، فلم يدخلها منهم أحدٌ ، لا صغير ولا كبير ، ولا صالح ولا طالح ، حتى انقضت السنون التي حرم الله عز وجل عليهم فيها دخولها » (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٦/ ١٨٤) ، التسهيل (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٦/ ١٨٤).

ويقول ابن جزي: «والعامل في ﴿ أَرْبَعِينَ ﴾ ﴿ مُحَرَّمَةُ ﴾ على الأصح، فيجب وصله معه » (١).

وذهب أبو إسحاق الزجاج، والقاسمي إلى أن ﴿ أَرْبَعِينَ ﴾ منصوبة بقوله: ﴿ يَتِيهُونَ ﴾ . وهو المروي عن مقاتل، وقتادة (٢) .

قال الزجاج: «قال بعض النحويين: ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ يجوز أن تكون منصوبة بقوله: ﴿ مُحَرَّمَةً ﴾ ، ويجوز أن يكون منصوبًا بقوله: ﴿ يُتِيهُونَ ﴾ ، أما نصبه بوله: ﴿ مُحَرَّمَةً ﴾ فخطأ ؛ لأن التفسير جاء بأنها محرمة عليهم أبدًا ، فنصب ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ بقوله: ﴿ يَتِيهُونَ ﴾ » (٣) .

وقال القاسمي: «قوله تعالى: ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ ظرفٌ متعلقٌ بـ ﴿يَتِيهُونَ ﴾ ، واحتمال كونه ظرفًا لـ ﴿مُحَرَّمَةً ﴾ \_ كما ذكره غير واحد \_ لا يصح إلا بتكلف ؛ لما شرحناه من سياق القصة » (٤) .

وذهب جمهور المفسرين إلى جواز القولين ، واحتمال المعنى لهما دون ترجيح بينهما (٥) .

<sup>(</sup>١) التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير مقاتل (١/ ٢٩٢) ، جامع البيان (٦/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن وإعرابه (٢/ ١٦٥).

 <sup>(</sup>٤) محاسن التأويل (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣٠٥)، بحر العلوم (١/ ٤٠٧)، تفسير السمعاني (٢/ ٢٨)، معالم التنزيل للبغوي (٣/ ٣٨)، الكشاف (١/ ٢٥٦)، المحرر الوجيز (٢/ ١٧٧)، الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٣٠)، أنوار التنزيل (٢/ ٣١٣)، إرشاد العقل السليم (٣/ ٢٥)، فتح القدير (٢/ ٢٨)، روح المعانى (٣/ ٩٤).

# فيها مسألتائ:

المسألة الأولى: مرجع الضمير في قوله: ﴿عَلَيْهِمْ ﴾.

رجح أبو حيان على أن الضمير في ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ ظاهره أنه يعود على بني إسرائيل، إذ هم المحدث عنهم أولًا، والمقام عليهم الحجج بسبب همهم ببسط أيديهم إلى الرسول والمؤمنين، فأعلموا بما هو في غامض كتبهم الأول التي لا تعلق للرسول بها إلا من جهة الوحي؛ لتقوم الحجة بذلك عليهم (١).

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الطبري ، وابن عطية ، والنسفي ، وابن كثير ، والألوسي ، والقاسمي (٢) .

قال ابن جرير الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد: واتل على هؤلاء اليهود الذين همّوا أن يبسطوا أيديهم إليكم عليك وعلى أصحابك معه . . . » (٣) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٧٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان (٦/ ١٨٦)، المحرر الوجیز (١٧٨/١)، مدارك التنزیل (١٧٨/١)، تفسیر
 ابن كثیر (٣/ ٨٣)، روح المعاني (٦/ ١١١)، محاسن التأویل (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٦/ ١٨٦).

وقال ابن كثير: «أي: واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم »(١).

واستدلوا على ذلك بدليلين (٢):

الأول: أن المحاورة فيما تقدم إنما هي في شأنهم، وإقامة الحجج عليهم، بسبب همهم ببسط اليد إلى محمد عليه وأصحابه.

الثاني: أن خبر ابني آدم إنما هو في كتبهم التي لا تعلق للرسول عليه بها إلا من جهة الوحي ، لتقوم الحجة بذلك عليهم .

وذهب الواحدي ، والخازن ، والسيوطي إلى أن المخاطب هم قومه علي الله المخاطب هم قومه علي (٣) .

قال الخازن: «يعنى: اذكر لقومك وأخبرهم خبر ابني آدم ».

والقول الثاني وإن كان محتملًا إلا أن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أرجح لصحة ما استدلوا به ، ولأن القاعدة الترجيحية أن «إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره » (٤). والمحدّث عنه في الآيات السابقة إنما هم بنو إسرائيل ، ولأنه أنسب في موعظة بني إسرائيل ، أو إقامة الحجة عليهم ، لأنه في كتبهم ، بخلاف كفار مكة .

تفسیر ابن کثیر (۳/ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) أوردها كلُّ من: ابن عطية (٢/ ١٧٨) ، أبو حيان (٣/ ٤٧٥) ، الألوسي (٦/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الوجيز للواحدي (١/ ٣١٦) ، تفسير الخازن (٢/ ٣٧) ، تفسير الجلالين (ص ١٤١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٦٠٣).

المسألة الثانية: من المراد بابني آدم المذكورين في الآية ؟ .
 اختار أبو حيان على أنهما: قابيل وهابيل ، وهما ابناه لصلبه (١) .

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن عمر ، وابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة (٢) . وبه قال جمهور المفسرين (٣) .

قال الطبري: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب أن اللذين قربا القربان كانا ابني آدم لصلبه ، لا من ذريته من بني إسرائيل » (٤).

وقال السمعاني: «قال ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد: أراد به ابني آدم من صلبه: هابيل وقابيل، وقال الحسن: أراد به رجلين من بني إسرائيل، والأصح هو الأول » (٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : جامع البيان (٦/ ١٨٧) ، النكت والعيون للمارودي (٢/ ٢٧) ، تفسير السمعاني (٢/ ٢٩) ، وفي الآخر : ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٦/ ١٨٩) ، الكشف والبيان للثعلبي (٤/ ٨٤) ، الوجيز للواحدي (١/ ٣١٦) ، تفسير السمعاني (٢/ ٢٩) ، معالم التنزيل للبغوي (٣/ ٤١) ، الكشاف للزمخشري (١/ ٢٥٧) ، المحرر الوجيز (١/ ٣١٦) ، التفسير الكبير للرازي (١١/ ١٦١) ، الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٣١٣) ، أنوار التنزيل للبيضاوي (٢/ ٣١٤) ، التسهيل لابن جزي (١/ ١٧٤) ، تفسير ابن كثير (٣/ ١٨١) ، إرشاد العقل السليم (٣/ ٢٦) ، فتح القدير (٢/ ٣٠) ، روح المعاني (٦/ ١١١) ، محاسن التأويل (٣/ ٩٧) ، وتفسير ابن سعدي (ص ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) تفسير السمعاني (٢٩/٢).

واستدلوا على ذلك بدليلين (١):

الأول: أنه لو لم يكن معنيًا بابني آدم اللذين ذكرهما الله ابناه لصلبه لم يفدهم بذكره جل جلاله فائدة لم تكن عندهم ؛ لأن المخاطبين بهذه الآية كانوا عالمين أن تقريب القربان لله لم يكن إلا في ولد آدم دون الملائكة والشياطين ، وسائر الخلق غيرهم .

الثاني: ما حكاه الطبري من إجماع أهل الأخبار والسير والعلم بالتأويل على أنهما كانا ابني آدم لصلبه ، وفي عهد آدم وزمانه .

وروي عن الحسن: « أنهما لم يكونا ولديه لصلبه ، وإنما هما أخوان من بني إسرائيل» (٢) .

واستدل له بدليلين:

الأول: أن القربان إنما كان مشروعًا في بني إسرائيل ، ولم يكن قبل ذلك .

الثاني: يدل عليه كذلك قوله تعالى في آخر القصة: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى الثاني: يدل عليه كذلك قوله تعالى في آخر القصة: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى اللَّهِ [سورة المائدة: ٣٢] .

وقد ردّ العلماء قول الحسن هذا بما دلّت عليه الآية من أن القاتل جهل ما يصنع بالمقتول حتى تعلّم ذلك من عمل الغراب، ولو كان من بني إسرائيل لما خفي عليه

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٦/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۲) أسنده عن الحسن الطبري (٦/ ١٨٩) من طريق سفيان بن وكيع ، عن سهل بن يوسف ، عن عمرو \_\_ هو ابن عبيد \_ عن الحسن به . وسفيان بن وكيع ضعيف . وزاد نسبته الرازي (١٦/ ١٦١) ، والخازن (٢/ ١٣٣) للضحاك .

هذا الأمر. كما يشير إلى هذا المعنى وأنهما ابنا آدم لصلبه ما ورد في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على ابن الله عنه قال: قال رسول الله على ابن القتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها ؛ لأنه أول من سنّ القتل». متفق عليه (۱).

إذا تبين هذا . . فالراجح ما ذهب إليه جمهور المفسرين ، وتتابعت عبارات أكثرهم على التصريح بترجيحه من أن ابنى آدم المذكورين هما ابناه لصلبه .

قال الألوسي: «وكانا بإجماع غالب المفسرين ابني آدم عليه السلام لصلبه، وقال الحسن: كانا رجلين من بني إسرائيل، ويد الله تعالى مع الجماعة » (٢).

وقال الشيخ ابن سعدي: «والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه ، كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق ، وهو قول جمهور المفسرين » (٣) .

أخرجه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب خلق آدم وذريته ، رقم (٣٣٣٥) ، ومسلم ، كتاب
 القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب إثم من سن القتل ، رقم (١٦٧٧) .

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (٦/ ۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (ص٢٢٨).

\* قوله تعالى: ﴿ ثُونَا يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنك ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفُرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوبُهُمُ مَ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوبُهُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوبُهُمُ وَمِنَ ٱلْذِينَ هَادُواْ مَنَ الَّذِينَ قَالُوبُهُمُ وَمِنَ اللَّذِينَ اللَّهُ الْكُلِمَ سَمَّعُونَ لِلْمَا يَعْوَمُ وَالْمَا يَعْوَلُونَ الْكُلِمَ مَنَ عُونَ الْكُلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ عَلَى يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوهُ فَأَحُدُرُواْ وَمَن يُودِ ٱللَّهُ فِتَنتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُودِ وَمَن يُودِ ٱللَّهُ فِتَنتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُودِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قَلُوبَهُمْ فَي ٱلدُّنِيا خِرْيُ وَلَهُمْ فِي ٱلدُّنِيا خِرْيُ وَلَهُمْ فِي ٱلْاَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قَلُوبَهُمْ فَي ٱلدُّنيَا خِرْيُ وَلَهُمْ فِي ٱلْاَنْذَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ

مسألة: معنى ﴿ وَإِن لَّمُ تُؤْتُونُهُ فَأَحْذَرُواْ ﴾ .

اختار أبو حيان على أن المعنى: وإن أفتاكم محمد بخلافه فاحذروا ، وإياكم من قبوله ، فهو الباطل والضلال (١).

(١) البحر المحيط (٣/ ٥٠٠).

وقد صحّ في سبب نزولها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ((مُرَّ على النبي على بيهودي محممًا مجلودًا، فدعاهم على فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ . قالوا: نعم . فدعا رجلًا من علمائهم فقال: أنشُدُكَ بِالله الذي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ على مُوسَى ، أَهْكَذَا تَجَدُونَ حَدَّ الزَّاني في رجلًا من علمائهم فقال: أنشُدُكَ بِالله الذي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ على مُوسَى ، أَهْكَذَا تَجَدُونَ حَدَّ الزَّاني في كِتَابِكُمْ؟ قال: لَا ، وَلَوْلاَ أَنَكَ نَشَدْتَنِي بهذا لم أُخبِرْكَ ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّهُ كُثُرُ في أَشْرَافِنَا ، فَكُنَا إذا أَخَذُنَا الشَّعِيفَ أَقَمْنَا عليه الحُدَّ . قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ على شَيْءٍ إذا أَخَذُنَا الشَّعِيفَ أَقَمْنَا عليه الحُدَّ . قُلْنَا: تَعَالُوْا فَلْنَجْتَمِعْ على شَيْءٍ نُقِيمُهُ على الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالجُلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ . فقال رسول الله عَلَى اللهم أَنْقَلُ من أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل: ﴿ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يحْزُنْكَ الله عَلَى الشَّرِيفُونَ في الْكُفْرِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ إِن أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ ﴾ يقول: اثتُوا محُمَّدًا عَلَى : ﴿ وَمَنْ لم اللّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ إِن أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ ﴾ يقول: الله قَالَى: ﴿ وَمَنْ لم يحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ وَمَنْ لم يحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ وَمَنْ لم يحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ في الْكُفَّارِ كُلُّهَا)) .

أخرجه مسلم ، كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزني رقم (١٧٠٠).

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول عامة المفسرين (١). ولم أجد من صرّح من المفسرين بخلافه .

يقول أبو جعفر النحاس: «أي: تقول اليهود: إن أوتيتم هذا الحكم »(٢).

ويقول الشوكاني: «أي: إن أوتيتم من جهة محمد هذا الكلام الذي حرفناه فخذوه واعملوا به، وإن لم تؤتوه بل جاءكم بغيره فاحذروا من قبوله والعمل به»(٣).

وحكى أبو حيان تبعًا لابن الجوزي في زاد المسير (٤) قولين آخرين:

قيل: أن تطلعوه على ما في التوارة ، فيأخذكم بالعمل به .

وقيل: فاحذروا أن تسألوه بعدها.

ومع احتمال المعنى لهما إلا أن حمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم أولى ، وإن كان غيره محتملًا (٥).

كما يدلّ على صحة المعنى الأول ما استدل به أبو حيان من مقابلته لقوله: ﴿ فَخُذُوهُ ﴾ فيكون المعنى: وإن لم تؤتوه وأتاكم بغيره ، فاحذروا قبوله .

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البیان (۲/ ۲۳۲)، معانی القرآن للنحاس (۲/ ۳۰۷)، بحر العلوم (۱/ ٤١٤)، النکت والعیون (۲/ ۳۹)، الوجیز (۱/ ۳۲۰)، تفسیر السمعانی (۲/ ۳۸)، معالم التنزیل (۳/ ۵۸)، الکشاف (۱/ ۲۹۳)، التفسیر الکبیر للرازی (۱۱/ ۱۸۶)، تفسیر العز بن عبد السلام (۱/ ۳۸۲)، التسهیل لابن جزی (۱/ ۱۷۷)، تفسیر ابن کثیر (۱۱۹)، تفسیر الجلالین (ص۱۹۶)، ارشاد العقل السلیم (۳/ ۳۸)، فتح القدیر (۲/ ۱۱)، روح المعانی (۲/ ۱۳۷)، محاسن التأویل (۳/ ۱۲۶)، التحریر والتنویر (۱/ ۲۰۰)، تفسیر ابن سعدی (ص۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للنحاس (٣٠٧/٢).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) زاد المسير (٢/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) قواعد التفسير للسبت (٢/ ٤٠٨).

توله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَعَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ اللّهِ أَسَلَمُواْ لِلّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبّنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِئْبِ ٱللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

# هسألة: عود الضمير في ﴿عَلَيْهِ ﴾ .

اختار أبو حيان على أن الضمير عائدٌ على كتاب الله ، وهو التوراة ، أي: كانوا عليه رقباء ، لئلا يبدل (١) .

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي الليث السمرقندي ، والزمخشري ، والقرطبي ، والبيضاوي ، والخازن ، والسمين الحلبي ، وأبي السعود ، والشوكاني ، والألوسي ، والقاسمي ، وابن عاشور ، وابن سعدي (٢) .

قال السمر قندي: « ﴿ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ﴾ بما في كتاب الله: الرجم وسائر الأحكام » (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: بحر العلوم (۱/ ۱۱) ، الكشاف (۱/ ۲۷۰) ، الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٨٩) ، أنوار النزيل (٢/ ٣٢٨) ، مدارك التنزيل (١/ ٢٨٤) ، الدر المصون (٢/ ٥٢٩) ، تفسير ابن عادل (٧/ ٣٤٩) ، إرشاد العقل السليم (٣/ ٤١) ، فتح القدير (٢/ ٤٢) ، روح المعاني (٦/ ١٤٥) ، محاسن التأويل (٣/ ١٢٧) ، التحرير والتنوير (٦/ ٢١٠) ، تفسير ابن سعدي (ص٣٣٣) .

<sup>(</sup>٣) بحر العلوم (١/ ٤١٦).

وقال الشوكاني: «أي: على كتاب الله، والشهداء: الرقباء، فهم يحمونه عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة » (١).

وذهب الطبري ، والماوردي ، والرازي ، والعز بن عبد السلام إلى أن المراد: حكم النبي عليه أنه في التوارة (٢) .

يقول الطبري: «فإنه يعني أن الربانيين والأحبار بما استودعوا من كتاب الله يحكمون بالتوراة ، مع النبيين الذين أسلموا للذين هادوا ، وكانوا على حكم النبيين الذين أسلموا للذين أسلموا للذين هادوا شهداء أنهم قضوا عليهم بكتاب الله » (٣).

وقال الماوردي: «يعنى: على حكم النبي علي أنه في التوراة » (١).

وقد تعقب الألوسي هذا القول بقوله: «وإرجاع ضمير ﴿ عَلَيْهِ ﴾ إلى حكم النبي ﷺ بالرجم كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مما تأباه العربية في بعض الاحتمالات ، وهو إن جاز عربية في البعض الآخر ، لكنه خلاف الظاهر ، ولا قرينة عليه ، ولعل مراد الحبر بيان بعض ما تضمنه الكتاب الذي هم شهداء عليه » (٥).

والأظهر ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لأنه من إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، وإلى المحدّث عنه وهو كتاب الله . كما أن القول به لا يخرج القول الثاني من معناه، إذ حكم الله مما جاء به كتاب الله، فدخل القول الثاني في معنى القول الأول ضمنًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲/ ٤٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٦/ ٢٥١) ، النكت والعيون (٢/ ٤٢) ، التفسير الكبير (١٢/ ٥) ، تفسير العز
 ابن عبد السلام (١/ ٣٨٩) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٦/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٦/ ١٤٥).

- \* قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُعِبُّهُمْ عَن دِينِهِ عَلَى ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ عَن دِينِهِ عَلَى ٱللَّهُ وَقَوْمَ يَعَلَيْهُ وَيَعَبُّونَهُ وَيَعَبُّونَهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ وَيُحِبُّونَهُ وَيَعْمُ وَيَعَبُّونَهُ وَيَعْمُ وَيْعُمُ وَيْعُونُونَ وَاللَّهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيَعْمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَعُمْ وَيْمُ وَعُمْ وَيَعْمُ وَعُمْ وَيَعْمُ وَعْمُ وَعُمْ وَعُمْ وَيْمُ وَعُمْ وَيْعُمُ وَعُمْ وَاللَّهُ وَعُمْ وَمُوعُ وَيْمُ وَعُمْ وَيَعْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوا وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُعُلُولُونُ وَلِيمُ وَالْمُوا والْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالِمُوا وَالِمُوا وَالْمُوا وَالْمُ
  - مسألة: الإشارة في قوله: ﴿ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ ﴾.

اختار أبو حيان عِلْكُ أن الإشارة إلى ما تقدم من الأوصاف التي تحلى بها المؤمن(١).

### الموازنة والترجيح:

وما اختاره أبو حيان هو قول الطبري ، والزجاج ، والبغوي ، وابن الجوزي ، والرازي ، والبيضاوي ، والنسفي ، وابن كثير ، وابن عادل ، والبقاعي ، وأبي السعود ، والألوسي ، وابن عاشور (٢) .

قال الطبري: «يعني: هذا النعت الذي نعتهم به تعالى ذكره من أنهم أذلة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله ، ولا يخافون في الله لومة لائم ، فضل الله الذي تفضل به عليهم ، والله يؤتي فضله من يشاء من خلقه ، منة عليه وتطولًا » (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان (۲/ ۲۸۷) ، معانی القرآن للزجاج (۲/ ۱۸۳) ، معالم التنزیل (۳/ ۷۲) ، زاد المسیر (۲/ ۳۸۸) ، التفسیر الکبیر (۱۲/ ۲۲) ، أنوار التنزیل (۲/ ۳۳۸) ، مدارك التنزیل (۱/ ۲۸۸) ، تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۳۷) ، تفسیر ابن عادل (۷/ ۳۹۳) ، نظم الدرر (۲/ ۶۸۳) ، روح المعانی (۲/ ۱٦٤) ، التحریر والتنویر (۲/ ۲۳۹) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٦/ ٢٨٧).

وقال النسفي: «إشارة إلى ما وصف به القوم من المحبة ، والذلة ، والعزة ، والمجاهدة ، وانتفاء خوف اللومة » (١) .

وحكى أبو حيان ، وتبعه السمين الحلبي ، وابن عادل ، قولين آخرين :

وقيل: ذلك إشارة إلى حب الله لهم وحبهم له.

وقيل: إشارة إلى قوله: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وفيهما تخصيصٌ ، حمل عليه مجيء اسم الإشارة مفردًا .

ولا حاجة لمثل هذا التخصيص ، بل الأولى حمل الآية على العموم ، كما ذهب اليه عامة المفسرين ، ولذا قال الألوسي: « ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف ، لا بعضها كما قيل » (٢) .

<sup>(</sup>١) مدارك التنزيل (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٦/ ٢٣٩).

- تقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللَّهُ أَعَلَمُ قَوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَعُولُهُ اللَّهُ اللّ
- مسألة: الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: ﴿ وَقَددَّ خَلُواْ بِاللَّهُ مُ لَدّ خَرَجُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، وقتادة ، والسدي (۲) . وهو قول أبي جعفر الطبري ، والنحاس ، وابن أبي زمنين ، والبغوي ، والزمخشري ، وابن جزي ، وابن كثير ، وأبي السعود ، والشوكاني ، والألوسي ، وابن عاشور (۳) .

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وإذا جاءكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون من اليهود قالوا لكم: آمنا. أي: صدقنا بما جاء به نبيكم محمد على واتبعناه على دينه، وهم مقيمون على كفرهم وضلالتهم، قد دخلوا عليكم بكفرهم الذي يعتقدونه بقلوبهم، ويضمرونه في صدورهم، وهم يبدون كذبًا التصديق لكم بألسنتهم، وقد

البحر المحيط (٣/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٦/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٦/ ٢٩٦)، معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٣٣)، تفسير ابن أبي زمنين (٢/ ٣٦)، انظر: جامع البيان (١/ ٢٩٦)، الكشاف (١/ ٦٨٦)، التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١٨٢)، تفسير ابن كثير (٣/ ١٤٤)، إرشاد العقل السليم (٣/ ٥٥)، فتح القدير (٢/ ٥٥)، روح المعاني (٦/ ١٧٧)، التحرير والتنوير (٦/ ٢٤٧).

خرجوا به يقول وقد خرجوا بالكفر من عندكم كما دخلوا به عليكم لم يرجعوا بمجيئهم إليكم عن كفرهم وضلالتهم يظنون أن ذلك من فعلهم يخفي على الله ، جهلًا منهم بالله » (۱).

وقال البغوي: «يعني: دخلوا كافرين ، وخرجوا كافرين » (٢).

واستدل له بما رواه قتادة: « أن ناسًا من اليهود كانوا يدخلون على النبي عَلَيْقٍ ، فيخرونهم أنهم مؤمنون راضون بالذي جاء به ، وهم متمسكون بضلالتهم والكفر ، وكانوا يدخلون بذلك ، ويخرجون به من عند نبى الله عَلَيْقٍ » .

وروي نحوه عن السدي أيضًا <sup>(٣)</sup>.

وحكى أبو حيان قولًا آخر: وهو أن الدخول والخروج هنا استعارة ، والمعنى: تقلبوا في الكفر ، أي: دخلوا في أحوالهم مضمرين الكفر ، وخرجوا به إلى أحوال أخر مضمرين له (٤).

أي: ليس ثمة دخول وخروج على الحقيقة.

ولعّل هذا القول ما تشعر به عبارة أبي الليث السمرقندي: «يعني: هم كافرون في الأحوال كلها ، ولا ينفعهم ذلك القول » (٥).

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٦/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>۲) معالم التنزيل (۳/ ۷۵).

<sup>(</sup>٣) الأثران أخرجهما الطبري (٦/ ٢٩٦). وحسن إسنادهما إليهما الدكتور حكمت ياسين في التفسير الصحيح (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٣/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) بحر العلوم (١/٤٢٦).

ومثل هذا القول من حمل معاني كلام الله تعالى على غير حقيقتها ، إنما يصار إليه إذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي ، ولا حاجة هنا لذلك ، حيث تتابعت عبارات المفسرين قديمًا وحديثًا على اعتبار المعنى الحقيقي للدخول الخروج استئناسًا بالمروي عن قتادة والسدي في ذلك ، كما يرشح المعنى الحقيقي قوله في صدر الآية: ﴿جاءوكم ﴾ ، وسبب النزول .

- - مسألة: مرجع ضمير الجمع في قوله: ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ ﴾ ؟ .
     اختار أبو حيان ﷺ أن الضمير في ﴿ يَيْنَهُمُ ﴾ عائدٌ على اليهود والنصارى (١) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن (٢) . وهو قول مقاتل ، والطبري ، والنحاس ، والثعلبي (٣) . وإليه يومئ صنيع ابن عطية (٤) .

قال الطبري: «يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ ﴾ بين المهودوالنصاري » (٥).

ثم ذكر ما قد يعترض به عليه من عدم ذكر اليهود والنصارى فيما قبلها من

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>۲)  $i \dot{d} (x) = 0$  (۲)  $i \dot{d} (x) = 0$ 

 <sup>(</sup>۳) انظر: تفسير مقاتل (۱/ ۳۱۰) ، جامع البيان (۲/ ۳۰۲) ، معاني القرآن للنحاس (۲/ ۳۳۲) ،
 الكشف والبيان (٤/ ۹۰) .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (٢/٦١٦).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٦/ ٣٠٢).

الآيات، وأجاب عنه بقوله: «قد جرى لهم ذكر، وذلك قوله: ﴿ لَا نَتَخِذُواْ اللّهُودَ وَلَكَ قوله: ﴿ لَا نَتَخِذُواْ اللّهُودَ وَالنّصَرَىٰ أَوْلِيَآ اللّهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ اللّهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ اللّهُ بَعْضٍ ﴾ [سورة المائدة:٥١]. جرى الخبر في بعض الآي عن الفريقين، وفي بعض عن أحدهما، إلى أن انتهى إلى قوله: ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَآ اللّهُ عَم قصد بقوله: ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ﴾ الخبر عن الفريقين » (١).

ولعّل هذا المعنى نفسه ما عناه ابن عطية بقوله: «وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

كما استدلوا بما تقدم من الإشارة والخطاب لأهل الكتاب . وهو يشمل الفريقين . وروي عن قتادة أن المعنيّ بالآية هم اليهود ، وأن العدواة ظاهرة بين طوائفها المختلفة .

واختار هذا القول الواحدي ، والبقاعي ، وأبو السعود (٣) . وهو ظاهر اختيار أبي إسحاق الزجاج ، والسمر قندي ، والزمخشري ، وابن كثير ، وابن سعدي حيث جاءت عباراتهم تتمة للحديث عن شأن اليهود المحدّث عنهم في الآية نفسها (٤) .

قال الواحدي: «بين طوائف اليهود، وجعلهم الله مختلفين متباغضين، كما قال: ﴿ تَحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ﴾ [سورة الحشر: ١٤] » (٥).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٢/٢١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الوجيز (١/ ٣٢٧) ، نظم الدرر (٢/ ٤٩٨) ، إرشاد العقل السليم (٣/ ٥٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن للزجاج (٢/ ١٩٠)، بحر العلوم (١/ ٤٢٧)، الكشاف (١/ ٦٨٩)، تفسير ابن كثير (٣/ ١٤٧)، تفسير ابن سعدى (ص٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) الوجيز (١/ ٣٢٧).

وقال ابن كثير: «يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائمًا ، لأنهم لا يجتمعون على حق ، وقد خالفوك وكذبوك » (١).

وذهب الماوردي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والعز ابن عبد السلام، والقرطبي، وابن عادل، والشوكاني إلى تصحيح حمل مفسر الضمير على القولين معًا، وأنهما محتملان حيث حكوا كلا القولين (٢).

وبالنظر إلى المعنى نجده صحيحًا في كلا الطائفتين؛ اليهود بالنصّ في هذه الآية ، والنصارى بالآية المتقدمة في نفس هذه السورة ، وهي قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّية ، والنصارى بالآية المتقدمة في نفس هذه السورة ، وهي قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّهُمُ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى آخَذُنَا مِيثَلَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ عَافَرُينَا بَيْنَهُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّل

أما من ناحية الإعراب والصناعة النحوية ، فإن القول الثاني أظهر ؛ إعمالًا للقاعدة : « الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور ، ما لم يرد دليلٌ بخلافه » (٣) . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱٤۷).

 <sup>(</sup>۲) انظر: النكت والعيون (۲/ ۵۲)، تفسير السمعاني (۲/ ۵۱)، معالم التنزيل (۳/ ۷۷)، زاد المسير (۲/ ۳۹٤)، تفسير العز بن عبد السلام (۱/ ۳۹۲)، الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢٤٠)، تفسير ابن عادل (٧/ ٤٣٢)، فتح القدير (۲/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٦٢١).

- \* قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ ﴾ [سورة المائدة: ٦٦].
  - عسألة: المراد بقوله: ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ ﴾؟.

اختار أبو حيان على أن ظاهر قوله: ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ ﴾ العموم في الكتب الإلهية ، مثل كتاب أشعياء ، وكتاب حزقيال ، وكتاب دانيال ، فإنها مملوءة من البشارة بمبعث الرسول عليه (١).

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الواحدي، والزمخشري، والنسفي، والنسفي، والسيوطي أن المراد بها كتب أنبياء بني إسرائيل (٢).

قال الواحدي: «من كتب أنبيائهم » (٣).

وقال الزمخشري: «من سائر كتب الله ؛ لأنهم مُكلّفون الإيمان بجميعها » (٤). وروي عن ابن عباس أن المراد به القرآن العظيم (٥). وبه قال الطبري،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٥٣٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الوجیز (۱/ ۳۲۸)، الکشاف (۱/ ۲۹۰)، مدارك التنزیل (۱/ ۲۹۲)، تفسیر الجلالین
 (ص ۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) الوجيز (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (١/ ٦٩٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١١٧٠).

والنحاس ، والزجاج ، والثعلبي ، والماوردي ، والسمعاني ، والبغوي ، والقرطبي ، وابن كثير (١) .

قال الطبري: « ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهِم ﴾ يقول: وعملوا بما أنزل إليهم من ربهم من الفرقان الذي جاءهم به محمد ﷺ » (٢) .

وقال السمعاني: «يعني: ولو أنهم قاموا وعملوا بما في التوارة، وما في الإنجيل، وما في القرآن » (٣).

وعلل ذلك ابن الجوزي بقوله: « لأنهم لما خوطبوا به كان نازلًا » (٤) .

وقد جاء عطف القرآن على التوراة والإنجيل مصرحًا به في غير ما موضع ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوَرَعَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلفُرُقَانَ ﴾ [سورة آل عمران:٣-٤]. وقوله تعالى: ﴿ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِ التَّوْرَعَةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرُونَ ﴾ [سورة التوبة:١١١].

ولا يمتنع أن يعمّ ذلك سائر كتب الله ، والتي من جملتها القرآن ، كما نحا إليه الشوكاني ، والألوسي (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۲/ ٣٠٥)، معاني القرآن للنحاس (۲/ ٣٣٧)، معاني القرآن للزجاج (۲/ ١١٩)، الكشف والبيان (٤/ ٩٠)، النكت والعيون (٢/ ٥٢)، تفسير السمعاني (٦/ ٥٢)، معالم التنزيل (٣/ ٧٨)، الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢٤١)، تفسير ابن كثير (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (٦/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير السمعاني (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) زاد المسير (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح القدير (٢/ ٥٨) ، روح المعاني (٦/ ١٨٤).

\* قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ لَنَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللّهَ اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللّهَ اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

مسألة: معنى قوله: ﴿بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾؟.

اختار أبو حيان على أن الله تعالى قد أمّن نبيه عَلَيْهِ من مكر اليهود والنصارى، وأمره بتبليغ ما أنزل الله في أمرهم، وغيره من غير مبالاة بأحد (١).

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول أبي جعفر الطبري ، وأبي بكر الرازي ، وابن عاشور (٢) .

قال الطبري: «وهذا أمرٌ من الله تعالى ذكره لنبيه محمد على بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتابين، الذين قصّ الله تعالى قصصهم في هذه السورة، وذكر فيها معايبهم، وخبث أديانهم، واجتراءهم على ربهم، وتوثبهم على أنبيائهم، وتبديلهم كتابه وتحريفهم إياه، ورداءة مطاعمهم ومآكلهم، وسائر المشركين غيرهم ما أنزل عليه فيهم من معايبهم، والإزراء عليهم والتقصير بهم، والتهجين

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٦/ ٣٠٧) ، التفسير الكبير (١٢/ ٤٢) ، التحرير والتنوير (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) في السياق غموض فسّره الأستاذ محمود شاكر بقوله: «قوله: «وسائر المشركين » مجرور معطوف على قوله: «بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى . . . » ومفعول قوله: «بإبلاغ هؤلاء . . » هو: «ما أنزل عليه فيهم » » .

جامع البيان (١٠/ ٤٦٧) مؤسسة الرسالة .

لهم، وما أمرهم به ونهاهم عنه، وأن لا يشعر نفسه حذرًا منهم أن يصيبه في نفسه مكروه ما قام فيهم بأمر الله، ولا جزعًا من كثرة عددهم، وقلة عدد من معه، وأن لا يتقى أحدًا في ذات الله، فإن الله تعالى كافيه كل أحد من خلقه، ودافع عنه مكروه كل من يتقي مكروهه، وأعلمه تعالى ذكره أنه إن قصر عن إبلاغ شيء مما أنزل إليه إليهم فهو في تركه تبليغ ذلك، وإن قل ما لم يبلغ منه، فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذنب بمنزلته لو لم يبلغ من تنزيله شيئًا »(۱).

وقال الرازي بعد أن ذكر عشرة أقوال في سبب نزول الآية: «واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى، وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم، وذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثير وما بعدها بكثير لما كان كلامًا مع اليهود والنصارى، امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها »(۲).

وهو نص كلام أبي حيان المتقدم.

وذهب عامة المفسرين ، ومنهم: الزجاج ، والنحاس ، وأبو الليث السمرقندي ، والماوردي ، والواحدي ، والسمعاني ، والزمخشري ، وابن عطية ، والجصاص ، وابن جزي إلى القول بالعموم فيما أمر النبي عليه بتبليغه من أمر الرسالة (٣) .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (٦/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (١٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للزجاج (٢/ ١٩٢)، معاني القرآن للنحاس (٣/ ٣٣٨)، بحر العلوم (١/ ٤٢٨)، النكت والعيون (٢/ ٥٣)، الوجيز (١/ ٣٢٨)، تفسير السمعاني (٢/ ٥٢)، الكشاف (١/ ٤٩١)، المحرر الوجيز (٢/ ٢١٧)، أحكام القرآن للجصاص (١٠٦/٤)، التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١٨٣).

واستدلوا بما رواه مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: « من حدثك أن محمدًا عَلَيْهُا كَاللهُ عَنها أَلرَّسُولُ بَلِغُ مَآ أُنزِلَ محمدًا عَلَيْهُا كتم شيئًا مما أنزل عليه فقد كذب ، والله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَآ أُنزِلَ اللهِ عَنها مَا أَنزِلَ عليه فقد كذب ، والله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَآ أُنزِلَ اللهِ عَنها قالت : « من حدثك أن من أَنزِلَ عليه فقد كذب ، والله يقول : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَآ أُنزِلَ عليه فقد كذب ، والله يقول : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَآ أُنزِلَ

وبما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: «يعني: إن كتمت آية مما أنزل عليك من ربك ، لم تبلغ رسالاتي» (٢).

وقيل: إن ذلك أمرٌ بتبليغ خاص ، واختلفوا فيه (٣):

فقيل: ما أنزل إليك من الرجم والقصاص ، الذي غيّره اليهود في التوراة .

وقيل: أمرٌ بتبليغ أمر زينب بنت جحش ونكاحها.

وقيل: بتبليغ الجهاد والحث عليه ، وأنه لا يتركه لأجل أحد.

وقيل غير ذلك ، وكلها تخصيصات لا دليل عليها ، ولعّل ما دعا بعض المفسرين إلى القول بهذه التخصيصات هو أن سورة المائدة من آخر السور نزولًا ، إن لم تكن آخرها نزولًا ، وقد بلغ رسول الله على الشريعة وجميع ما أنزل إليه يوم نزولها ، فلو أن هذه الآية نزلت في أول البعثة لقيل : هي تثبيت للرسول على ، وتخفيف لأعباء الوحي عنه ، فأما وهذه السورة من آخر السور نزولًا ، وقد أدّى رسول الله الرسالة ، وأكمل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ﴾ ، رقم (٢٦١٢) ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب معنى قوله : ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ ، رقم (١٧٧) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري (٦/ ٣٠٧) ، وابن أبي حاتم (٤/ ١١٧٣) .
 وحسن إسناده الدكتور حكمت ياسين في التفسير الصحيح (١٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الأقوال أو بعضها: الثعلبي (٤/ ٩٠)، والبغوي (٣/ ٧٨)، والرازي (١٢/ ٤٢)، وأبو حيان (٣/ ٥٣٩).

الدين ، فليس في الحال ما يقتضي أن يؤمر بالتبليغ (١).

ودفعًا لهذا الإشكال حمل بعض المفسرين الأمر بالتبليغ هنا على الاستيفاء والكمال؛ لأنه قد كان بلّغ، فإنما أمر في هذه الآية بأن لا يتوقف عن شيء مخافة أحد(٢).

وحيث لم يصحّ في سبب نزول الآية شيء مخصوص ، فإن الأولى حملها على العموم ، وهو قول جمهور المفسرين ، كما تقدم .

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (٦/ ٢٥٥).

٢) انظر: المحرر الوجيز (٢/٢١٧).

مسألة: من المخاطبون في الآية ؟ .

رجح أبو حيان على أن الخطاب لطائفتين: اليهود والنصاري ، وأن قوله: ﴿ وَلَا تَبَّعِوا اللهِ اللهِ عَوْا أَهُوآءَ قَوْمِ ﴾ هم أسلافهم (١) .

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في ترجيحه هذا قول الواحدي، والبغوي، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، وابن عادل، والبقاعي، والسيوطي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور (٢).

قال البغوي: «يعني: رؤساء الضلالة من فريقي اليهود والنصارى ، والخطاب للذين في عصر النبي عليه نهوا عن اتباع أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم » (٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٥٤٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الوجیز (۱/ ۳۳۰) ، معالم التنزیل (۳/ ۸۳) ، التفسیر الکبیر (۱۲/ ۵۳) ، أنوار التنزیل
 (۲/ ۳۵۰) ، مدارك التنزیل (۱/ ۲۹۲) ، تفسیر ابن عادل (۷/ ۲۱۷) ، نظم الدرر (۲/ ۲۱۰) ، تفسیر الجلالین (ص۲۵۱) ، إرشاد العقل السلیم (۳/ ۸۸) ، فتح القدیر (۲/ ۲۵) ، روح المعاني
 (۲/ ۲۱۰) ، التحریر والتنویر (۲/ ۲۹۰) .

<sup>(</sup>٣) معالم التنزيل (٣/ ٨٣).

وقال البقاعي: «ينهى الفريقين عن الغلو بالباطل في أمر عيسى عليه السلام، اليهود بإنزاله عن رتبته، والنصارى برفعه عنها »(١).

واستدلوا بأن ظاهر لفظ « أهل الكتاب » يتناول الطائفتين ، ولا حاجة لإخراج الكلام عن ظاهره .

وذهب الطبري ، والزمخشري ، وابن عطية ، وابن جزي إلى أن الخطاب إنما هو للنصاري (٢) .

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح: يا أهل الكتاب ـ يعني بالكتاب: الإنجيل ـ ﴿ لا تغلوا في دينكم ﴾ يقول: لا تفرطوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح، فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل . . . » (٣).

وقال ابن عطية: «وهذه المخاطبة هي للنصارى الذين غلوا في عيسى ، والقوم الذين نهى النصارى عن اتباع أهوائهم بنو إسرائيل » (٤) .

واستدلوا على ذلك بدليلين:

الأول: سياق الآيات، حيث كان الحديث في الآيات قبلها عن النصارى، وذلك قوله: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤا إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ ... ﴾ [سورة

<sup>(</sup>١) نظم الدرر (٢/ ١٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٦/ ٣١٦) ، الكشاف (١/ ٦٩٩) ، المحرر الوجيز (٢/ ٢٢٣) ، التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١٨٤) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٦/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (٢/ ٢٢٣).

المائدة: ٧٦] . وما بعدها من الآيات حتى بلغ هذا الموضع .

الثاني: أن الضلال وصف ٌ لازمٌ للنصارى ، كما فسره النبي عَلَيْهِ بذلك في آية الفاتحة: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مُولَا ٱلضَّالِينَ ﴿ السورة الفاتحة: ٧] . حين ذكر أن الضالين هم النصارى (١) .

أما الاستدلال بالسياق هنا ، وأنه في النصارى فلا دلالة فيه صريحة على ذلك ، إذ جرى الحديث في هذه السورة عن كلا الطائفتين من اليهود والنصارى ، تارة لهؤلاء ، وتارة لأولئك ، وتارة يقرن بينهما ، مما يتعذر معه الفصل بينهما إلا فيما يجيء مصرّحًا به ، أو بما يدلّ عليه في نفس الآية ، كما قال تعالى في آية النساء \_ وهي نظير هذه الآية \_: ﴿ يَنَا هُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا عَنْ لُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا اللّهِ مِيكَا أَلْمُ مِيكَ وَسُولُ اللّهِ ... ﴾ [سورة النساء:١٧١] . حيث دلت قرينة ذكر مقالتهم في نفس الآية على تعيين المخاطبين ، وأنهم النصارى تحديدًا .

أما كون الضلال وصف لازمٌ للنصارى ، فلا دليل عليه ، إذ قد وصف الله تعالى بالضلال عموم الكفار في غير ما آية ، كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنْبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ ٱلَّذِى آنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْ كَيْبُو فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله [سورة النساء:١٣٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/ ٣٧٨) ، والترمذي ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة الفاتحة (٢٩٥٣) ، وابن جرير في تفسيره (١/ ٧٩) ، وابن أبي حاتم (١/ ٣١) عن عدي بن حاتم مرفوعًا . قال الترمذي: «حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» . وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الطبري (١/ ١٨٦) مؤسسة الرسالة .

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ اللهُ ﴾ [سورة النساء:١٦٧] .

وقال تعالى في حق المؤمنين: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمُرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاً ثُمِّينًا ﴿ آ ﴾ [سورة الأحزاب:٣٦].

وغيرها من الآيات.

ومع احتمال المعنى لكلا القولين ، إلا أن الأظهر \_ والله أعلم \_ ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ؛ لصحة ما استدلوا به من عموم الوصف بـ «أهل الكتاب » ، وشموله الطائفتين . وهو مؤيد بالقاعدة أن : « الكلمة إذا احتملت وجوهًا ، لم يكن لأحدٍ صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة » (۱) .

قواعد التفسير للسبت (٢/ ٧٩٥).

- - مسألة: عود الضمير في ﴿ مِنْهُ مَ ﴾ ؟ .
     اختار أبو حيان ﴿ الظاهر عوده على بني إسرائيل (١) .

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا قول الطبري، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي (٢).

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: ترى يا محمد كثيرًا من بني إسرائيل يتولون الذين كفروا ، يقول: يتولون المشركين من عبدة الأوثان (7).

وقال الواحدي: ﴿ قَارَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ﴾ من اليهود ﴿ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (٦/ ٣٢٠)، تفسير ابن أبي زمنين (٢/ ٤١)، الكشف والبيان (٤/ ٩٧)، الطر: جامع البيان (١٤/ ٣٥٠)، المحرر الوجيز (١/ ٢٢٤)، التفسير الكبير (١٢/ ٥٥)، الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢٥٤)، أنوار التنزيل (٢/ ٣٥٦)، إرشاد العقل السليم (٣/ ٧٠)، فتح القدير (٢/ ٢٦٢)، روح المعاني (٦/ ٢١٣)، محاسن التأويل (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٦/ ٣٢٠).

كَفُرُواْ ﴾ كفار مكة » (١).

والقاعدة أن « الضمير يعود إلى أقرب مذكور »  $^{(1)}$  . وهم هنا بنو إسرائيل .

كما تؤيده القاعدة: «إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك » $^{(7)}$ .

ولذا قال ابن الجوزي: «فعلى هذا القول انتظام الآيات ظاهر »(٤).

وروي عن مجاهد أن الضمير عائدٌ إلى المنافقين (٥). وزاد البغوي، وابن الجوزي، والخازن نسبته لابن عباس، والحسن (٦). واقتصر عليه النحاس في معانيه(٧).

قال ابن عطية: «وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى: ﴿ تَكُرَىٰ كَثِيرًا

الوجيز (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) قواعد الترجيح للحربي (٢/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٣) قواعد الترجيح للحربي (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) زاد المسير (٢/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان (٦/ ٣٢٠).

<sup>(7)</sup> انظر: معالم التنزيل (7/34-40) ، زاد المسير (7/34) ، تفسير الخازن (7/34) .

<sup>(</sup>V) معاني القرآن للنحاس ( $(7 \land 7 \land 7)$ ).

مِّنَّهُ م كلامٌ منقطعٌ من ذكر بني إسرائيل ، وأنه يعني به المنافقين » (١) .

ولعلّ مأخذ هذا القول دلالة الآية التي تليها ، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلنَّبِيّ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآ مَ ... ﴾ [سورة المائدة: ٨١] .

وهو ما حدا بالزمخشري ، والنسفي إلى محاولة الجمع بين القولين ، وأن المراد بهم منافقوا أهل الكتاب (٢) .

يقول الزمخشري: «هم منافقو أهل الكتاب، كانوا يوالون المشركين ويصافونهم »(۳).

وقد زاده العلامة ابن عاشور بيانًا بقوله: «ذكر به حال طائفة من اليهود كانوا في زمن الرسول على وأظهروا الإسلام وهم معظم المنافقين . . . وذلك أن كثيرًا من اليهود بالمدينة أظهروا الإسلام نفاقًا ، نظرًا لإسلام جميع أهل المدينة من الأوس والخزرج ، فاستنكر اليهود أنفسهم فيها ، فتظاهروا بالإسلام ؛ ليكونوا عينًا ليهود خيبر قريظة والنضير . . . ومن هؤلاء اليهود كعب بن الأشرف رئيس اليهود ، فإنه كان مواليًا لأهل مكة ، وكان يغريهم بغزو المدينة »(١) .

وهو مسلك حسن ، فيه جمع بين الأقوال ، وتأليف بينهما دون تكلف ، والله أعلم .

<sup>(1)</sup> المحرر الوجيز (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (١/ ٧٠٠) ، مدارك التنزيل (١/ ٢٩٦) .

<sup>(</sup>۳) الكشاف (۱/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٦/ ٢٩٤ – ٢٩٥).

- قوله تعالى: ﴿ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَّرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخالِدِينَ فِيهَا قوله تعالى: ﴿ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَّرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 
   وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٥٠ ﴾ [سورة المائدة: ٨٥].
  - مسألة: ما هو القول الذي استحقوا به هذا الثواب؟ .

اختار أبو حيان عَلَى أن القول الذي استحقوا به الثواب هو قولهم: ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَّا فَأَكُنُبْنَ المَعَ الشَّلِهِدِينَ ﴾ [سورة المائدة: ٨٣] (١).

# الموازنة والترجيح:

وافق أبا حيان في اختياره هذا النسفي ، وابن عاشور (٢) . ولم أجد فيمن سبقه من نصّ على تعيين هذا القول بما اختاره أبو حيان .

قال النسفي: «أي: بقولهم: ربنا آمنا. وتصديقهم لذلك »(٣).

وقال ابن عاشور: «وما قالوه هو ما حكي بقوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا وَاللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا

وحكى عن بعضهم أنهم فسروا هذا القول بقولهم: ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ ... ﴾ [سورة المائدة: ٨٤] . وعزاه الألوسي إلى كثير من المفسرين (٥) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٩/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارك التنزيل (١/ ٢٩٨)، التحرير والتنوير (٧/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) مدارك التنزيل (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٧/ ١٢).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٦/٧).

ولم أجد من نص عليه من المفسرين صراحة ، ولعلّ الألوسي إنما استنبطه من عدم تعرّض المفسرين له ، إذ هو آخر قول محكى قبل هذه الآية مباشرة .

وقد تعقبه أبو حيان بقوله: «وأما قوله: ﴿ لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ فليس فيه تصريحٌ بإيمانهم، وإنما هو إنكارٌ على انتفاء الإيمان منهم مع قيام موجبه، فلا تترتب عليه الإثابة » (۱).

إلا أن تعقب أبي حيان هذا مُتعقّب بأنه نزعٌ للقول عن سياقه ، فأما في سياقه فهو دالٌ على تأكيد إيمانهم بذكر موجبه ، وأن الإيمان بالله هو الطريق الوحيد الذي اختاروه .

وقال الواحدي: «﴿ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ ﴾ يعني بما سألوا الله من قولهم: ﴿ فَأَكُنُبُنَ مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾ ، وقولهم: ﴿ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا ﴾ الآية » (٣) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٩/٤).

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۷/ ۸).

<sup>(</sup>٣) الوجيز (١/ ٣٣٢).

\* قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَلَهُ وَمِنكُمُ مُّتَعَمِّدًا فَخَرْآءٌ مِنكُمْ هَذَيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ فَخَرْآءٌ مِنتُكُمْ مَا قَنَلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ ع ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنفَقِمُ ٱللّهُ مِن اللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنفَقِمُ ٱللّهُ مِن اللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنفَقِمُ ٱللّهُ مِنْ أَللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنفَقِمُ ٱللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنفَقِمُ ٱللّهُ مِنْ أَلّهُ وَاللّهُ عَرِينٌ ذُو ٱلنفِقَامِ ﴿ (0) ﴾ [سورة المائدة: ٩٥] .

# فيها ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: كفارة قتل الصيد للمحرم هل هي على الترتيب ، أم التخيير ؟ .
 اختار أبو حيان على أن (أو) هنا للتخيير ، أيّ ذلك فَعَلَ أَجْزَأَه ، موسرًا كان أو معسرًا (١) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس في أحد قوليه ، وعطاء ، ومجاهد ، والحسن (٢) . وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، والمشهور عن أحمد ، وابن جرير الطبري ، والزجاج ، وعليه جمهور العلماء من مفسرين وفقهاء (٣) .

البحر المحيط (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۷/ ٥٢ - ٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٧/ ٥٤) ، معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٦١) ، بحر العلوم (١/ ٤٤٠) ، تفسير النطر: جامع البيان (٧/ ٦٥) ، أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٤٢) ، أحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٣١٥) ، أحكام القرآن للقرطبي (١٩٤/ ٣١) ، تفسير أنوار التنزيل (١/ ٣٦٧) ، التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١٨٨) ، تفسير ابن كثير (٣/ ١٩٤) ، تفسير

قال أبو الليث السمرقندي: «فهو بالخيار بين هذه الأشياء الثلاثة؛ إن شاء أطعم، وإن شاء أهدى، وإن شاء صام »(١).

وقال ابن جزي: «ومذهب مالك والجمهور أنها على التخيير، وهو الذي يقتضيه العطف بـ (أو) » (٢).

واستدل لهذا القول بأدلة ؛ منها (٣):

- ١- أن (أو) حرف تخيير بمقتضى وضعه في أصل اللغة ، والقول بأنها للترتيب
   عدولٌ عن هذا الأصل بغير حجة .
- ٧- ما جاء من نظائر ذلك في العطوف التي به (أو) في القرآن حيث وجدناها بمعنى التخيير في كل ما أوجب الله به فرضًا منها ، وذلك كقوله في كفارة اليمين: في كُلُ مَا تُوَعِيلُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْكِسَوتُهُمْ أَوْكِسَوتُهُمْ مَريشًا رَقَبَةٍ ... [سورة المائدة: ٨٩] . وكقوله في فدية الأذى للمحرم: ﴿فَهَنَكَانَ مِنكُمْ مَريشًا وَقَبَةٍ ... ﴾ [سورة المائدة: ٨٩] . وقد أجمع أَوْصَدَقَةٍ أَوْشُكِ ... ﴾ [سورة البقرة: ١٩٦] . وقد أجمع الجميع أن فاعل ذلك مخيرٌ في تكفير فعله ذلك بأي الكفارات الثلاث شاء ، فمثله هذا ولا فرق .

وروي عن ابن عباس \_ أيضًا \_ ، وعامر الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، والسدي أن

=

ابن عادل ( $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$  )، فتح القدير ( $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$  )، محاسن التأويل ( $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$  )، أضواء البيان ( $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$  ).

<sup>(</sup>۱) بحر العلوم (۱/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>Y) التسهيل لعلوم التنزيل (1/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) ذكرها أو بعضها: الجصاص (٤/ ١٢٤) ، الرازي (١٢/ ٧٩) ، القرطبي (٦/ ٣١٥) .

الأمر على الترتيب ؛ إن لم يجد المثل فالإطعام ، فإن لم يجد الطعام فالصيام (١).

واستدل لهذا القول بأن كلمة (أو) قد تجيء لمعنى غير التخيير ، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَو يُعَلِي عَلَى : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَو يُعَلِي أَو يُنفَوا مِن ٱلْأَرْضِ ... ﴾ [سورة يُصَلَّبُوا أَو تُقطَع أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِن خِلَيْ أَو يُنفوا مِن الْأَرْضِ ... ﴾ [سورة المائدة: ٣٣] . فإن المراد منه تخصيص كل واحد من هذه الأحكام بحالة معينة ، فثبت أن هذا اللفظ يحتمل الترتيب ؛ والدليل دلّ هنا على أن المراد هو الترتيب ؛ لأن الواجب همهنا شرع على سبيل التغليظ ، بدليل قوله : ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ مُ عَلَى سبيل التغليظ ، بدليل قوله : ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ مُ عَلَى سبيل التغليظ .

ورد بأن إخراج المثل ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام ، فالتخيير لا يقدح في القدر الحاصل من العقوبة في إيجاب المثل .

قال القرطبي في تضعيف هذا القول: «ويعترض هذا القول بظاهر الآية ، فإنه ينافره » (٢).

وقال الشنقيطي: «ولا يخفي أن في هذا مخالفة لظاهر القرآن بلا دليل » (٣).

إذا تبين هذا . . فإن القول الأول الذي اختاره أبو حيان هو الراجح ؛ لموافقته ظاهر الآية ، والأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل ، كما أنه قول جماهير العلماء من مفسرين وفقهاء ، كما تقدم .

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٧/ ٥١) ، تفسير ابن أبي حاتم (١٢٠٨) .

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (١/ ٤٤٣).

يقول الشيخ الشنقيطي: «وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النعم، فاعلم أن قاتل الصيد مخيرٌ بينه وبين الإطعام والصيام، كما هو صريح الآية الكريمة؛ لأن (أو) حرف تخيير، وقد قال تعالى: ﴿ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدَّلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ وعليه جمهور العلماء » (١).

ويقول القاسمي: « ذهب معظم الأئمة إلى التخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام ؛ لأنه جيء بلفظ (أو) وحقيقتها التخيير » (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل (٣/ ٢٢٢).

المسألة الثانية: مرجع اسم الإشارة في قوله: ﴿ أَوْ عَدَلُ ذَالِكَ ﴾ [سورة المائدة:٩٥]؟.

اختار أبو حيان عَلَيْهُ أن الأظهر أن يكون ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى أقرب مذكور ، وهو الطعام (١) .

#### الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو قول أبي الليث السمرقندي ، والواحدي ، والسمعاني ، والزمخشري ، والجصاص ، والقرطبي ، والبيضاوي ، وابن جزي ، وابن عادل ، والسيوطي ، وأبي السعود ، والشوكاني ، والألوسي ، والقاسمي (٢) .

قال أبو بكر الجصاص: «فإنما أجازوا الجمع بينه وبين الطعام من قِبَلِ أن الله تعالى جعل الصيام عدلًا للطعام ، ومثلًا له بقوله: ﴿ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ » (٣) .

وقال ابن جزي: «تحتمل الإشارة بـ ﴿ ذَلِكَ ﴾ أن تكون إلى الطعام، وهو

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: بحر العلوم (۱/ ٤٤٠)، الوجيز (۱/ ٣٣٦)، تفسير السمعاني (۲/ ٢٦)، الكشاف (۲/ ١٤١)، أخكام القرآن (۱/ ٢١٦)، أنوار (۱/ ٢١٢)، أحكام القرآن للجصاص (۱/ ١٤٢)، الجامع لأحكام القرآن (۱/ ٣١٦)، أنوار التنزيل (۱/ ٣٦٨)، التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ ١٨٨)، تفسير ابن عادل (٧/ ٢٧)، تفسير الجلالين (ص١٥٦)، إرشاد العقل السليم (١/ ٨١)، فتح القدير (١/ ٧٨)، روح المعاني (١/ ٢٧)، محاسن التأويل (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٤٢).

أحسن ؛ لأنه أقرب ، أو إلى الصيد » (١) .

وجوّزوا أن يكون ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى الصيد المقتول. ذكره احتمالًا ابن عطية ، وابن جزي (٢) . ولم أقف على من اختاره من المفسرين .

قال ابن عطية: «ويحتمل أن تكون الإشارة به ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى الصيد المقتول، وعلى هذا انبنى قول من قال من العلماء الصوم في قتل الصيد إنما هو على قدر المقتول » (۳).

ولا ريب أن حمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم أولى ، وإن كان غيره محتملًا .

<sup>(</sup>١) التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحرر الوجيز (٢/ ٢٤٠) ، التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٢/ ٢٤٠).

المسألة الثالثة: عموم قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنَنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾ [سورة المائدة: ٩٥]؟.

اختار أبو حيان على أن ظاهر ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ العموم ، وقال: «ألا ترى أن (مَنْ) شرطية ، أو موصولة تضمنت معنى الشرط فتعمّ ، خلافًا لقومٍ ، إذ زعموا أنها مخصوصة بشخص بعينه » (١).

#### الموازنة والترجيح:

ما اختاره أبو حيان هو قول جماهير المفسرين سلفًا وخلفًا (٢).

قال النحاس: «والمعنى: ومن عاد بعد الذي سلف في الجاهلية ، فينتقم الله منه بأشياء تصيبه من العقوبة . . . . » (٣) .

وقال الطبري: «معناه: ومن عاد في الإسلام لقتله بعد نهي الله تعالى ذكره عنه، في الله منه، وعليه مع ذلك الكفارة » (٤).

وحكى الطبري عن آخرين أنه عنى بذلك شخص بعينه .

وروى في ذلك حديث معتمر بن سليمان عن زيد أبي المعلى: «أن رجلًا أصاب

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤/ ٢٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان (۷/ ۲۲)، معانی القرآن للنحاس (۲/ ۳۲۷)، الوجیز للواحدی (۱/ ۳۳۳)، معالم التنزیل (۲/ ۲۵)، الجامع لأحکام القرآن للقرطبی (۳۱۷/۱)، تفسیر ابن کثیر
 (۲/ ۲۰۱)، إرشاد العقل السلیم (۳/ ۸۱).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٧/ ٦٢).

صيدًا وهو محرم ، فتجوّز له عنه ، ثم عاد ، فأرسل الله عليه نارًا فأحرقته ، فذلك قوله عز وجل : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَـنَنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾ ) (١) .

قال أبو حيان متعقبًا هذا القول: «وعلى تقدير صحة هذا الحديث لا تكون هذه القضية تخص عموم الآية ، إذ هذا الرجل فرد من أفراد العموم ظهر انتقام الله منه »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (٧/ ٦٦) من طريق عمرو بن علي ، قال: ثنا معتمر بن سليمان ، قال: ثنا زيد أبو المعلى فذكره ، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢١٠) من طريق المعتمر ، عن زيد ، عن الحسن به .

وإسناده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٤/ ٢٥).

\* قوله تعالى: ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُو لِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [سورة المائدة: ١٠٠].

مسألة: معنى الخبيث والطيب؟.

اختار أبو حيان رفي أن الخبيث والطيب عامّان ، فيندرج تحتهما حلال المال وحرامه ، وصالح العمل وفاسده ، وجيد الناس ورديئهم ، وصحيح العقائد وفاسدها(١).

# الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره قول الطبري ، والزمخشري ، والقرطبي ، والبيضاوي ، وابن جزي ، وأبي السعود ، والشوكاني ، والألوسي ، وابن سعدي (٢) .

قال الزمخشري: «وهو عامٌ في حلال المال وحرامه ، وصالح العمل وطالحه ، وصحيح المذاهب وفاسدها ، وجيد الناس ورديئهم »(٣).

وقال ابن جزي: « لفظٌ عامٌ في جميع الأمور من المكاسب والأعمال والناس وغير ذلك » (٤).

وذهب مقاتل بن سليمان ، وأبو الليث السمرقندي ، وابن أبي زمنين ، والواحدي ،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤/ ٣٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان (۷/ ۷۷) ، الکشاف (۱/ ۷۱۰) ، الجامع لأحکام القرآن (۲/ ۳۲۷) ، أنوار التنزیل (۲/ ۳۲۷) ، التسهیل لعلوم التنزیل (۱/ ۱۸۹) ، إرشاد العقل السلیم (۳/ ۸۳) ، فتح القدیر (۲/ ۸۱) ، روح المعانی (۷/ ۳۷) ، تفسیر ابن سعدی (ص۲۵ ) .

<sup>(</sup>۳) الكشاف (۱/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٤) التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١٨٩).

والبغوي إلى أنهما بمعنى: الحلال والحرام (١).

واستشهد بعضهم بما روي في سبب نزولها: عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبى عَلَيْهُ: «إن الله ـ عز وجل ـ حرّم عليكم عبادة الأوثان ، وشرب الخمر . . .»(٢) .

وعن بعضهم أنها نزلت في شأن شريح بن ضبيعة البكري حين أراد المسلمون أخذ ماله ، فنهاهم الله تعالى عن ذلك ، وأخبرهم أن أخذ ماله حرام (7).

وعلى فرض صحة هذه الأقوال . . فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما هو مقرر .

قال الألوسي: «فهو حكم عامٌ في نفي المساواة عند الله تعالى بين النوعين، والتحذير عن رديئهما، وإن كان سبب النزول أن المسلمين أرادوا أن يوقعوا بحجاج اليمامة، وكان معهم تجارة عظيمة، فنهوا عن ذلك، كما مرّ ذكره »(٤).

وروي عن السدي أن الخبيث: المشركون ، والطيب: المؤمنون (٥). وأورد الماوردي وابن الجوزي معنيين آخرين (٦):

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (١/ ٣٢٣)، بحر العلوم (١/ ٤٤٣)، تفسير ابن أبي زمنين (٢/ ٤٩)، الوجيز (١/ ٣٣٧)، معالم التنزيل (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص١٤١). وسنده ضعيف ، كما بيّناه في « الاستيعاب في بيان الأسباب » (٢/١١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم التنزيل للبغوي (٦/٢)، أنوار التنزيل للبيضاوي (٢/ ٢٩١)، التسهيل لابن جزي (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٧/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان (٧/ ٧٩) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢١٦) .

<sup>(</sup>٦) انظر: النكت والعيون (٢/ ٧٠) ، زاد المسير (٢/ ٤٣٢).

أنهما بمعنى: المطيع والعاصي.

وقيل: الرديء والجيد.

ومن تأمل هذه الأقوال المذكورة علم أنها من تفسير اللفظ بالمثال ، ولذا قال أبو حيان بعد حكايته للأقوال السابقة: «والأحسن حمل هذه الأقوال على أنها تمثيل للطيب والخبيث ، لا قصر اللفظ عليها »(١).

وهو كما قال رَجْاللَكُهُ.

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (٤/ ٣٠).

- المائدة: ١٠٥]. ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الْمَتَدَيْتُمْ أَلْا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الْمَتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ مَّا اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه
  - مسألة: معنى قوله: ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَلاَيضُرُ كُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾.

اختار أبو حيان عليه السنة من الأمر بطاعة الله ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، واستنفاذ الوسع فيه ؛ ثم لا تؤاخذون بعد ذلك بكفر من كفر (١) .

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن أبي بكر ، وحذيفة بن اليمان ، وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهم أجمعين ، وسعيد بن المسيب ، والسدي (٢) . وبه قال الطبري ، والنحاس ، والجصاص ، والبغوي ، وابن العربي ، وابن عطية ، والبيضاوي ، وابن تيمية ، وابن جزي ، وابن كثير ، وأبو السعود ، والشوكاني ، والألوسي ، وابن سعدي (٣) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤/٠٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير عبد الرزاق (۱/ ۱۹۹)، جامع البيان (۷/ ۹۹)، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٢٥)،
 زاد المسير (۲/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البیان (٧/ ٩٨)، معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٧٣)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٧٣)، معالم التنزیل (٣/ ١٠٩)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٢٢٧)، المحرر الوجیز (٢/ ٣١٩)، أنوار التنزیل (٢/ ٢٧٤)، مجموع فتاوی ابن تیمیة (١٤/ ٤٧٩)، التسهیل لعلوم

قال أبو جعفر النحاس: «ليس في هذا دليل على الرخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله عز وجل قد أمر بذلك، وإنما المعنى: لا تؤاخذون بكفر من كفر، وقد بيّن هذا في الحديث . . . » (١).

وقال الشوكاني: «والمعنى: لا يضركم ضلال من ضلّ من الناس إذا اهتديتم للحق أنتم في أنفسكم، وليس في الآية ما يدل على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض الدينية فليس بمهتد، وقد قال الله سبحانه: ﴿إِذَا اُهْتَدَيْتُمْ ﴾، وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث المتكاثرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبًا مضيقًا متحتمًا، فتحمل هذه الآية على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا يظن التأثير بحال من الأحوال، أو يخشى على نفسه أن يحلّ به ما يضره ضررًا يسوغ له معه الترك » (۲).

واستدلوا في ذلك بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه حين قيل له: يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أيَّةُ آية؟ فقيل له: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيَكُمْ ثَعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أيَّةُ آية؟ فقيل له: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيَكُمْ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّنضَلَ إِذَا الْهَ تَكَيْتُمْ ﴾ . قال: سألت عنها خبيرًا ، سألت عنها رسول الله عَلَيْ فقال: «بل ائتمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحًا

<sup>=</sup> 

التنزيل (۱/ ۱۹۰)، تفسير ابن كثير (۲/ ۱۱۰)، إرشاد العقل السليم (۳/ ۸۸)، فتح القدير (۲/ ۸۶)، روح المعاني (۷/ ٤٥)، تفسير ابن سعدي (ص٢٤٦).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/ ٨٤).

مطاعًا ، وهوًى مُتبعًا ، ودنيا مُؤْثَرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، ورأيت أمرًا لا يَدَان لك به ، فعليك خُويْصة نفسك ، فإن من ورائكم أيام الصبر ، الصبر فيهن على مثل قبض الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلًا يعملون بمثل عمله» (١) .

وبحديث قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «يا أيها الناس ، إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ الله يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا المُتَدَيِّتُم ﴾ وإنا سمعنا النبي على يقول: «إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب ». وفي رواية: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب» (٢).

وروي عن ابن عباس ، والحسن أنها في العبد إذا عمل بطاعة الله لم يضرّه من ضلّ بعده وهلك (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، رقم (٤٣٤١)، والترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة، رقم (٣٠٥٨) وقال: حسن غريب صحيح، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ﴾، رقم (٤٠١٤)، وابن جرير في التفسير (٧/ ٩٧)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٥)، وابن حبان في صحيحه (٣٨٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ، كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي (٤٣٣٨) ، والترمذي ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، رقم (٣٠٥٧) ، وابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، رقم (٤٠٠٥) ، ابن جرير الطبري (٩٨/٧) ، ابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٢٦) ، وابن حبان في صحيحه (٣٠٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٧/ ٩٧) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٢٨) ، زاد المسير (٢/ ٤٣) .

وعن سعيد بن جبير ، ومجاهد: أنها فيمن ضلّ من أهل الكتاب (١) . وهو تخصيصٌ لعموم الآية بغير دليل .

أما ما روي عن ابن عباس ، والحسن إن صحّ عنهما فيردّه ما تضافرت به الأخبار عن رسول الله على من وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

قال الإمام الطبري: «وأولى هذه الأقوال وأصحّ التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية ما روي عن أبي بكر فيها وهو: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، الزموا العمل بطاعة الله وبما أمركم به ، وانتهوا عما نهاكم الله عنه ، ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اَهْتَدَيّتُمْ ﴾ يقول: فإنه لا يضركم ضلال من ضلّ إذا أنتم رمتم العمل بطاعة الله ، وأديتم فيمن ضلّ من الناس ما ألزمكم الله به فيه من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يركبه ، أو يحاول ركوبه ، والأخذ على يديه إذا رام ظلمًا لمسلم أو معاهد ، ومنعه منه ، فأبي النزوع عن ذلك ، ولا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله إذا أنتم اهتديتم ، وأديتم حق الله تعالى فيه .

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب ؛ لأن الله تعالى أمر المؤمنين أن يقوموا بالقسط ، ويتعاونوا على البر والتقوى ، ومن القيام بالقسط الأخذ على يد الظالم ، ومن التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف .

وهذا مع ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله من أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو كان للناس ترك ذلك لم يكن للأمر به معنى إلا في الحال التي رخص

<sup>(</sup>۱) انظر: الوجيز للواحدي (۱/ ٣٣٩)، معاني القرآن للنحاس (۲/ ٣٧٤)، تفسير السمعاني (۲/ ٣٧٤)، جزء فيه قراءات النبي ﷺ للدوري (ص٩١).

فيه رسول الله ترك ذلك ، وهي حال العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة ، فيكون مرخصًا له تركه إذا قام حينئذ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه » (١) .

وزاد الشيخ الشنقيطي ذلك بيانًا بقوله: « قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور، وذلك في قوله: ﴿إِذَا الْمُعْرُوفُ لَمْ يَهْتُد. وممن قال بهذا حذيفة، وسعيد بن المسيب، كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره وابن جرير، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب، وأبي عبيد القاسم بن سلام، ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة ؟ منهم ابن عمر، وابن مسعود.

فمن العلماء من قال: ﴿إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمْ ﴾ أي: أمرتم فلم يسمع منكم.

ومنهم من قال: يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية ، وهو ظاهر جدًّا ، ولا ينبغي العدول عنه لمنصف .

ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: ﴿وَالْعَصِّرِ اللهِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَغِي خُسِّرٍ اللهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ في قوله تعالى: ﴿وَالْعَصِّرِ اللَّهِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَغِي خُسِّرٍ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّرِ اللَّهِ السورة العصر:١-٣]. فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل ، وقد بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل ، وقد دلّت الآيات كقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِن كُمُ خَاصَّاةً ﴾ [سورة

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۷/ ۹۹ – ۱۰۰).

الأنفال: ٢٥]. والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر عمّهم الله بعذاب من عنده »(١).

إذا تبين هذا . . فإن القول الراجح هو ما اختاره أبو حيان على الصحة مأخذه ، وتظافر الأدلة والآثار عليه .

أضواء البيان (١/ ٤٥٩ – ٤٦٠).

\* قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ٱلنَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنَكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ فَأَصَبَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ فَأَصَبَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ فَأَصَبَعَتُمُ مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُهُم فَلَا فَيْ أَلْمَوْتِ ثَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ لَلْمُونِ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُهُ لَلْمُونَ وَلَانَكُنَّةُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيْمِنَ ٱلْأَثِمِينَ النَّ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيْمَا اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَمُنَا وَلُو كَانَ ذَا قُرُبَى لَا لَكُمُنَّهُ شَهَدَةً ٱللللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيْمَا اللَّهُ لِلللَّهِ إِنَّ الْوَالِقُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَالْمُونَ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِقِ الْمُعْمِلِينَ الْمُنْ الْمُؤْتِرَانَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُؤْنِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْتِلَالِهُ الللْمِنَانِ الللَّهُ الْمُؤْنِ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْنَانُونَ الللَّهُ الْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الللَّهُ اللللْمُؤْنَانُ اللَّهُ اللْمُؤْنِ اللْمُؤْنِ اللْمُؤْنِ الللْمُؤْنَ الْمُؤْنَانُ الللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ اللللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ اللللْمُؤْنِ اللللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ اللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ اللللْمُؤْنِ اللللْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ اللللللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ الللللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ اللللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ اللللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ اللللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ اللللْمُؤُنِ الللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ اللْمُؤْنِ الللْمُؤْنِ الللللْمُؤْنِ

# فيها مسألتان:

المسألة الأولى: معنى قوله: ﴿ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾؟.
 اختار أبو حيان ﷺ قول من قال إن المراد: أو آخران من غير المسلمين (١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، وأبي موسى الأشعري ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، ومجاهد ، وابن زيد ، والشعبي (٢) . وبه قال الفراء ، وأحمد بن حنبل ، والطبري ، والجصاص ، والسمرقندي ، والواحدي ، والبغوي ، وابن عطية ، والقرطبي ، وابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكاني ، والألوسي ، والقاسمي (٣) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤/ ٥٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني (۱/۱۹۹)، جامع البيان (۱۰۱/۷)، معالم التنزيل
 (۲) (۲/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للفراء (١/٣٢٤)، جامع البيان (١٠٣/٧)، أحكام القرآن للجصاص

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت عدلان من المسلمين ، أو آخران من غير المسلمين » (١).

وقال البغوي: « أي: من غير دينكم وملتكم ، في قول أكثر المفسرين » (٢) .

وروي عن الحسن البصري ، وعكرمة ، والزهري أن معنى ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ من غير أقربائكم وعشيرتكم من المسلمين (٣) . وبه قال الشافعي ، وابن أبي زمنين ، والنحاس ، والزمخشري ، والنسفي ، وأبو السعود (١٠) .

واستدلوا بأنه يلزم من لفظ (آخر) في العربية أن يكون من جنس الأول.

قال أبو جعفر النحاس: «فإن في القولين جميعًا شيئًا من العربية غامضًا ، وذلك أن معنى (آخر) في العربية: آخر من جنس الأول ، يقول: (مررت بكريم وكريم آخر) فقولك: (آخر) يدلّ على أنه من جنس الأول ، ولا يجوز عند أهل العربية (مررت

(3/801) ، بحر العلوم (1/373) ، الوجيز (1/977) ، معالم التنزيل (7/101) ، المحرر الوجيز (7/101) ، الجامع لأحكام القرآن (7/100) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (1/997) ، بدائع الفوائد (1/101) ، فتح القدير (1/101) ، روح المعاني (1/101) ، محاسن التأويل (1/101) .

- (۱) جامع البيان (۷/ ۱۰۳).
- (۲) معالم التنزيل (۳/ ۱۱۲).
- (٣) انظر: جامع البيان (٧/ ١٠٢)، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٣٠)، الناسخ والمنسوخ للنحاس (٣) (٢/ ٣٠٤).
- (٤) انظر: أحكام القرآن للشافعي (٢/ ١٤٥)، معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٧٧)، تفسير ابن أبي زمنين (٢/ ٥٢)، الكشاف (٧١٩/١)، مدارك التنزيل (٣٠٦/١)، إرشاد العقل السليم (٣/ ٨٩).

بكريم وخسيس آخر) ولا (مررت برجل وحمار آخر) فوجب من هذا أن يكون معنى ﴿ ٱثْنَانِ ذَوَاعَدَٰلِ مِّنكُمُ أَوْءَاخَرَانِ ﴾ عدلان ، والكفار لا يكونون عدولًا ، فيصح على هذا قول من قال: من عندكم من غير عشيرتكم من المسلمين » (١) .

وقالوا (٢): أمر الله بإشهاد عدلين من القرابة ؛ إذ هم ألحن بحال الوصية ، وأدرى بصورة العدل فيها ، فإن كان الأمر في سفر ولم تحضر قرابة أشهد أجنبيان .

أما أصحاب القول الأول ، فقد استدلوا بعدد من الأدلة ؛ منها:

- 1- أن الخطاب في الآية توجه إليهم بلفظ الإيمان من غير ذكر للقبيلة ، ثم قال بعده: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ يعني: من غير المؤمنين . ومعلومٌ أن الضمير يرجع إما إلى ظاهر مذكور في الخطاب ، أو معلوم بدلالة الحال . فما لم تكن هنا دلالة على الحال ترجع الكناية إليها يثبت أنها راجعة إلى ما تقدم ذكره في الخطاب من المؤمنين ، وصحّ أن المراد: من غير المؤمنين .
- ما ورد في سبب نزولها: وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((خرج رجلٌ من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جامًا (۳) من فضة ، مخوّصًا (٤) من ذهب ،

<sup>(</sup>۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز لابن عطية (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) الجام: إناء من فضة ، وهو مستدير لا قعر له غالبًا . انظر: لسان العرب مادة (ج و م) .

 <sup>(</sup>٤) أي: عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل.
 انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ١٧٧) ، لسان العرب مادة (خ وص)

فأحلفهما رسول الله على ثم وجد الجام بمكة ، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أوليائه فحلفا: (لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وإن الجام لصاحبهم) قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ مَ . . ﴾ (١) . وقد كان تميم وعدي نصرانيين .

- ٣- الإجماع على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف ، فيما أوجبت الآية على
   هذين الشاهدين ، مما دل على أنهما غير مسلمين .
- ٤- دلّت الآية على أن جواز الاستشهاد بهذين الآخرين مشروطٌ بحال السفر ، ولو
   كانا مسلمين لما كان هذا الشرط ، إذ الاستشهاد بالمسلم جائزٌ في السفر والحضر .
- إنما تجوز شهادة الكافر إذا لم يوجد غيره من المسلمين ، والضرورات قد تبيح المحظورات ، فالمسلم إذا قرب أجله في الغربة ولم يجد مسلمًا يشهده على نفسه ، ولم تكن شهادة الكفار مقبولة ، فإنه يضيع أكثر مهماته .

وأجاب أصحاب هذا القول على أصحاب القول الثاني في استدلالهم بقوله:

﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُو ﴾ [سورة الطلاق: ٢] . وأن الكافر لا يكون عدلًا بجوابين:

الأول: أن هذا عام ، وآية المائدة خاصّة ، والخاص مقدم على العام ، لا سيما إذا كان الخاص متأخرًا في النزول .

الثاني: يمكن أن يكون المراد بالعدالة هنا: الاحتراز عن الكذب. لا العدالة في الدين والاعتقاد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۷۸۰).

كما أجاب أبو حيان عما استدلّ به أبو جعفر النحاس من دلالة اللغة على ما ذهب إليه بقوله: «وأما ما ذكره من المثل فصحيحٌ ، إلا أن الذي في الآية مخالفٌ للمُثُل التي ذكرها النحاس في التركيب؛ لأنه مثّل بآخر، وجعله صفةً لغير جنس الأول، وأما الآية فمن قبيل ما تقدم فيه آخر على الوصف، واندرج آخر في الجنس الذي قبله ، ولا يعتبر جنس وصف الأول . تقول : (جاءني رجل مسلم وآخر كافر ، ومررت برجل قائم وآخر قاعدٍ ، واشتريت فرسًا سابقًا وآخر مبطئًا) فلو أخرّت آخر في هذه المُثُل لم تجز المسألة ، لو قلت : (جاءني رجل مسلم وكافر آخر ، ومررت برجل قائم وقاعد آخر ، واشتريت فرسًا سابقًا ومبطئًا آخر) لم يجز . وليست الآية من هذا القبيل ، إلا أن التركيب فيها جاء ﴿ ٱتُّنانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ ف (آخران) من جنس قوله: ﴿أَثْنَانِ ﴾ ولا سيما إذا قدرته رجلان اثنان ، فآخران هما من جنس قولك: رجلان اثنان. ولا يعتبر وصف قوله: ﴿ ذَوَا عَدُلٍ مِّنكُمْ ﴾ وإن كان مغايرًا لقوله: ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . كما لا يعتبر وصف الجنس في قولك: (عندي رجلان اثنان مسلمان ، وآخران كافران) إذ ليس من شرط آخر إذا تقدم أن يكون من جنس الأول نُعَبْدُ وَصْفه »(١).

وبهذا يتبين ضعف أدلة أصحاب القول الثاني.

يقول الإمام الطبري: «وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب تأويل من تأوله: أو آخران من غير أهل الإسلام، وذلك أن الله تعالى عرّف عباده المؤمنين عند الوصية شهادة اثنين من عدول المؤمنين، أو اثنين من غير المؤمنين، ولا وجه لأن

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤/ ٤٥).

يقال: في الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم ، أو رجلين من غير عشيرتكم . وإنما يقال: صفة شهادة رجلين من عشيرتكم ، أو من غير عشيرتكم ، أو رجلين من المؤمنين ، أو من غير المؤمنين .

فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام ، فغير جائزٍ صرف مطلق كلام الله تعالى إلا إلى أحسن وجوهه .

وقد دللنا قبلُ على أن قوله تعالى: ﴿ ذَوَا عَدَٰلِ مِنكُمْ ﴾ إنما هو من أهل دينكم وملتكم بما فيه كفاية لمن وفق لفهمه » (١).

ويقول العلامة ابن القيم: «فمنهم من قال: كلها في المسلمين، وقوله: ﴿ أَوْ الْحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ يعني: من غير قبيلتكم. وهذا باطلٌ » (٢).

فالراجح ما اختاره أبو حيان ومن وافقه ؛ لصحة ما استدلوا به ، وضعف حجة المخالف . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۷/ ۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) بدائع التفسير (٢/ ١٢٨).

المسألة الثانية: المراد بالصلاة في قوله: ﴿ تَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّـلَوةِ ﴾
 السورة المائدة: ١٠٦]؟.

رجح أبو حيان على قول من قال: إن المراد بالصلاة: صلاة العصر(١).

## الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في ترجيحه هذا المروي عن أبي موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وقتادة (٢). وبه قال الشافعي، والطبري، والزجاج، والنحاس، وأبو الليث السمرقندي، وابن أبي زمنين، والواحدي، والسمعاني، والزمخشري، وابن عطية، والرازي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والألوسي، والألوسي، والألوسي، والألوسي، والألوسي،

قال السمعاني: «أكثر العلماء على أنه أراد به صلاة العصر، وقال الحسن: بعد صلاة الظهر، والأول أصح، وإنما خصّ به العصر؛ لأن وقت العصر معظمٌ محترمٌ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤٧/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (۱/ ٣٦٩) ، جامع البيان (۷/ ١١٠) ، تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ١٢٩) ، النكت والعيون (٢/ ٧٦) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: أحكام القرآن للشافعي (٢/ ١٥٥)، جامع البيان (٧/ ١١٠)، معاني القرآن للزجاج (٢/ ٢١٦)، الناسخ والمنسوخ (٢/ ٣١١)، بحر العلوم (١/ ٤٤٧)، تفسير ابن أبي زمنين (٢/ ٥٢)، الوجيز (١/ ٣٤٠)، تفسير السمعاني (٢/ ٥٧)، معالم التنزيل (٢/ ٤٧)، الكشاف (١/ ٧٢٠)، المحرر الوجيز (٢/ ٣٥٠)، التفسير الكبير (١/ ٧٢٠)، إرشاد العقل السليم (٣/ ٨٧)، فتح القدير (٢/ ٨٧)، روح المعاني (٧/ ٤٨).

عند جميع أهل الأديان، وكأن الناس بعد العصر يكون أجمع في الأسواق والمساجد» (١).

وقال البغوي: «يريد بعد صلاة العصر ، هذا قول الشعبي ، والنخعي ، وسعيد ابن جبير ، وقتادة ، وعامة المفسرين ؛ لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ، ويجتنبون فيه الحلف الكاذب » (٢) .

واستدل لهذا القول بأدلة ؛ منها:

العجلانيين بعد العصر (3) .
 العجلانيين بعد العصر (3) .

٢- أن لفظ (الصلاة) هنا عرّف بالألف واللام، ولا تدخلهما العرب إلا في

(١) تفسير السمعاني (٢/ ٧٥).

(٢) معالم التنزيل (٢/ ٧٤).

(٣) تقدم تخریجه.

أما ما ذكره أبو حيان ، وعزاه للصحيح من قوله على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان ». فقد أخرجه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وليس فيه (بعد العصر).

انظر: صحيح البخاري كتاب المساقاة ، باب الخصومة في البئر والقضاء فيه ، رقم (٢٣٥٦) ، صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجر بالنار ، رقم (١٣٨) . فليس فيه دلالة على مسألتنا هنا . ولعلّه تابع فيه ابن العربي حيث ذكره بهذا اللفظ في أحكام القرآن (٢/٣٤٣) .

(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٧٧)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٩٨) عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنه .

معروف ، إما في جنس ، أو في واحد معهود معروف عند المخاطبين . وقد كان التحليف معروفًا بعدها .

٣- أن وقت العصر معظمٌ عند جميع أهل الأديان ، محترمٌ عندهم لقربه من غروب الشمس ، كما أنه وقت اجتماع الناس .

وروي عن ابن عباس، والسدي أن المراد بالصلاة هنا: صلاة أهل دينهما وملتهما، إذ هما لا يباليان بصلاة العصر (١).

وتعقبه الطبري بأن لهم صلواتٍ ليس واحدة ، فيكون معلومًا أنها المعنية بذلك . وقيل : إن الألف واللام للجنس ، أي : من بعد أي صلاة .

وأجيب: بأنه لما كانت معروفة عندهم بالتحليف بعدها ، أغنى ذلك عن التقييد ، كما أن جميع أهل الأديان يعظمون هذا الوقت ، ويذكرون الله فيه ، ويحترزون عن الحلف الكاذب ، فالتقييد بهذا أغنى عن التقييد باللفظ .

فالراجح \_ والعلم عند الله \_ ما ذهب إليه جماهير المفسرين من أن المراد بها صلاة العصر ، لصحة ما استدلوا به ، ولما يشهد له من الأحاديث التي دلت على تعظيم الحلف بعد العصر ، كقوله على: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ؛ . . . ورجلٌ ساوم رجلًا بسلعة بعد العصر ، فحلف بالله . . . » (٢) .

وقوله ﷺ: ‹‹ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم›› (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البیان (۷/ ۱۱۱)، تفسیر ابن أبي حاتم (۱۲۲۸)، الناسخ والمنسوخ للنحاس (۲/ (7)).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، كتاب الشهادات ، باب اليمين بعد العصر ، رقم (٢٦٧٢) ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ، رقم (١٠٧) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب المساقاة ، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه رقم (٣) . (٢٣٦٩) .

- \* قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [سورة المائدة: ١١٥] .
  - مسألة: هل أنزلت المائدة التي سألها بنو إسرائيل عليهم ، أم لا ؟ .

اختار أبو حيان على أنها أنزلت ، فقال: «الظاهر أن المائدة نزلت ؛ لأنه تعالى ذكر أنه منزّلها »(١).

#### الموازنة والترجيح:

وافق أبو حيان في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ، وعمار بن ياسر ، وأبي عبد الرحمن السلمي (٢) . وبه قال الطبري ، والزجاج ، والنحاس ، وابن أبي زمنين ، والسمعاني ، والبغوي ، وابن الجوزي ، والرازي ، والقرطبي ، وابن جزي ، وابن كثير ، والسيوطي ، وأبو السعود ، والشوكاني ، والألوسي ، وابن عاشور (٣) .

قال أبو جعفر النحاس: «والصواب أن يقال: إنها أنزلت؛ لقوله \_ جل وعز \_

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير عبد الرزاق (١/ ٢٠٠) ، جامع البيان (٧/ ١٣٣) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٤٦).

انظر: جامع البیان (۷/ ۱۳۵)، معانی القرآن للزجاج (۲/ ۲۲۱)، معانی القرآن للنحاس (۲/ ۳۸۷)، تفسیر ابن أبی زمنین (۱/ ۵۱۱)، تفسیر السمعانی (۲/ ۸۱۸)، تفسیر البغوی (۳/ ۳۸۷)، تفسیر ابن أبی زمنین (۱/ ۶۹۱)، التفسیر الکبیر (۱۱۰/ ۱۱۱)، الجامع لأحکام القرآن (۲/ ۳۱۹)، التسهیل لعلوم التنزیل (۱/ ۱۹۶)، تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۳۱)، تفسیر الجلالین (ص۱۲۱)، إرشاد العقل السلیم (۳/ ۹۹)، فتح القدیر (۲/ ۹۳)، روح المعانی (۷/ ۲۲)، التحریر والتنویر (۱۱۱۷).

# ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ ٧ (١) .

وقال السمعاني: «والصحيح \_ الذي عليه الأكثرون \_ أنها منزّلة ؛ لأن الله تعالى لا يعد شيئًا ثم يخلف ، وقد قال: ﴿إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ "(٢).

واستدل لهذا القول بأن الله جل وعلا لا يخلف وعده ، ولا يقع في خبره الخلف ، وقد قال تعالى مخبرًا في كتابه عن إجابة نبيه عيسى عليه السلام حين سأله ما سأله من ذلك : ﴿إِنِّي مُنزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ ، وغير جائزٍ أن يقول تعالى ذكره : إني منزلها عليكم ثم لا ينزلها ؛ لأن ذلك منه تعالى خبر ، ولا يكون منه خلاف ما يخبر .

كما استدلوا بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «أنزلت المائدة من السماء خبزًا ولحمًا، وأمروا أن لا يخونوا، ولا يدخروا لغدٍ، فخانوا وادخروا، ورفعوا لغدٍ، فمسخوا قردة وخنازير» (٣).

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن للنحاس (۲/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>۲) تفسير السمعاني (۲/ ۸۱).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه الترمذي ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، رقم (۲۰۲۱) ، والطبري (٧/ ١٣٤) ،
 وابن أبي حاتم (٥/ ١٢٤٥) ، والنحاس في معاني القرآن (٢/ ٣٨٧) ، وأبو يعلى (٣/ ٢١٢) ،
 رقم (١٦٥١) .

قال الترمذي: «هذا حديث غريب».

وقال أيضًا: « وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة \_ يعني: الموقوف \_ ، ولا نعلم للمرفوع أصلًا » .

قال الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ 7): « وهو كما قال » .

وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص٣٧٣).

وروي عن مجاهد ، والحسن البصري أن المائدة لم تنزل (١) . واستدل له بأدلة:

- ١- أن القوم لما سمعوا قوله: ﴿ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ استغفروا وقالوا: لا نريدها.
- ٢- أنه تعالى وصف المائدة بكونها عيدًا لأولهم وآخرهم ، فلو نزلت لبقي العيد إلى
   يوم القيامة .
- ٣- أن خبر المائدة لا يعرفه النصارى ، وليس هو في كتبهم ، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله ، وكان يكون موجودًا في كتبهم متواترًا ، ولا أقل من الآحاد .

وأجيب عن الأول: بأن قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِبُهُۥ ﴾ شرطٌ وجزاء، لا تعلق له بقوله: ﴿ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ .

وأجيب عن الثاني: بأن يوم نزولها كان عيدًا لهم ، ولمن بعدهم ممن كان على شرعهم .

أما الثالث: فلا حجة فيه ؛ لأن القرآن جاء مهيمنًا على الكتب السابقة ، فما وافقه منها كان صحيحًا ، وما خالفه كان باطلًا ، فأولى أن لا يكون سكوتها عن شيء أمارة نفيه ، إذا ما أثبته القرآن . ومن زعم أن عدم ذكرها عندهم دليلٌ على نفي وجودها ، مع ذكرها في القرآن ، فقد جعل هذه الكتب المحرفة غير الثابتة هي المهيمنة على القرآن .

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۷/ ۱۳۳) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٤٨) ، بحر العلوم (١/ ٤٥٢) ، زاد المسير (٢/ ٤٦٢) .

ثم ليس خبر المائدة وحده هو الثابت في القرآن غير المذكور عندهم؛ فخبر كلام عيسى في المهد ثابت في الكتاب العزيز بأصرح لفظ وأوضحه، ولا يعرفه النصارى في كتبهم وأخبارهم، مع توافر الدواعي على نقله. فكان ماذا؟ كان أن القرآن حق، وما خالفه باطل، دون تردد أو ريب(۱).

قال القرطبي بعد أن ذكر قول مجاهد والحسن: «وهذا القول والذي قبله خطأ، والصواب أنها نزلت » (٢).

إذا تبين هذا . . فإن القول الأول الذي اختاره جمهور المفسرين أرجح ؛ لدلالة السياق عليه .

قال ابن عاشور: «وأكّد الخبر به (إن) تحقيقًا للوعد. والمعنى: إني منزلها عليكم الآن. فهو استجابة وليس بوعد » (٣).

ويؤيده أثر عمار بن ياسر المتقدم موقوفًا عليه. ولو صحّ مرفوعًا لكان حجة يجب المصير إليها. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) عمدة التفسير (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>۳) التحرير والتنوير (۷/ ۱۱۱).

توله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى اللَّهُ يَكِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْتَخِذُونِ وَأُمِّى إِلَى اللَّهُ يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ اللَّهُ يُوبِ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, المَائدة:١١٦].

مسألة: متى كانت هذه المقالة لعيسى عليه السلام؟ .

اختار أبو حيان عليه السلام حين رفعه إليه في الدنيا، حيث قال: «والذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللهُ وَالذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُر نِعْمَتِي عَلَيْك ... ﴾ [سورة المائدة:١١٠]. إلى آخر قصة المائدة، كان ذلك في الدنيا » (١).

وقال في موضع آخر بعد ذكر الخلاف في معنى (إذ) في الآية: «والظاهر أنها على أصل وضعها ، وأن ما بعدها من الفعل الماضي قد وقع ، ولا يؤول بـ (يقول) »(٢).

# الموازنة والترجيح:

وما اختاره أبو حيان هو المروي عن السدي (٣). وبه قال الطبري ، والسمين الحلبي ، وابن عادل الحنبلي (٤).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٤/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٧/ ١٣٧) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٥٣).

 <sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٧/ ١٣٧) ، الدر المصون (٢/ ٢٥٥) ، تفسير ابن عادل (٧/ ٢١٧) .

قال الطبري: «وأولى القولين عندنا بالصواب في ذلك قول من قال بقول السدي، وهو أن الله تعالى قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه، وأن الخبر خبر عما مضي» (١).

وقال السمين الحلبي: «فقال بعضهم: لما رفعه إليه قال له ذلك ، وعلى هذا ف (إذ) و (قال) على موضوعهما من المضى ، وهو الظاهر » (٢) .

واستدل الطبري له من وجهين:

الأول: أن (إذ) إنما تصاحب في الأغلب من كلام العرب المستعمل بينها الماضي من الفعل، وإن كانت قد تدخلها أحيانًا في موضع الخبر عما يحدث، إذا عرف السامعون معناها، وذلك غير فاشٍ ولا فصيح في كلامهم، فتوجيه معاني كلام الله تعالى إلى الأشهر الأعرف ما وجد إليه السبيل أولى من توجيهها إلى الأجهل الأنكر.

الثاني: أن عيسى لم يشك هو ولا أحد من الأنبياء أن الله لا يغفر لمشرك مات على شركه ، فيجوز أن يتوهم على عيسى أن يقول في الآخرة مجيبًا لربه تعالى ذكره: إن تعذب من اتخذني وأمي إلهين من دونك فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيرز الحكيم .

وذهب ابن عباس ، والضحاك ، عطاء ، وقتادة ، وابن جريج إلى أن ذلك إنما يكون يوم القيامة (٣) . وعليه جماهير المفسرين ؛ منهم : أبو الليث السمرقندي ، وابن

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۷/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) الدر المصون (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير عبد الرزاق (١/ ٢٠١) ، جامع البيان (٧/ ١٣٧) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٥٢) .

أبي زمنين ، والماوردي ، والواحدي ، والسمعاني ، والبغوي ، وابن الجوزي ، والرازي ، والقرطبي ، وابن كثير ، والشوكاني ، والألوسي ، والقاسمي ، وابن عاشور (١) .

واستدل لهذا القول بسياق الآيات ، حيث قال قبلها: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ ﴾ [سورة المائدة:١٠٩] ، وقال بعدها: ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ [سورة المائدة:١١٩] ، وأراد بهما يوم القيامة .

أما ما استدل به الطبري فقد تعقبه ابن كثير بقوله: «وهذان الدليلان فيهما نظر ؟ لأن كثيرًا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ، ليدل على الوقوع والثبوت . ومعنى قوله: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُم فَإِنَّهُم عِبَادُك ... ﴾ الآية [سورة المائدة:١١٨] . التبري منهم ، ورد المشيئة فيهم إلى الله ، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه ، كما في نظائر ذلك من الآيات » (٢) .

إذا تقرر هذا . . فإن أصح القولين القول الثاني ؛ ذلك أن « إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أو لى من الخروج به عن ذلك » (٣) . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر: بحر العلوم (۱/ ٤٥٢) ، تفسير ابن أبي زمنين (۲/ ٥٦) ، النكت والعيون (۲/ ۸۷) ، الوجيز (۲/ ۳۲) ، تفسير السمعاني (۲/ ۸۲) ، معالم التنزيل (۳/ ۱۲۱) ، زاد المسير (۲/ ۳۲۲) ، التفسير الكبير (۱۱/ ۱۲۱) ، الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٣٧٤) ، تفسير ابن كثير (٣/ ٢٣٢) ، فتح القدير (٢/ ٩٤) ، روح المعاني (٧/ ٦٤) ، محاسن التأويل (٣/ ٢٦٠) ، التحرير والتنوير (٧/ ١١٢) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٧/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) قواعد الترجيح للحربي (١/ ١٢٥).

#### الخاتمة

وبعد . .

فأحمدك اللهم على مامننت به علي من إتمام هذه الرحلة الماتعة في ثنايا هذا السفر الثمين والعلق النفيس « تفسير البحر المحيط » .

وقد آن لي قبل أن أضع قلمي ، وأطوي أوراقي مع هذا البحث الشائق الماتع بعد صحبة دامت أعوامًا تصرّمت وكأنها أيام أو لحظات ، آن لي أن أقيد بعض النتائج التي لاحت لي من خلال هذه الدراسة ، فمن ذلك:

أولًا: أن الحياة في الأندلس خلال الحقبة التي عاشها أبو حيان رغم ما كانت تعانيه من اضطراب سياسي واجتماعي إلا أن «غرناطة» خصوصًا كانت أحسن حالًا في ظلّ رعاية ملوكها للعلماء ، وحمايتهم للعلوم والآداب ، وهو الدور الذي يجب أن يضطلع به حكام المسلمين في كل عصر ومصر .

ثانيًا: أن المنح كثيرًا ما تولد من بطون المحن ، وعلى قدر البلاء يكون الجزاء كما قيل ، وقد ظهر ذلك جليًّا في ما لقيه أبو حيان من محن ومضايقات في بلده دعته للهجرة والاغتراب ، مما كان له كبير الأثر فيما وصل إليه أبو حيان من مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة بين العلماء .

ثالثًا: برع أبو حيان على في جوانب من تفسيره جعلت له الصدارة بين كتب التفسير ، من ذلك:

1- عنايته الفائقة بالمفردة القرآنية من خلال استيعاب الكلام على معانيها ومدلولاتها وصيغها وتصريفها واشتقاقها، مستشهدًا في كل ذلك بشواهد العربية شعرها ونثرها.

- عنايته كذلك بمعاني الحروف والأدوات والضمائر لما لها من كبير الأثر في بيان
   المعانى و تجليتها .
- ٣- تميزه الواضح بإيراد القراءات وتوجيهها وإعرابها، وحكاية اختيارات أئمة القراءة، وازدادت أهميته من هذا الجانب حين غدت بعض هذه الكتب في عداد المفقو دات.
- ٤- اهتمامه الواضح بالمناسبات وأسرار التعبير ، وبيان وجوه الفصاحة والبلاغة فيما
   تضمنته الآيات التي يتناولها بالشرح والبيان .

رابعًا: تجلّت شخصية أبي حيان الفذّة من خلال عدم وقوفه عند حكاية أقوال أئمة المفسرين ممن سبقه كما هو شأن بعض المصنفين في التفسير ، بل كان يتناول هذه الأقوال بالتأييد تارة ، وبالاعتراض أوالرد أوالتضعيف تارة أخرى .

خامسًا: لم تكن اختيارات أبي حيان وترجيحاته بين الأقوال مبنية على المجازفة أو التشهي ، بل كانت مشفوعة بالتدليل والتعليل ، معتمدة في غالبها على ما قعده أئمة التفسير واللغة والتي علّل بها أبو حيان كثيرًا من ترجيحاته واختياراته .

ذلك وغيره كثير مما أبانت عنه هذه الدراسة يظهر بجلاء مكانة تفسير أبي حيان « البحر المحيط » وأهمية اختياراته وترجيحاته التي كانت بحق مفخرة للدراسات القرآنية خصوصًا ، والشرعية والعربية بعامّة .

هذا وأسأل المولى جلّ في علاه أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم ، وأن يكسوه حلّة القبول ، وما كان فيه من صواب فمن الله ، وما اعتراه من سهو أو جهل أو خطل فمن نفسي ومن الشيطان .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ، ،

#### الفهارس العامة

وتشمل ما يلي:

فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث النبوية

فهرس الآثار

فهرس الأعلام

فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة

فهرس الفرق والقبائل

فهرس الأماكن والبلدان

فهرس الشواهد الشعرية

فهرس المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات

### فهرس الآيات القرآنية

| رقم الصفحة       | رقم الآية | طرف الآية                                                                                                              | م  |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                  |           | ١ – سورة الفاتحة                                                                                                       |    |
| ०४६              | ٧         | ﴿ صِرْطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ ذَوَلَا ٱلصَّنَا لَيْنَ ۞ ﴾                      | ١  |
|                  |           | ٧ – سورة البقرة                                                                                                        |    |
| 190(104          | ٨         | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْ مِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾                      | ۲  |
| 108              | 7 7       | ﴿ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَاللَّهُ ﴾                      | ٣  |
| 177,105          | ۲۸        | ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ ﴾                                                | ٤  |
| 105              | ٣.        | ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـ ٓ عِلَمُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا ﴾                            | ٥  |
| 721              | ٣٤        | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْلِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴾                             | ٦  |
| ٣٤١              | ٣٦        | ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنَّهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ                       | ٧  |
| ۷۵۳، ۲۲۰         | ٥٥        | ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ﴾                     | ٨  |
| ٤٧٦              | ٦٥        | ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْنَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً ﴾                  | ٩  |
| <b>70</b> V      | ٧٢        | ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَهُ ثُمَّ فِيمَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ ١٠٠                   | ١. |
| ٤٧٩              | ٨٩        | ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْمِن قَبْلُ ﴾                     | 11 |
| ٤٧٩ ،٣٣٤         | 1.9       | ﴿ وَذَكَثِيرٌ مِّنَ أَهْ لِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ ﴾                                                | ١٢ |
| ۲۳۸              | 177       | ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَاذَا بَلَدًاءَامِنًا وَٱرْزُقَٱهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ﴾            | ۱۳ |
| ٥,               | 1 £ 1     | ﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمَّ ۖ وَلَا تُسْتَلُونَ ﴾                        | ١٤ |
| . ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، | 124       | ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْشُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾                                      | 10 |
| ०६०              |           |                                                                                                                        |    |
| 7 9              | ١٧٦       | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَـزَّلَ ٱلْكِئْبَ إِلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ﴾                             | ١٦ |
| ٧٨               | 119       | ﴿ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةَ قُلُ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾                                          | 17 |
| ۲۸۰              | 197       | ﴿ وَأَتِيثُواْ ٱلْحُبَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهَاإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ ﴾ | ١٨ |
| 777              | 197       | ﴿ ٱلْحَجُّ أَشُهُ رُّمَعُ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُّ فَلَا رَفَتُ وَلَا ﴾                                 | ۱۹ |
| ١٩٦              | ۲.۳       | ﴿ ﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي آَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾                                  | ۲. |
| ٥,               | -717      | ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ ﴾                      | ۲۱ |
|                  | 717       |                                                                                                                        |    |
| 9 9              | 717       | ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ ٱلنَّهِ مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾                         | 77 |
| ٣٣٤              | 717       | ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَ الُّ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدُّ ﴾                     | 74 |

| رقم الصفحة    | رقم الآية | طرف الآية                                                                                                       | م  |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٤١٢           | 777       | ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآ بِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَّهُ ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾  | 7  |
| ۲۸٦           | 7 5 8     | ﴿ ۞ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ ﴾                                | 70 |
| ٨٥            | 101       | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاَّجَ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ ﴾         | 77 |
| ٤٧            | 710       | ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾           | ** |
| 7 2 7 . 2 7   | ۲۸۲       | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ﴾                           | ۲۸ |
|               |           | ٣- سورة آل عمران                                                                                                |    |
| ٩.            | ٣         | ﴿ زَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ ﴾             | 4  |
| ٧٢٥           | ٤-٣       | ﴿ زَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ ﴾             | ۳. |
| 170,97        | ٤         | ﴿ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزِلَ ٱلْفُرُوَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ ﴾      | ۲٦ |
| ١             | ٥         | ﴿ إِنَّا اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّـَمَآءِ ۞﴾                           | ٣٢ |
| ۱۰٤،۸۲        | ٧         | ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ ءَايَتُ تُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئنِبِ ﴾                 | ٣٣ |
| 117, 711, 711 | ١.        | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾                   | 37 |
| 171           | ۱۹        | ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُّ وَمَاٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ﴾                                | 40 |
| 175           | ۲.        | ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَذِينَ أُوتُواْ ﴾             | ٣٦ |
| 179,177,179   | 77        | ﴿ وَتُعِذُّ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاءُ ﴾                                                                 | ٣٧ |
| ٤٩            | 77        | ﴿ ثُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَمَّ مِنَ ﴾                 | ٣٨ |
| 77            | ۲٩        | ﴿ قُلِّ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتَبُندُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ﴾                | 49 |
| ١٣٢           | ٣.        | ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ ﴾                    | ٤٠ |
| 140           | ٣٦        | ﴿ فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعَادُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾               | ٤١ |
| ١٣٧           | ٣٩        | ﴿ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَهُوَقَ آبِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا ﴾     | ٤٢ |
| ٥,            | ٤٠        | ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنَيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ ۖ ﴾                    | ٤٣ |
| 189           | ٤٢        | ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ مُ يُمَرِّيهُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ ﴾                | ٤٤ |
| ٥,            | ٤٧        | ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَدِيمُسَسْنِي بَثَرٌ ۖ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ ﴾                    | ٤٥ |
| ١٢            | ٤٨        | ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ( الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ  | ٤٦ |
| 101,101       | ٤٩        | ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَهِ مِلَ أَنِي قَدْجِثْ تُكُمُ بِنَايَةٍ مِّن زَبِّكُمُّ أَنِيِّ ﴾              | ٤٧ |
| 107,100       | ٥,        | ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ ﴾                                   | ٤٨ |
| 107           | ٥١        | ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ            | ٤٩ |
| ١٦.           | ٥٥        | ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ﴾                      | ٥٠ |
|               |           | الرياس الريسي |    |

| رقم الآية | طرف الآية                                                                                                         | م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70        | ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا ﴾            | ٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٨        | ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَا يَنتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ٣٠٠                                          | ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٢        | ﴿ إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَإِكَ ٱللَّهَ لَهُوٓ ٱلْعَزِيزُ ﴾ | ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٤        | ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئَابِ تَعَا لَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُوٓ أَلَّا ﴾                 | ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70        | ﴿ يَنَأَهْلَ الْكِتَكِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ ﴾                          | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٦        | ﴿ هَكَأَنتُم هَتَوُكَآءِ حَلَجَمْتُم فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا ﴾                         | ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧.        | ﴿ يَثَأَهُ لَٱلْكِنَٰبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشُهَدُونَ ﴾                               | ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧١        | ﴿ يَتَأَهْلَ الْكِتَنِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ ﴾                  | ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٣        | ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوٓ ا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْنَى ﴾               | ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٥        | ﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنْ ﴾                | ٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٦        | ﴿ بَكِي مَنْ أَوْفَى بِعَهْ دِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٧﴾                         | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٧        | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَنِهِمۡ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَيۡمِكَ لَاخَلَقَ ﴾            | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٨        | ﴿ وَإِنَّ مِنْهُ مَ لَفَرِيقًا يَلُوهُ نَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ﴾                          | ٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٩        | ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّهُ وَهُمَّ يَقُولَ ﴾                      | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨١        | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبٍ وَحِكْمَةٍ ﴾                          | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۳        | ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ ﴾                                     | ٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 7       | ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْمِرَّحَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجْنُونَ ۚ وَمَالَنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ ﴾       | ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩٣        | ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يلُ ﴾                         | ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 £       | ﴿ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾                   | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90        | ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۚ فَاتَّبِعُواْمِلَّةَ إِبَّرِهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ                | ٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97        | ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَكَمِينَ ﴾                     | ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97        | ﴿ فِيهِ ءَايَنُكُ البِّنَاتُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمً وَمَن دَخَلَهُۥكَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى                 | ٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.7       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ ـ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم ﴾        | ٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4       | ﴿ وَأَغْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَوَادُكُرُواْ نِغْمَتَ ٱللَّهِ ﴾                | ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. £      | ﴿ وَلُتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةُ يُذَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِوَيَنْهَوْنَ عَنِ ﴾            | ٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.0       | ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ نَفَرَقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۚ ﴾               | ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١.٧       | ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبَّيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾                   | ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.       | ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِوَتَنْهَوْنَ ﴾                           | ٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 07 0A 77 78 70 77 70 77 70 77 70 77 70 77 70 77 70 70                                                             | وَ مَا مَا اَلَيْنَ كَفُرُوا مَا عُدَيْهُم مَ عَدَابًا سَكِيدا فِي الدُّنْكِ وَ الْاَحْدِرَةِ وَمَا)  وَ مَا اَلْهُ مَلَكَ الْهُوَ الْقَصَمُ الْحَقُّ وَمَا مِن اِللّهِ الْآ اللّهُ وَلِكَ اللّهُ لَهُوا المَرْبِدُ)  وَ مَا اَلْهُ الْمُعْمَلُ الْهُ الْمُعْمَدُ الْحَقُّ وَمَا مِن اِللهِ الْآ اللّهُ وَلِكَ اللّهُ لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمَا أَوْلَا اللّهُ وَلِمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ |

| رقم الصفحة                 | رقم الآية | طرف الآية                                                                                                         | ٢     |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 177, 777, 030              |           |                                                                                                                   |       |
| ۰ ۲، ۳۲۲، ۵۲۲،<br>۲۲۲، ۸۲۲ | 117       | ﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَكِ ٱللَّهِ ﴾                           | ٧٩    |
| 770 .0.                    | ١١٤       | ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْ مِٱلْآخِرِوَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾                                        | ٨٠    |
| 777                        | 117       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَٱللَّهِ ﴾                  | ۸١    |
| 771                        | 117       | ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَ مَثَلِ رِيجٍ فِيهَاصِرُّ ﴾                           | ٨٢    |
| ۲۸.                        | 111       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ ﴾                 | ۸۳    |
| 7.7.7 77.7 7.7.7           | 119       | ﴿ هَنَا أَنتُمْ أَوْ لاَءَ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئْبِكُلِّهِ وَإِذَا ﴾          | ٨٤    |
| ۲٩.                        | ١٢.       | ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْبِهَا ۗ ﴾                            | ٨٥    |
| 798                        | 171       | ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَلْعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ ﴾                     | ٨٦    |
| 790                        | 177       | ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ ﴾                       | ٨٧    |
| ٧٩٢، ٨٩٢، ٤٠٣              | ١٢٣       | ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾        | ۸۸    |
| 797                        | 175       | ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِذَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ ﴾                    | ٨٩    |
| 7 9 7                      | -175      | ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُمِنُ أَن يُكِمْ أَن يُعِذَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَافِ ﴾            | ۹.    |
|                            | 170       |                                                                                                                   |       |
| ٣٠٤ ،٣٠١                   | 177       | ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِّنَّ قُلُوبُكُم بِدِّء وَمَا لَنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ ﴾ | 91    |
| ٣٠٤                        | 177       | ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْ يَكْمِنَهُمْ فَينَقَلِمُوا خَآبِيِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾             | 97    |
| ۲۸                         | ١٢٨       | ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ﴾                      | 94    |
| 797                        | ۱۳۱       | ﴿ وَاتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ ۖ ﴾                                                    | ٩ ٤   |
| ٧.                         | ١٣٢       | ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾                                           | 90    |
| ٣.٩                        | ١٣٣       | ﴿ ﴿ وَسَادِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ﴾                                         | 97    |
| ٣٠٨                        | ١٣٤       | ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظَ ﴾                                  | 97    |
| ٣٠٨                        | -170      | ﴿ وَٱلَّذِيكِ إِذَافَعَكُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُوٓاْ أَنفُسُهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ ﴾                            | 9.8   |
|                            | ١٣٦       |                                                                                                                   |       |
| ۲۱۱،۳۰۷                    | 140       | ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَافَعَـكُواْ فَنحِشَةً أَوْظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ ﴾                            | 99    |
| ٤١٣                        | 189       | ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّ               | ١     |
| ٣١٨                        | 1 £ 1     | ﴿ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾                                 | 1 • 1 |
| ۷۲۱ ،۸۷                    | 128       | ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ ﴾               | 1 • 7 |
| 770                        | 1 £ £     | ﴿ وَمَا لَحُكَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلزُّسُ لُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ ﴾                  | 1.7   |
| ٣٢٦                        | 1 80      | ﴿ وَمَا كَانَلِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَنَبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن ﴾                         | ١٠٤   |

| رقم الصفحة     | رقم الآية | طرف الآية                                                                                                                        | م     |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٣٢٨            | 1 2 7     | ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيِّ قَنَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَاۤ أَصَابَهُمْ فِي ﴾                           | 1 • 0 |
| ٣٣٢            | 1 £ 9     | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾                                                        | ١٠٦   |
| ٣٣٩            | 100       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُمُ ﴾                                      | ١٠٧   |
| 727            | ١٦١       | ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةَ ۚ ثُمَّ ﴾                             | 1 • ٨ |
| ٣٤٨            | ١٦٢       | ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَكُ جَهَنَّمُ مَنَ ا                             | 1 • 9 |
| 727            | ١٦٣       | ﴿ هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ١١٣) ﴾                                                       | 11.   |
| 937,707        | 170       | ﴿ أُولَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَّى هَلَدَّاقُلْ هُو                                 | 111   |
| <b>708.18.</b> | ١٧٣       | ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ ﴾                                           | 117   |
| 709            | ١٧٦       | ﴿ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا ۖ ﴾                            | 117   |
| ٣٦٢            | ۱۷۸       | ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوۤ الْنَمَانُمُ لِي لَهُمَّ خَيْرٌ ۗ لِأَنْفُسِمٍمُّ ۚ إِنَّمَانُمُ لِي لَهُمُ ﴾             | ١١٤   |
| 770            | ١٨.       | ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَهُمُ ﴾                           | 110   |
| ያለ، ለናም        | ١٨١       | ﴿ لَّقَدُّ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ ﴾                                | ١١٦   |
| ٣٧١            | ١٨٧       | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّلُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا ﴾                                | ۱۱۷   |
|                |           | ٤ – سورة النساء                                                                                                                  |       |
| ۳۷٤ ،۳         | ١         | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا ﴾                 | 111   |
| ٣٧٧            | ۲         | ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْمِنْكَمَىٰٓ أَمُواَكُمْ ۗ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْحَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَاهُمُمْ إِلَىٰ ﴾ | 119   |
| ۲۸۱،۱۸۳        | ٣         | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِمُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾                              | ١٢.   |
| ٤٤٣، ٣٩٠       | ٤         | ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَائِمِنَ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ﴾                        | 171   |
| ٣٩٤            | ٥         | ﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُواَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُرْ قِيَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا ﴾                        | 177   |
| ٥٨، ١٨٣، ٢٩٣   | ١.        | ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُواَلَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي ﴾                                          | 177   |
| 799            | 11        | ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ٓ أَوْلَكِ كُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ ﴾                                    | 178   |
| ٤٠٦            | ١٣        | ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مُيُدُخِلَهُ ﴾                                                       | 170   |
| ٤٠٨            | 10        | ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَنْحِشَةَ مِن نِسَكَابٍكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾                                             | ١٢٦   |
| ٤١٨،٤٠٩        | ١٦        | ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَاوَأَصْلَحَا ﴾                                                    | ١٢٧   |
| 173            | 17        | ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ ﴾                               | ١٢٨   |
| ۷۸، ۲۲۶        | ١٨        | ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَقَّىۤ إِذَا ﴾                                                    | 179   |
| ٤٢٤ ،٨٠        | ١٩        | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا مَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَا ۗ وَلَا ﴾                               | ۱۳.   |
| ٤٣٠ ،٨٠        | ۲.        | ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ أُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاثَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ ﴾                                         | ۱۳۱   |
|                |           | ·                                                                                                                                |       |

| رقم الصفحة        | رقم الآية | طوف الآية                                                                                                               | م     |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٤٣١               | 77        | ﴿ وَلَانَنكِحُواْ مَانَكُمْ ءَابَآ قُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ ﴾                                             | 177   |
| १७०               | 7 7       | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَإِنَا تُكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ ﴾                                  | ١٣٢   |
| ٤٣٩               | 7 £       | ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱللِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمُنُكُمٌّ كِنْبَ ﴾                                             | 188   |
| <b>٤</b> ٤٦ ‹٦٨   | ۲٥        | ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوُلًا أَن يَنكِحُ الْمُحْصَنَتِ ﴾                                                    | ١٣٥   |
| १०४। ४०२          | 77        | ﴿ وَلَا تَنَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَبْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَّلِرِّ جَالِ نَصِيبٌ ﴾                          | ١٣٦   |
| १०१               | ٣٤        | ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ مَعَلَى بَعْضٍ ﴾                             | 121   |
| ደጓ٣ (ደጓነ (ለጓ      | ٤٠        | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ ﴾                             | ۱۳۸   |
| ٤٦٤               | ٤١        | ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمِ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَؤُلَآءِ ﴾                              | 149   |
| <b>٤</b> ٦٦ ، ٤٨  | ٤٢        | ﴿ يَوْمَ بِذِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾                         | 18.   |
| £7V               | ٤٣        | ﴿ يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَدَرُبُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى ﴾                          | 1 2 1 |
| ٤٧٠ ، ٥٩          | ٤٦        | ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا ﴾                           | 157   |
| ٤٧٢               | ٤٧        | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنبَ ، امِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم ﴾                       | 188   |
| ٤٧٨               | ٥١        | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ ﴾                                            | 1 £ £ |
| ۸۲۱،۸۲۱، ۷۵۳، ۷۷٤ | ٥ ٤       | ﴿ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ﴾                        | 1 & c |
| <b>۶۲</b> ، ۲۸٤   | ٥٨        | ﴿ ﴿ إِنَّالَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ                     | 187   |
| £ ሊጓ ، £ ሊ £      | ०१        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْطِيعُواٱللَّهَ وَأَطِيعُواٱلرَّسُولَ وَأُولِيٱلْأَمْ مِنكُمْ ۖ فَإِن ﴾            | ١٤٧   |
| ٤٩.               | ٧٤        | ﴿ ﴿ فَلَيُقَاتِلَ فِي سَلِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ ﴾                                       | 1 & 1 |
| £ ዓ.አ ‹ £ ዓ.ፕ     | **        | ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا | 1 £ 9 |
| ٤٩٣               | ٧٨        | ﴿ أَيُّنَمَاتَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ ﴾                  | 10.   |
| £9V               | ٧٩        | ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمَنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فِين نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ ﴾             | 101   |
| ٥.١               | ٨١        | ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنَّهُمْ غَيْرَ ﴾                             | 101   |
| ٥.,               | ٨٢        | ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَّ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْيِلَافًا ﴾               | 107   |
| ٤٨٨               | ۸۳        | ﴿ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ۖ وَلُوَّ رَدُّوهُ إِلَى                      | 108   |
| ۳۸، ۲۰۰           | Λ٤        | ﴿ فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ﴾                       | 100   |
| 0.0               | ٨٨        | ﴿ ﴿ فَهَا لَكُوْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاً * ﴾                               | 107   |
| 0.5               | ٩.        | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْ جَآءُ وَكُمْ ﴾                         | 101   |
| 708               | 97        | ﴿ دَرَجَدتِ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١﴾                                    | 101   |
| 0.7               | 1.4       | ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى ﴾                                    | 109   |
|                   |           |                                                                                                                         |       |

| م     | طرف الآية                                                                                                      | رقم الآية | رقم الصفحة                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| ١٦٠   | ﴿ وَلَوْلَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت ظَآبِفَتُ مِّنْهُمْ مَأْنُ ﴾                         | 117       | 79,710                      |
| 171   | ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكُ أَوَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا ﴾                            | 117       | ٦.                          |
| 177   | ﴿ وَلَأَضِلَّنَهُمْ وَلَأُمُنِيِّنَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلِيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ﴾                          | 119       | 0 \ 2                       |
| 1751  | ﴿ لِّيسَ إِلَمَانِيِّكُمُ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ۗ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا ﴾                          | ١٢٣       | 011, 190                    |
| 178   | ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾                 | ١٢٨       | ۸۸ ،۵۳                      |
| ١٦٥   | ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلُّامِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا ﴾                            | ١٣.       | ٤٢٩،٨٠                      |
| ١٦٦   | ﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ ﴾                   | ١٣٤       | 190                         |
| 171   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِئنبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ ﴾           | ١٣٦       | ٥٧٤                         |
| ١٦٨   | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَلِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِاعُهُمْ وَإِذَا قَامُوۤاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾            | 1 £ 7     | 77                          |
| 179   | ﴿ يَسْتَالُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبُا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدْ ﴾                      | 108       | 071                         |
| ١٧٠   | ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْبَحَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا ﴾      | 101       | ۰۲۷ ،۸۷ ،۸۰                 |
| 1 V 1 | ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِدِ، قَبْلُ مَوْتِدٍ ۚ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُونُ ﴾     | 109       | 976,370                     |
| 171   | ﴿ فَيُظْلِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمٍّ ﴾                      | ١٦.       | 107                         |
| 177   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا ﴾                            | ١٦٧       | ٥٧٥                         |
| ١٧٤   | ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ﴾                                   | 1 7 1     | ٥٧٤ ،٧٤                     |
| ١٧٥   | ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ ـ فَسَيُدُخِلُهُمْ فِي ﴾                         | 140       | ٧٤                          |
| ١٧٦   | ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِٱلْكَلَالَةَ ۚ إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ﴾                 | ١٧٦       | ٤٠٣                         |
|       | ٥- سورة المائدة                                                                                                |           |                             |
| ۱۷۷   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَآبِرَ ٱللَّهِوَلَا ٱلشَّهَرَ ٱلْحَرَّامَ وَلَا ﴾          | ۲         | ٥٣٢                         |
| 1 V A | ﴿ وَاذْ كُرُواْ نِفَ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَ قُهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُمْ بِهِ ۗ إِذْ ﴾                    | ٧         | ۵۳۶ ،۸٤                     |
| 1 V 9 | ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذَنَا مِيتَنْقَهُمْ فَنَسُواْ ﴾                            | ١٤        | 070                         |
| ١٨٠   | ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾                                           | 10        | ۲۰٦                         |
| ١٨١   | ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهَمَ ﴾                          | ١٧        | ۲۹                          |
| 111   | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحَنُّ أَبْنَكُواْ ٱللَّهِ وَأَحِبَتُوا ۗ قُلُ فَلِم ﴾                  | ١٨        | 0 £ 7                       |
| ١٨٢   | ﴿ يَتَأَهۡ لَٱلۡكِئْكِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾            | ١٩        | · ξ \ . ο ξ · . (Υ Λ . (Υ · |
| 115   | ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْنِغُمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ ﴾                      | ۲.        | ٢٢١، ٣٤٥                    |
| ١٨٥   | ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ ﴾                      | 77        | ٥٤٧                         |
| ۲۸۱   | ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمُ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنْقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ﴾ | 77        | ०११                         |
|       |                                                                                                                |           |                             |

| رقم الصفحة        | رقم الآية | طرف الآية                                                                                                                 | ٢     |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٧٧                | 79        | ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً مِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ ﴾                            | ١٨٧   |
| ٥٨، ٢٥٥           | ٣٢        | ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيٓ إِسْرَّةِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا ﴾                                 | ۱۸۸   |
| ٥٨٣               | ٣٣        | ﴿ إِنَّمَاجَزَ ۚ وَٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                               | 114   |
| ٦٨                | ٣٨        | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَ عُوَا أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءُ بِمَاكَسَبَا نَكَلَّا ﴾                                | 19.   |
| 907) 177) 300     | ٤١        | ﴿ ۞ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ﴾                                        | 191   |
| ۸۲، ۲٥٥           | ٤٤        | ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَا ٱلتَّوَرَىٰةَ فِيهَاهُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ ﴾                           | 197   |
| ०५६               | ٥١        | ﴿ هَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَّاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاهُ ﴾ | 198   |
| 001               | ٥٤        | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ ﴾     | 198   |
| ٤٧٥               | ٦.        | ﴿ قُلْ هَلْ أَنْبِتْكُمُ مِثْرِيِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾              | 190   |
| ٥٦.               | 71        | ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا مُامَنَّا وَقَدَدَ خَلُواْ بِٱلكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِهِۦ وَاللَّهُ ﴾                | 197   |
| ۲۰، ۲۰            | 7 £       | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْكِمَا قَالُواْ بَلِّ يَدَاهُ ﴾             | 197   |
| ٥٦٦               | ٦٦        | ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن زَّيِّهِمْ ﴾                        | 191   |
| ٨٢٥               | ٦٧        | ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٍّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا ﴾                         | 199   |
| ०४६               | 77        | ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَكً ﴾                                         | ۲.,   |
| ٧٤                | ٧٣        | ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاتَةُ وَمَامِنْ إِلَهِ ﴾                                   | ۲٠١   |
| ۷۷، ۲۷٥           | ٧٧        | ﴿ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَٰكِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا ﴾                                         | 7 • 7 |
| ٥٧٧               | ۸۸٧       | ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرَدَ ﴾                                      | 7.7   |
| 770               | ٨٠        | ﴿ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَّكِثْسَ مَا ﴾                                           | 7 • 8 |
| ۵۸۷ ۷۸۸           | ٨١        | ﴿ وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ﴾                                         | Y • c |
| ٥٧٩               | ۸۳        | ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىَّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾                           | 7.7   |
| ٥٨.               | ۸٤-۸۳     | ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىَّ أَعَيُّنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾                          | ۲٠٧   |
| ٥٧٩               | ٨٤        | ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱلَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُّخِلَنَا رَبُّنَا ﴾                   | ۲ • ۸ |
| ٥٧٩               | ٨٥        | ﴿ فَأَتَبَهُمُ اللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّتِ تَجَّرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾                       | 7 • 9 |
| ٥٨٢               | ٨٩        | ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ إِللَّغُو فِي آيُمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ﴾                              | ۲۱.   |
| (0, 7), (10, 000, | 90        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَوَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَن قَنَالُهُ وِمِنكُمْ مُّتَعَمِّدًا ﴾  | 711   |
| ٥٨٧               |           |                                                                                                                           |       |
| ٩٨٥               | ١         | ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾                                       | 717   |
| 07) 790           | ١.٥       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ﴾                            | 717   |
|                   |           |                                                                                                                           |       |

| م   | طرف الآية                                                                                                           | قم الآية | رقم الصفحة    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 718 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ﴾                    | ١.,      | 7.8 (091) (77 |
| 710 | ﴿ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَاۤ أُجِبْتُمَّ ۖ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ ۗ إِنَّكَ          | 1.       | 717 (07       |
| 717 | ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ الْذَكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ ﴾              | 11       | 711           |
| 711 | ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، عَذَابًا ﴾     | 11       | ٦٠٧           |
| 711 | ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى ﴾                    | 11       | ۱۲، ۱۱۲       |
| 719 | ﴿ مَاقُلْتُ لَهُمَّ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمٌّ وَكُنتُ ﴾            | 11.      | ٤٦٦           |
| ۲۲. | ﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكِّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾            | ١١.      | ۱۲، ۱۳        |
| 771 | ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنَفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ فَكُمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ﴾             | 11       | ٦١٣           |
|     | ٦- سورة الأنعام                                                                                                     |          |               |
| 777 | ﴿ وَقَالُواْ لَوْ لَانُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِهِ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ فَادِرُ عَلَى أَن يُنَزِلَ ءَايَةً ﴾ | ۳,       | 9.7           |
| 777 | ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّنِ شَيْءٍ قُلْ مَنْ | ٩        | ۲.٦           |
| 377 | ﴿ وَلِكُ لِهِ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا ﴾                                        | ١٣       | ٣٤٨           |
| 770 | ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِى ظُفْرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ﴾                                          | ١٤٠      | 701, 777      |
| ۲۲٦ | ﴿ وَلَا نَقْرَ بُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ﴾       | 10       | 7 2 7         |
| 771 | ﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ ﴾                       | 10'      | 777           |
| 771 | ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلَا يُجْزَى ﴾                    | ١٦       | ٧٢٣، ٢٢٤      |
|     | ٧- سورة الأعراف                                                                                                     |          |               |
| 779 | ﴿ لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِ مُ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾                   | ٤        | 777           |
| ۲۳. | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوآ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكَلِّكُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ ﴾                         | ٤        | 7 £ 7         |
| 741 | ﴿ وَلَا نَقَ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ﴾                                          | ٨.       | 707           |
| 747 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُّ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ ۖ فِي ﴾                    | 10       | 777           |
| ۲۳۲ | ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُرْمِي ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥمَكْنُوبًا ﴾                          | 10'      | ۲.٦           |
| 377 | ﴿ فَلَمَّا عَتَوْاْعَنَ مَّا نُهُواْعَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْقِرَدَةً خَسِءِينَ ﴿١٦) ﴾                        | ١٦٠      | ٤٧٦           |
| ۲۳٥ | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَكَى ﴾                     | 17       | ٥٣٨           |
| ۲۳۶ | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ يِكَ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ ﴾                    | ۲.       | 779           |
|     | ٨- سورة الأنفال                                                                                                     |          |               |
| 741 | ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِمِنَ ﴾                                  |          | ٣٠٠،٢٩٩       |
| ۲۳۸ | ﴿ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمْ خَآصَّةً وَٱعْلَمُواْ ﴾                           | ۲.       | 097           |
|     | ٩ ُ سورة التوبة                                                                                                     |          |               |
|     |                                                                                                                     |          |               |

| رقم الصفحة | رقم الآية | طرف الآية                                                                                                    | م      |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 720        | ٣0        | ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّهُ فَتُكُوِّي بِهَا جِبَاهُهُمْ ﴾                                | 749    |
| ٣٦٤        | ٥٥        | ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ﴾       | 78.    |
| 171        | ٦١        | ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلۡ أُذُنُّ خَلِّرٍ . ﴾               | 137    |
| 702        | ٦٩        | ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ ﴾                                   | 737    |
| £ £ Y      | ۲۸        | ﴿ وَإِذَآ أَنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱلَّهِ وَجَبِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَغْذَنَكَ ﴾          | 737    |
| 077 (291   | 111       | ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُ مَّ وَأَمُوَلَكُم بِأَنَّ ﴾                        | 7      |
|            |           | . ١ - سورة يونس                                                                                              |        |
| 771        | 17        | ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا ﴾            | Y & C  |
| 77         | ۲٦        | ﴿ ۚ لِّلَاَدِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى وَزِيَادَةً ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً ﴾       | 7      |
| ۱۸۱،۱۸۰    | ۸۳        | ﴿ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ءَ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ ﴾                 | 7 2 7  |
|            |           | ۱۱- سورة هود                                                                                                 |        |
| ٥٢٧        | ۸Y        | ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْنَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ﴾                                   | 7 \$ 1 |
|            |           | ۱۲- سورة يوسف                                                                                                |        |
| ١٨٠        | 1 \       | ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْ نَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا ﴾                 | 7 2 9  |
| 777        | 77        | ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ مُ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾             | 70.    |
|            |           | ١٣- سورة الرعد                                                                                               |        |
| 177, . 77  | 10        | ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرَّهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُوِ ﴾         | 701    |
|            |           | ٤ ا – سورة إبراهيم                                                                                           |        |
| 777        | ١٨        | ﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمَّ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ ﴾                  | 707    |
| ۲٦         | ۲۱        | ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَ وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكَنَّا ﴾                 | 707    |
|            |           | ١٥- سورة الحجر                                                                                               |        |
| ۸۲٥        | ٦         | ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱللِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ ﴾                         | 408    |
| 100        | ٨٤        | ﴿ فَمَآ أَغۡنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴾                                                       | Y 0 C  |
|            |           | ١٦ – سورة النحل                                                                                              |        |
| 18.,179    | ۲         | ﴿ يُنِزِّكُ ٱلْمَلَكَيِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓ أَ ﴾ | 707    |
| 97 (70     | ٤٤        | ﴿ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ ﴾              | 701    |
| 99         | ٦ ٤       | ﴿ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُمَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَافُواْ فِيلِهِ ﴾             | 701    |
| १२०        | ٨٩        | ﴿ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمٍّ وَجِثْنَا بِكَ ﴾                   | 709    |
|            |           | ١٧- سورة الإسراء                                                                                             |        |
| 771        | ٦٧        | ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِ ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاةً فَلَمَّا بَعَنكُمْ إِلَى ﴾      | ۲٦.    |

| رقم الع | رقم الآية | طرف الآية                                                                                                        | ۴                   |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9 7     | 90        | ﴿ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا ﴾                              | 177                 |
|         |           | ۱۸- سورة الكهف                                                                                                   |                     |
| 90      | ١         | ﴿ ٱلْحَمَٰذُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَّهُ.عِوَجَا ۖ ۞ ﴾              | 777                 |
| ٣٠٦     | 77        | ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ ﴾                             | 777                 |
|         |           | ۱۹ – سورة مريم                                                                                                   |                     |
| 707     | 79        | ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَنَ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ١٠٠٠ ﴾                      | 778                 |
|         |           | ۲۰ – سورة طه                                                                                                     |                     |
| ١٨١     | ٧١        | ﴿ قَالَ اَمَنتُمْ لَهُ وَقِبْلَ أَنَّ اَذَنَكُمُمَّ إِنَّهُ ولَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّيحْرَ ﴾         | 770                 |
|         |           | ٢١ – سورة الأنبياء                                                                                               |                     |
| 190     | ١٩        | ﴿ وَلَدُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندُهُۥ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ ﴾                          | 777                 |
| 708     | ٨١        | ﴿ وَلِسُلَيْمُنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرَكُنَا فِيهَا ۗ ﴾            | 777                 |
|         |           | ۲۲- سورة الحج                                                                                                    |                     |
| 7 / / / | 10        | ﴿ مَنَ كَاكَ يَظُنُّ أَنَ لَّنَ يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ ﴾            | <b>۲</b> 7 <i>/</i> |
| ٤٠٣     | ١٩        | ﴿ ﴿ هَا هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمَّ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ ﴾                        | 779                 |
| 107)    | ٣.        | ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ, عِن دَرَّبِهِ ٥٠٠ ﴾                              | ۲۷.                 |
| १२०     | ٧٨        | ﴿ وَجَابِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ ﴾                        | 771                 |
|         |           | ٢٣– سورة المؤمنون                                                                                                |                     |
| ۳۱.     | ٤-١       | ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ﴾                         | 777                 |
| ٣٦٣     | 07-00     | ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُودُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۚ ﴾             | 777                 |
| ٣٢٨     | ٧٦        | ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَاثُواْ لِرَبِّمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ٣٠٠                       | 475                 |
|         |           | ٤ ٢ - سورة النور                                                                                                 |                     |
| 777     | ٣٩        | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسُرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّى ﴾                | <b>7 C</b>          |
| ٣٨٦     | ٤٥        | ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءً ۗ فَوِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي ﴾ | 777                 |
|         |           | ٢٥- سورة الفرقان                                                                                                 |                     |
| 7 7 7   | 77        | ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءَمَّنتُورًا ﴿ ٣ ﴾                              | 777                 |
| 9 7     | ٣٢        | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرَّءَانُ جُمْلَةً وَنِعِدَةً ۚ كَذَٰ لِكَ ﴾          | 7 V A               |
| 779     | ٦.        | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسۡجُدُواْ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَاٱلرَّحْمَٰنُٱنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾          | 7 V 9               |
| ۳1.     | 70-78     | ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكُنِ ٱلَّذِيكَ يَمْشُونَ عَلَىًالْأَرْضِ هَوْنَا وَلِذَاخَاطَبَهُمُ                           | ۲۸.                 |
|         |           | ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ * * *                                                                         |                     |
| ۲٧.     | ٦٤        | ﴿ وَالَّذِينَيْبِيتُوبَ لِرَبِّهِ مَرْسُجُ دًا وَقِيْمًا اللَّا ﴾                                                | 711                 |
|         |           |                                                                                                                  |                     |

| رقم الصفحة | رقم الآية | طرف الآية                                                                                                | م           |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ,          |           | ٢٦- سورة الشعراء                                                                                         | <b>.</b>    |
| ٣٨٦        | 77        | ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ آَنَّ ﴾                                                      | 7.7.7       |
| ٥٢٧        | 77        | ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى ٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ    | 711         |
|            |           | ٢٧ – سورة النمل                                                                                          |             |
| ١٢٦        | ٣٤        | ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَـُلُواْ قَرْبَكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوۤاْ أَعَرَّةَ أَهْلِهَآ ﴾  | 415         |
| ١٨١        | ٧٢        | ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                       | 440         |
|            |           | ۲۹ – سورة العنكبوت                                                                                       |             |
| ۲۳۸        | ٦٧        | ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ٢٠٠ ﴾        | ۲۸۲         |
|            |           | ٣٠- سورة الروم                                                                                           |             |
| 010        | ٣.        | ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۗ ﴾            | 711         |
|            |           | ٣٣- سورة الأحزاب                                                                                         |             |
| ٥٧٥        | ٣٦        | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ﴾  | 444         |
| ٣          | Y         | ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ مَ ﴾ | 414         |
|            |           | ه ۳۰ سورة فاطر                                                                                           |             |
| ١٦٤        | ٧         | ﴿ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ ﴾                                                         | ۲٩.         |
|            |           | ٣٦ - سورة يس                                                                                             |             |
| ٤٧٣        | ۹-۸       | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴾            | 791         |
| 190        | ۲٥        | ﴿ قَالُواْ يَوْيَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰكَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ﴾          | 797         |
|            |           | ۳۹- سورة الزمر                                                                                           |             |
| ۲٧.        | ٩         | ﴿ أَمَّنْهُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّتِلِ سَاجِدًا وَقَآ إِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ ﴾          | 797         |
| 717        | ٣٨        | ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُونِ اللَّهُ قُلْ ﴾                   | 798         |
| 107        | ٥,        | ﴿ فَدَ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾                | <b>79</b> 0 |
|            |           | ، ٤ - سورة غافر                                                                                          |             |
| 777        | ١٧        | ﴿ ٱلْيُوْمَ تَجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَ سَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمُ ۚ إِنَ ٱللَّهَ ﴾                   | 797         |
| 719        | ٨٥        | ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمنَهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا شُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتَ فِي ﴾  | 797         |
|            |           | و فعريف يتعلقهم إيضهم معاررو بالله مست معنوا في فلا مستوي *<br>٤٣ - سورة الزخرف                          |             |
| 119        | ٦.        | ﴿ وَلَوْ نَشَآءٌ لِمُعَلِّنَامِنكُم مَّلَكِم كُدَّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ ﴾                         | 491         |
|            |           | ٧٤ - سورة محمد                                                                                           |             |
| ٧٤         | ٥         | ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ۞ ﴾                                                                 | 799         |
|            |           | ۸۶ – سورة الفتح                                                                                          |             |
|            |           | _                                                                                                        |             |

| رقم الصفحة | رقم الآية | طرف الآية                                                                                                        | م       |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 739        | 77        | ﴿ لَقَدْ صَدَفَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾                 | ٣.,     |
| ۲٠٦        | 79        | ﴿ تُحْمَدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا ءُعَلَى ٱلْكُفَّارِرُ مَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَحُهُمْ ﴾  | ٣٠١     |
|            |           | ، ٥ - سورة ق                                                                                                     |         |
| १२१        | ١٩        | ﴿ وَجَآ اَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ اللَّ ﴾                         | ۲۰۳     |
|            |           | ٣٥- سورة النجم                                                                                                   |         |
| ٧٥         | 2-7       | ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ۞ وَمَايَنطِقُ عَنِٱلْهُوَىٰۤ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا ﴾                            | ٣٠٢     |
| ١١٩        | 7.7       | ﴿ وَمَا لَهُمُ بِهِ ، مِنْ عِلْمٍ ۚ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ | 4.8     |
| 779        | 77        | ﴿ فَاسْجُدُواٰ بِيَهِ وَاعْبُدُواْ ١٩٠٠) ﴾                                                                       | ٣•0     |
|            |           | ر<br>7 ه - سورة الواقعة                                                                                          |         |
| 77 2       | ٨٤        | ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ ذِ لَنظُرُونَ ١٩٠٠ ﴾                                                                         | ٣٠٦     |
|            |           | ٨٥ً - سورة المحادلة                                                                                              |         |
| ٤١٢        | ٣         | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآ إِبِمْ ثُمَّ يَعُودُونَلِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن ﴾           | ٣.٧     |
| १२०        | ٦         | ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُلْبَئُهُ مِ بِمَاعَمِلُواْ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾             | 4.4     |
|            |           | ٩٥- سورة الحشر                                                                                                   |         |
| ०२६        | ١٤        | ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَزَآءٍ جُدُرٍ ﴾                           | 4.9     |
|            |           | ٢٤- سورة التغابن                                                                                                 |         |
| 751        | ٦         | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُۥكَانَتَ تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْمِيِّنَتِ فَقَالُوٓاْ أَبْشُرُيَّهُمُونَنَا فَكَفَرُواْ ﴾   | ۳۱.     |
| 7 2 7      | ١٦        | ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا ﴾                       | ۳۱۱     |
|            |           | ٥٠- سورة الطلاق                                                                                                  |         |
| ٦٠١        | ۲         | ﴿ فَإِذَابَلَغْنَ أَجَاهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَغْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَغْرُوفٍ ﴾                        | 717     |
|            |           |                                                                                                                  |         |
|            |           | ٦٦- سورة التحريم                                                                                                 | <b></b> |
| ٤٠٣        | ٤         | ﴿ إِن نَنُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۖ وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ﴾         | 414     |
|            | 4.4       | ٦٨ - سورة القلم ( )                                                                                              | ٣١.     |
| 474        | ٤٤        | ﴿ فَنَدَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُونَ ﴾               | 415     |
| 772        | ۲۱        | ۷۶- سورة المدثر                                                                                                  | ۳۱۵     |
| 1 1 4      | 1 1       | ﴿ ثُمُ نَطَرُ ﴾<br>٧٥- سورة القيامة                                                                              | , , ,   |
| 1 44       | ١٣        |                                                                                                                  | ۳۱۶     |
| , , ,      | 1 1       | ﴿ يُبَوُّا ٱلْإِنسَنُ يَوْمَ يِنِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴿ آ ﴾ ﴾ ٩ - سورة الشمس                                  |         |
| ۳۸٦        | ٥         | •                                                                                                                | ۳۱۷     |
|            |           | ﴿ وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ١٠٠٠ ﴾                                                                              |         |

| م   | طرف الآية                                                                                  | رقم الآية | رقم الصفحة |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|     | ١٠٣ – سورة العصر                                                                           |           |            |
| 411 | ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ | ۳-۱       | ०१२        |
|     | ۱۰۲ سورة قریش                                                                              |           |            |
| 419 | ﴿ ٱلَّذِيُّ أَطْعَمَهُ مِ مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ اللَّهُ ﴾                   | ٤         | 117        |
|     | ١٠٩ - سورة الكافرون                                                                        |           |            |
| ۳۲. | ﴿ قُلْ يَدَّا مُهَا ٱلْكُنْفِرُونَ ﴿ ١ ﴾                                                   | ١         | ٤٦٨        |

# فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة       | الراوي          | طرف الحديث                                           |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| ٤٨٥          |                 | أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك         |
| ٤٦٨          | عائشة           | إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْ قُدْ |
| 77           | عطاء            | ألا أدلكم؟ ألا أخبركم بخيرٍ من ذلكم                  |
| <b>£ £</b> 0 |                 | ألا إنها ـ أي المتعة ـ حرام                          |
| 09.          | جابر            | إن الله _ عز وجل _ حرّم عليكم عبادة الأوثان          |
| ٤٦٢          | أبو هريرة       | إن الله عز وجل يعطي عبده المؤمن الحسنة ألف ألف حسنة  |
| ٤٦٢          | أبو هريرة       | إن الله عز وجل يعطيه ألفي ألف حسنة                   |
| 277          |                 | إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر                  |
| 098          | أبو بكر         | إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه          |
| 7 • 7        | ابن أبي أوفي    | أن رجلاً أقام سلعة في السوق ، فحلف فيها              |
| 377          | ابن عمر         | إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها                         |
| ۲٦.          | معاوية بن حيدة  | أنتم توفون سبعين أمّة ، أنتم خيرها                   |
| ٦٠٨          | عمار بن ياسر    | أنزلت المائدة من السماء خبزًا ولحمًا                 |
| 447          | أبو سعيد        | انطلق بي إلى خلقٍ من خلق الله                        |
| ٤٩٥          | ابن عباس        | إني أمرت بالعفو                                      |
| 377          | أنس             | بخٍ بخٍ ، ذاك مالٌ رابحٌ                             |
| ٤٩١          | أبو هريرة       | تَكُفَّلُ الله لمن جاهد في سبيله                     |
| ٦٠٦          |                 | ثلاثة لايكلمهم الله ولاينظر إليهم                    |
| ٤١٧          | عبادة           | خذوا عني ، قد جعل الله لهنّ سبيلاً                   |
| 771          | أبو هريرة       | خير الناس للناس ؛ تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم    |
| ٨٥           | أبو سعيد الخدري | رأيت قومًا لهم مشافر كمشافر الإبل                    |
| ٤٨٧          | ابن عمر         | على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب              |

| الصفحة     | الراوي           | طرف الحديث                                                                |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 • 9      | عائشة            | فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه                                       |
| 019        |                  | قاربوا وسدّدوا                                                            |
| 010        | عیاض بن حمار     | قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء                                     |
| 1 2 7      | ابن العاص        | كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنبٌ                                      |
| 1 £ 9      | أبو سعيد         | كُلُّ حرفٍ في القرآنِ فيه القُنُوت ، فَإِنَّمَا هو الطَّاعَة              |
| 010        |                  | كل مولود يولد على الفطرة                                                  |
| 455        | أبو هريرة        | لَا أُلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يوم الْقِيَامَةِ على رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ |
| ٥٥٣        | ابن مسعود        | لا تقتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها                 |
| 879        | أبو هريرة        | لَا يَفْرُكْ مُؤْمِنٌ مُّؤْمِنةً                                          |
| 774        | عائشة            | لا ينفعه ، إنّه لم يقل يومًا : ربِّ اغفر                                  |
| ٣١٦        | ابن عباس         | اللهم لا يَعْلُونَ علينا                                                  |
| 417        | ابن مسعود        | ما من أحدٍ لا يؤدي زكاة ماله                                              |
| ٣٦٦        | أبو قزعة         | ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه                                                 |
| 777        | النعمان بن بشير  | مثل القائم على حدود الله والواقع                                          |
| ٥٩٣،٧٦     | أبو ثعلبة الخشني | مروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر                                          |
| ٧٦         | ابن مسعود        | من حلف علي يمين كاذبة بعد العصر                                           |
| 7 • 1      | ابن مسعود        | من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئٍ                                       |
| 707        | أبو سعيد         | من رأی منکم منکرًا فلیغیره بیده                                           |
| ۲٦•        | أبو هريرة        | نحن الآخرون الأولون يوم القيامة                                           |
| <b>\•V</b> | أبو أمامة        | هم الخوارج                                                                |
| £1V. £10   |                  | واغديا أنيس إلى امرأة هذا                                                 |
| 707        |                  | والذي نفسي بيده ، لَتَأْمُرُنَّ بالمعروف                                  |
| 07 8       | أبو هريرة        | والذي نفسي بيده ، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا                |
| 7.7        |                  | ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر                                         |

| طرف الحديث                                  | الراوي    | الصفحة |
|---------------------------------------------|-----------|--------|
| وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ |           | 119    |
| ومن أطاع أميري فقد أطاعني                   | أبو هريرة | ٤٨٨    |
| يا عمم ، قل: لا إله إلا الله                |           | 274    |
| يدعى بنوح عليه السلام يوم القيامة           | أبو سعيد  | ٤٦٦    |

#### فهرس الآثار

| الصفحة  | القائل         | طرف الأثر                                                       |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 7 2 7   | ابن عباس       | ﴿ حَقَّ تُقَالِهِ عَ ﴾ أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده             |
| 778     | ابن عمر        | أصاب عمر أرضًا بخيبر                                            |
| ٣١٦     | ابن عباس       | أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو عليه الجبل                     |
| 749     | يحيى بن جعدة   | آمنًا من النار                                                  |
| ١٨٨     | مقاتل          | أن الأُولى في عبد الله بن سلام وأصحابه                          |
| 7.٧     | وهب بن منبه    | إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف          |
| 277     | أبو هريرة      | إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة           |
| ٣١٢     | عطاء           | أن المسلمين قالوا للنبي ﷺ: بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله منّا |
| ٥٨٧     | زيد أبو المعلى | أن رجلًا أصاب صيدًا وهو محرم                                    |
| 7 • 7   | ابن أبي أو في  | أن رجلاً أقام سلعة في السوق                                     |
| 177     | الربيع بن أنس  | إن موسى لمّا حضره الموت دعا سبعين حبرًا                         |
| 170     | قتادة          | أن ناسًا من اليهود كانوا يدخلون على النبي ﷺ                     |
| ٣•٨     | الحسن البصري   | إن هذين النعتين لَنَعْت رجلٍ واحدٍ                              |
| 787     | ابن مسعود      | أن يذكر الله عندما يجب عليه                                     |
| 7 8 0   | ابن مسعود      | أن يطاع فلايعصي ، ويذكر فلا ينسى                                |
| 1 8 0   | الربيع بن أنس  | أنه الذي لا يولد له                                             |
| 118     | مقاتل          | أنها في اليهود خاصة                                             |
| ١١٣     | ابن عباس       | أنها في يهود قريظة والنضير                                      |
| 184,184 | مجاهد          | أنها لما خوطبت بهذا قامت حتى ورمت قدماها                        |
| ٣٦٢     | ابن عباس       | أنهم اليهود والنصاري والمنافقون                                 |
| ٣٦٢     | عطاء           | أنهم قريظة والنضير                                              |

| الصفحة  | القائل   | طرف الأثر                                                     |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 777     | مقاتل    | أنهم مشركي مكة                                                |
| 007     | الحسن    | أنهما لم يكونا ولديه لصلبه ، وإنما هما أخوان من بني إسرائيل   |
| ١٨٨     | ابن جريج | بايع اليهود رجالٌ من المسلمين في الجاهلية                     |
| ٤٤٠     | أبو سعيد | بعث جيشًا إلى أوطاس فلقوا عدوًا                               |
| 7       | ابن عباس | خرج رجلٌ من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء               |
| ١٢٨     | قتادة    | ذُكِرَ لنا أن نبي الله ﷺ سأل ربّه أن يجعل له مُلك فارس والروم |
| ٥٣٣     | السدي    | شعائر الله حرم الله                                           |
| ٥٣٣     | عطاء     | شعائر الله: جميع ما أمر به ، أو نهى عنه                       |
| ٥٣٣     | ابن عباس | شعائر الله: ما حدّ تحريمه في الإحرام                          |
| ٥٣٣     | ابن عباس | شعائر الله: مناسك الحج                                        |
| 777     | مجاهد    | عادلة                                                         |
| १७१     | مقاتل    | على كفار أمة محمد ﷺ بتبليغ الرسالة                            |
| 79.     | قتادة    | فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفةً وجماعةً وظهورًا على عدوّهم     |
| ٤ • V   | مجاهد    | في شأن المورايث التي ذكر قبل                                  |
| 0 & 1   | ابن عباس | قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليهود             |
| 181.187 | الأوزاعي | قامت حتى سال الدم والقيح من قدميها                            |
| 711     | قتادة    | قد بدت البغضاء من أفواه المنافقين                             |
| 774     | أنس      | كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً                       |
| ٤٣١     | ابن عباس | كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرّم الله                          |
| 7.77    | ابن عباس | كان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود                 |
| ٤٤٠     | ابن عباس | كل ذات زوج إتيانها زنًا إلا ما سبيت                           |
| ٤٢٥     | ابن عباس | لا تقهروهن ﴿لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾     |
| 747     | عمر      | لو ظفرت بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه                    |
| 777     | السدي    | مطيعة                                                         |

| الصفحة       | القائل           | طرف الأثر                                                                                  |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٠          | عائشة            | من حدثك أن محمدًا عِيَالَةً كتم شيئًا مما أنزل عليه فقد كذب                                |
| <b>۲</b> ٦٦  | ابن عباس         | مهتدية ، قائمة على أمر الله                                                                |
| ٤٦           | مقاتل            | نزلت في اليهود المبغضين لعيسى                                                              |
| ٤٦٣          | ابن عمر          | نزلت هذه الآية في الأعراب                                                                  |
| 797          | جابر بن عبد الله | نزلت هذه الآية فينا ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾             |
| ٤٨           | قتادة            | هم أصحاب البدع من هذه الأمة                                                                |
| ٤٨           | ابن عباس         | هم الأمم السالفة التي افترقت في الدين                                                      |
| ٤٨           | أبو أمامة        | هم الحرورية                                                                                |
| Y 1 A        | مجاهد            | هو كقوله: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ ﴾ |
| ***          | الزبير           | والله إني لأسمع قول مُعَتِّب بن قشير أخي بن عمرو ابن عوف                                   |
| 573          | الحسن وعكرمة     | ولا تحبسوا يا معشر ورثة من مات من الرجال                                                   |
| <b>£ £ £</b> | السدي            | ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم                                                     |
| 777          | عمر              | يا أيها الناس! من سرّه أن يكون من تلكم الأمّة                                              |
| 098          | أبو بكر          | يا أيها الناس ، إنكم تقرأون هذه الآية                                                      |
| ٤ • V        | مقاتل            | يعني هذه القسمة فريضة من الله                                                              |
| ٤١٠          | مجاهد            | يعني : الزنا                                                                               |
| <b>{ • V</b> | ابن عباس         | يعني: المواريث التي سمى الله                                                               |
| ٤٧٧          | مقاتل            | يعني: النبي ﷺ وحده                                                                         |
| ٥٧٠          | ابن عباس         | يعني : إن كتمت آية مما أنزل عليك من ربك ، لم تبلغ رسالاتي                                  |
| ٤٨٠          | ابن عباس         | يعني : ملك سليمان                                                                          |

# فهرس الأعلام

| الصفحة                                          | العلم          | ٩          |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|
| ٣٢                                              | ابن أبي الأحوص | -1         |
| . ٤٧٩. ٤١٠. ٣٩٦. ٢٩٨. ٢٠٦. ١٨٨. ١٢٨. ١٢         | ابن أبي حاتم   | -۲         |
| ٥٧٠                                             |                |            |
| \$07,7V7,VX7,173,•33,733,733,                   | ابن أبي زمنين  | <b>-٣</b>  |
| ١٥٤، ٣٠٠ ، ١٢٥ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٢٥ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ،  |                |            |
| . ٦٠٧ . ٦٠٤ . 099 . 009 . 007 . 01. 054 . 047   |                |            |
| 717                                             |                |            |
| ٤١٠،٢١٨                                         | ابن أبي نجيح   | - {        |
| Y4                                              | ابن أحلى       | -0         |
| T09, T07, T89, T8V, T79, T18, T98, 1V8          | ابن إسحاق      | -7         |
| ١٨                                              | ابن الأحمر     | -V         |
| TAA                                             | ابن الأعرابي   | -A         |
| . ۱۸۷ . ۱٦٧ . ١٣٢ . ١٤٥ . ١٢٨ . ١٣٣ . ١١٧ . ٩٣  | ابن الجوزي     | <b>- 9</b> |
| . ٣ • ٤ . ٣ • ١ . ٢٩٧ ، ٢٥٥ ، ٢٣٨ ، ٢٣٥ ، ٢٣٤   |                |            |
| . \$7. 777, 737, 737, 737, 707, 777, 773,       |                |            |
| ٠ ٥٦٧ ، ٥٦٥ ، ٥٥٨ ، ٥٥٥ ، ٥٠٣ ، ٤٦٦ ، ٤٦٠ ، ٤٥١ |                |            |
| 717,7.7,09.,000                                 |                |            |
| Y 9                                             | ابن الحكيم     | -1•        |
| १०७                                             | ابن السائب     | -11        |
| ٣٢                                              | ابن الطباع     | -17        |
| 188                                             | ابن العاص      | -14        |
| . ٣٩٥ . ٣٩٠ . ٣٨١ . ٣٧٨ . ٣٧٧ . ٢٤٠ . ٢٣٧ . ٢١١ | ابن العربي     | - ١ ٤      |
| . 277. 219. 2113. 113. 113. 113. 113. 173.      |                |            |
| . 076. 077. 010. 617. 670. 607. 667. 667        |                |            |
| 097                                             |                |            |

| 7 8                                                           | ابن العماد             | -10          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 79                                                            | ابن الفارض             | -17          |
| ١٠٣، ٥٩٨، ٣٨٥، ٢٣٩، ٤                                         | ابن القيم              | - <b>\ V</b> |
| 79                                                            | ابن اللباج             | - <b>\</b> \ |
| Y•7. \AA                                                      | ابن المنذر             | -19          |
| ٥٧ ، ٨٧ ، ٨٠١ ، ٢٢٠ ، ٥٨٣ ، ٩٨٣ ، ١٢٤ ، ٢٨٤ ،                 | ابن تيمية              | -7.          |
| ۸۸٤ ، ۱۱ ه ، ۲۲۵ ، ۲۵۵ ، ۲۹۵ ، ۸۹۵                            |                        |              |
| . ٤٠٧. ٣٧٢ . ١٤٨ . ١٤١ . ١٢٨ . ٧١ . ٦٢ . ٦١ . ٥٢              | ابن جبير               | - ۲ ۱        |
| 7.0, 227                                                      |                        |              |
| . ۱۸٤. ١٧٥. ١٧١، ١٤٨. ١٤٧. ١٠٦. ٧١، ٦٩. ٦١                    | ابن جريج               | - ۲ ۲        |
| ۸۸۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۹۲ ، ۲۱۳ ، ۳۳۳ ، ۲۳۳ ، ۹۳۰                 |                        |              |
| ٦٣٥، ٦١٢، ٤٨٥، ٤٨٤، ٤١٠                                       |                        |              |
| . 19 17 17                                                    | ابن جزي                | -77          |
| . 709. 707. 707. 007. 007. 007. 207.                          |                        |              |
| (٣١٥,٣٠٥,٣٠١, ٢٩٢, ٢٨٢, ٧٧٢, ٢٧٢                              |                        |              |
| . ٣٨٢ . ٣٧٧ . ٣٧٤ . ٣٦٨ . ٣٦٥ . ٣٦٠ . ٣٤٧                     |                        |              |
| . 272, 212, 217, 207, 709, 709, 313, 373,                     |                        |              |
| . ٤٩٣. ٤٨٠. ٤٧٦. ٤٧٠. ٤٥٣. ٤٥١. ٤٥٠. ٤٤٦                      |                        |              |
| . 07 • . 0 £ 1 . 0 £ 1 . 0 17 . 0 1 1 . 0 • 9 . 0 • 7 . £ 9 1 |                        |              |
| 7.70,770,770,000,770,970,970                                  |                        |              |
| T.T. T.1. 1VT                                                 | ابن حجر                | -75          |
| ٣٤                                                            | ابن دقيق العيد         | - ۲ 0        |
| ٣٧                                                            | ابن رشيد الفهري السبتي | 77-          |
| . ٤١٩. ٣٩٤. ٣٩٠. ٢٠٩. ١٧٣. ١٧١. ١٤١. ٦٩                       | ابن زید                | -77          |
| . ٤٨١, ٤٧٠, ٤٤٩, ٤٤٦, ٤٣٩, ٤٢٧, ٤٢٣, ٤٢١                      |                        |              |
| 091,014,017                                                   |                        |              |
| 79                                                            | ابن سبعين              | - <b>T</b> A |
| ۸۹، ۱۰۳، ۱۸۳، ۲۹۳، ۱۱۶، ۲۹۶، ۲۹۱، ۲۰۱، ۹۸                     | ابن سبعين ابن سعدي     | - <b>7</b> 9 |
| ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۳۵۰، ۲۵۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰            |                        |              |
|                                                               |                        |              |

| 097                                             |                  |              |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|
| ١٤٨                                             | ابن سیده         | -٣٠          |
| . 19 18 177 . 179 . 181 . 117 . 1. 8 . 9.       | ابن عادل         | - <b>٣1</b>  |
| 391,717, 147, 160, 160, 160, 1740, 196          |                  |              |
| 711                                             |                  |              |
| ٦٤                                              | ابن عبد البر     | -٣٢          |
| 779                                             | ابن عبيد         | -٣٣          |
| . ۱۲۲. ۱۱۷. ۱۱٥. ١٠٨. ١٠٤. ١٠٠. ٩٧.٧٠           | ابن عطية         | -٣٤          |
| ، ۱٤٤، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٠، ١٢٤        |                  |              |
| ٠١٧١، ١٦٦، ١٦٢، ١٦١، ١٥٥، ١٥٢، ١٤٨، ١٤٥         |                  |              |
| . ۲۰۵ ، ۱۹۹ ، ۱۹۶ ، ۱۹۱ ، ۱۹۰ ، ۱۸۷ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ |                  |              |
| . ۲۳٤ . ۲۲۲ . ۲۲۲ . ۲۲۲ . ۲۲۲ . ۲۱۲ . ۲۱۲       |                  |              |
| , ۲۷۱, 137, 137, 107, 357, 177, 177, 177,       |                  |              |
| , ۲۸۸, ۲۸۷, ۲۸۲, ۳۸۲, ۳۸۲, ۲۸۲, ۲۷۳             |                  |              |
| 197,097,797,107,7007,507,500                    |                  |              |
| ۸۰۳، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۲۳، ۳۲۳، ۲۳۳، ۲۳۳،              |                  |              |
| , ۳۲۳, ۳٤۳, 83%, ۲٥%, ۷٥%, ۶٥%, ۳٤%,            |                  |              |
| ۸۶۳، ۷۷۳، ۵۸۳، ۷۸۳، ۹۶۳، ۹۶۳، ۹۶۳، ۱۱۶،         |                  |              |
| ٨١٤، ٣٢٤، ٤٢٤، ٥٢٤، ٩٤٤، ٠٥٤، ١٥٤، ٢٥٤،         |                  |              |
| . 594. 591. 571. 571. 571. 571. 571.            |                  |              |
| .018.017.01.0.9.0.7.0.1.898.898                 |                  |              |
| 010, 110, 110, 170, 1770, 1770, 170, 100        |                  |              |
| . 077. 077. 079. 078. 077. 089. 080. 088        |                  |              |
| 7.5.09X.097.0X7.0VV                             |                  |              |
| 097,001, \$77, \$03, 773, 774, 01               | ابن عمر          | -۳٥          |
| ۱۳۲، ۱۵                                         | ابن عوف          | <b>−٣٦</b>   |
| ۳٠                                              | ابن عياش المالقي | -47          |
| ٣٢٦                                             | ابن فورك         | -٣٨          |
| ۵۳۰، ۲۷۲، ۳۹۱، ۵۲۳، ۲۵۳، ۲۳۹                    | ابن قتيبة        | - <b>~</b> 9 |
|                                                 |                  |              |

| . 181. 187. 188. 187. 171. 118. 1 8A            | ابن کثیر                       | - ٤ •        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| . 186. 181. 177. 177. 177. 180. 188. 188        |                                |              |
| ٠ ٢٤٩ ، ٢٣٧ ، ٢٣٥ ، ٢٣١ ، ٢٠٧ ، ٢٠٥ ، ١٨٧ ، ١٨٥ |                                |              |
|                                                 |                                |              |
| ۸۸۲، ۹۶۷، ۷۹۷، ۸۹۲، ۳۰۰، ۲۰۳، ۸۰۳، ۲۲۳،         |                                |              |
| , ۳۸۱, ۳۷۰, ۳۲۳, ۳۲۳, ۳۲۳, ۳۲۷, ۳۳۲             |                                |              |
| . 587, 683, 873, 673, 773, . 433, 733,          |                                |              |
| . ٤٨٦. ٤٨٤. ٤٧٣. ٤٧٠. ٤٦٣. ٤٦١. ٤٥٣. ٤٥١        |                                |              |
| . 078. 077. 011. 017. 0 • 7. 0 • 7. 291. 292    |                                |              |
| . 07., 000, 00., 059, 077, 079, 070, 077        |                                |              |
| 717,7.7,097,077,070,078                         |                                |              |
| ***                                             | ابن کیسان                      | - ٤ ١        |
| 189                                             | ابن لهيعة                      | - ٤ ٢        |
| 79                                              | ابن مطرف                       | - 54         |
| 779.101                                         | ابن منظور                      | - { { }      |
| <b>٣١٣, ٣٧</b>                                  | ابن هشام                       | - ٤ ٥        |
| ١٨                                              | ابن هود                        | - ٤٦         |
| ۲۰۹، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۸۲، ۱۸۸                       | أبي بن كعب                     | - ٤٧         |
| 98,77,77                                        | أحمد بن إبراهيم بن الزبير      | - <b>£</b> A |
| ٥٩٨، ٤١٦، ٤١٥                                   | أحمد بن حنبل                   | - £ 9        |
| ٣٥                                              | أحمد بن عبد القادر بن أحمد تاج | -0•          |
|                                                 | الدين ابن مكتوم                |              |
| 71.7.                                           | أحمد بن علي الطباع             | -01          |
| ٣٥                                              | أحمد بن محمد بن علي            | - o Y        |
|                                                 | الأصبحي                        |              |
| 171                                             | أحمد شاكر                      | ۳۵ –         |
| £, ٣٢٣, ٣.٦, ٢٣٢                                | الأخفش                         | -08          |
| 377                                             | أسد بن عبيد                    | -00          |
| 377                                             | أسيد بن سعية                   | <b>-0</b> ₹  |
| 1                                               | 1                              |              |

| 7                                                                            | الأشعث بن قيس  | - o V      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| YIA                                                                          | الأعمش         | - o A      |
| . 117. 117. 111. 1.9. 1.8. 1.7. 98. 97                                       | الألوسي        | -09        |
| ۸۱۱، ۲۲۱، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۱۸                                       |                |            |
| , 177, 178, 177, 171, 107, 100, 107, 107                                     |                |            |
| ، ۲۰۵، ۲۰۳، ۱۹۷، ۱۹٤، ۱۹۲، ۱۸۷، ۱۷۸، ۱۷۱                                     |                |            |
| ۷۰۲، ۲۱۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۲۲،                                      |                |            |
| ۶۲۲، ۰۷۲، ۰۸۲، ۱۸۲، ۵۸۲، ۲۸۲، ۷۸۲، ۸۸۲،                                      |                |            |
| , ۳۲۱, ۳۱۰, ۳۰۹, ۳۰٤, ۳۰۳, ۳۰۱, ۲۹۷, ۲۹۱                                     |                |            |
| , ۳۸۱, ۳۲۲, ۳۲۳, 037, ۸۶7, ۶۶۳, ۱۷۳, ۱۸۳,                                    |                |            |
| . 211, 21., 2.9, 2.7, 2, 790, 797, 79.                                       |                |            |
| . 59 • . 57 . 57 . 507 . 507 . 559 . 557 . 571                               |                |            |
| ، ۳۵، ۳۵، ۲۹، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۴۹۷، ۴۹۶                                           |                |            |
| ٥٤٠، ٥٤٥، ٥٥٧، ٥٥٧، ٥٥٥، ٥٤٩، ٥٤٥                                            |                |            |
| ٧٢٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ، ٩٧٥ ، ٥٨٥ ، ٩٨٥ ، ٩٨٥ ،                                    |                |            |
| 717,7.7,7.5,09%,097,097                                                      |                |            |
| ٤٥٧                                                                          | أم سلمة        | -7•        |
| 777 , 133 , 710                                                              | أنس بن مالك    | 1 T -      |
| ٤١٧، ٤١٥                                                                     | أنيس           | 77         |
| 740, 515, 154, 154                                                           | الأوزاعي       | <b>−77</b> |
| ٣٠                                                                           | الأيكي العجمي  | -78        |
| ٣٨٢ ، ٢٠٢                                                                    | البخاري        | -70        |
| £AY                                                                          | البراء بن عازب | -77        |
| . 127. 121. 170. 177. 177. 178. 177. 97                                      | البغوي         | -77        |
| ، ۱۹۷، ۱۹۰، ۱۸۷، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱٦٦، ۱٥۸، ۱۰۰                                     |                |            |
| 017,717,777,177,877,737,107,707,                                             |                |            |
| ۱۷۲، ۲۷۲، ۵۷۲، ۷۷۷، ۸۸۲، ۲۰۳، ۳۲۳، ۲۳۳،                                      |                |            |
| , ۳۸۷, ۳۲۵, ۳۲۲, ۳۲۹, ۳۲۷, ۳٤۷, ۳٤١                                          |                |            |
| . \$ 5 7 . \$ 5 * . \$ 7 \$ . \$ 7 * . \$ 1 \$ . \$ * * . \$ 9 \$ . \$ 9 * . |                |            |

| ٠٥٢٩،٥١٨،٥٠٨،٥٠١،٤٩٨،٤٦١،٤٥١،٤٤٩                   |                   |             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| ٠ ٥٧٧ ، ٥٧٢ ، ٥٦٥ ، ٥٦٥ ، ٥٦٠ ، ٥٥٨ ، ٥٣٦          |                   |             |
| 717,7.7.0,099,091,097,09.                          |                   |             |
| ٥٧٣، ١٢١، ١٣٧ ، ٢١٤، ٨٥٥ ، ٤٢٥ ، ٢١١، ١٣٧          | البقاعي           | -\ <b>\</b> |
| ٣٧                                                 | بن سيد الناس      | -79         |
| ٠ ١٢٨، ١١٣، ١٠٥، ٨٤، ٦٩، ٦٢، ٥٩، ٢٥، ٤٩، ٤٨        | بن عباس           | -V •        |
| 131,731,171,3.7,0.7,0.17,777,.777,                 |                   |             |
| . 779 . 777 . 777 . 377 . 777 . 780 . 780 . 780    |                   |             |
| , ۳۵۹, ۳۵۲, ۳٤۷, ۳۱۹, ۳۱۲, ۲۹۶, ۲۸۳                |                   |             |
| ۰۳۹۰،۳۸۷،۳۸۲،۳۷۵،۳٦۹،۳٦۲،۳٦۲،                      |                   |             |
| . 217, 2.9, 2.7, 2.0, 2.2, 2.7, 2.7, 2.7           |                   |             |
| . 27 27 27 27 373 . 673 . 873 .                    |                   |             |
| . \$\$,,\$\$,,\$\$,,\$\$,,\$\$,,\$\$,,\$\$         |                   |             |
| . 2.47 . 2.67 . 2.47 . 2.47 . 2.48 . 2.68 . 2.68 . |                   |             |
| . 018. 01. 0. 9. 848. 840. 848. 844. 84V           |                   |             |
| 010,710,910,770,770,370,970,170,                   |                   |             |
| .000,001,028,021,089,077,072,077                   |                   |             |
| ٠٢٥ ، ٣٢٥ ، ١٢٥ ، ٧٧٠ ، ١٨٥ ، ٢٨٥ ، ٤٩٥ ،          |                   |             |
| ، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۱۲، ۲۰۷، ۲۰۲، ۲۰۰، ۵۹۸، ۵۹۵           |                   |             |
| ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۳۶                                      |                   |             |
| ٣٦                                                 | بن قاسم المرادي   | -V1         |
| 77, 171, 171, 131, 161, 161, 171, 037,             | بن مسعود          | -٧٢         |
| ۲۶۲، ۵۰۲، ۲۲۵، ۲۲۳، ۲۶۱، ۲۵۶، ۲۸۶، ۲۰۵، ۲۶۱        |                   |             |
| ٦٣٤، ٦٣٢، ٥٩٦، ٥٥٣                                 |                   |             |
| ٣٦                                                 | بهاء الدين السبكي | -٧٣         |
| 77.                                                | بهز بن حکیم       | -V £        |
| . 179. 177. 119. 117. 1.7. 1.5. 1 97               | البيضاوي          |             |
| . 171, 107, 187, 180, 187, 177, 170, 177           |                   |             |
| ۳۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۷۱ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۱۲ ، ۱۲۵ ،    |                   |             |
|                                                    |                   |             |

| ۹۱۲، ۱۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۱3۲، ۰۵۲، ۰۸۲،                         |          |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| . TTO . TT E . T 10 . T 17 . T • 0 . T 9V . T AA . T AO         |          |              |
| . ٣٩٥ . ٣٩٢ . ٣٧٩ . ٣٧١ . ٣٦٥ . ٣٥٦ . ٣٤٧ . ٣٤٥                 |          |              |
| . 207, 201, 227, 220, 271, 207, 200, 799                        |          |              |
| . 0 · 9 · 0 · 7 · £ 9 V · £ 9 · · £ 1 £ · £ 7 0 · £ 7 1 · £ 7 · |          |              |
| . 077, 077, 007, 070, 070, 018, 017                             |          |              |
| 047,000,000                                                     |          |              |
| ٤٠٤                                                             | البيهقي  | -٧٦          |
| ين السبكي                                                       | تاج الد  | -VV          |
| ي                                                               | التبريز; | -VA          |
| يي                                                              | التستر;  | -v9          |
| لداري                                                           | تميم ال  | -A •         |
| ن سعية                                                          | ثعلبة بر | - 1          |
| . ۳07, ۳۳۹, ۳۳۳, ۳۳۰, ۳۰۱, ۱۳۹, ۱۲۳, 0                          | الثعلبي  | - 7 7        |
| . ٣٩٨ . ٣٩٧ . ٣٨٢ . ٣٧٧ . ٣٧٢ . ٣٦٩ . ٣٦٢                       |          |              |
| ٥٧٦، ٥٦٧، ٥٦٣، ٥٢٩، ٥١٣، ٥٠٣، ٤٦٤، ٤٦١                          |          |              |
| £ £ V . £ 1 £ . 0 Y                                             | الثوري   | -84          |
| ن زید                                                           | جابر بر  | -Λξ          |
| ن عبدالله                                                       | جابر بر  | -40          |
| 133                                                             | جابر     | -A7          |
| اص                                                              | الجصا    | - <b>AV</b>  |
| 010000000000000000000000000000000000000                         |          |              |
| ०४५                                                             | جوبير    | -44          |
| ري ٣٤٠                                                          | الجوه    | -19          |
| تة ٣٤٤                                                          | الحادر   | <b>- ٩ ∙</b> |
| 097,097                                                         | حذيفة    | - <b>9</b> 1 |
| (1.7.1).1.07.07.29.77.77.79                                     | الحسر    | - <b>9</b> Y |
| . ۲.9., ۲.٤., ۱۷۳., 181., 187., 174., 175                       |          |              |
| . ۲٦٦ . ۲٥٨ . ۲٤٩ . ٢٤٥ . ٢٣٨ . ٢٣٧ . ٢٢٢ . ٢١٩                 |          |              |
| 1                                                               |          |              |

| . ٣٩٤ . ٣٨٧ . ٣٧١ . ٣١٤ . ٣١٠ . ٣٠٨ . ٢٩٧ . ٢٩٥ |                           |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| . ٤٧٥ . ٤٧٣ . ٤٧١ . ٤٥٣ . ٤٤٣ . ٤٢٦ . ٤٢٠ . ٤١٦ |                           |              |
| . 078. 077. 019. 017. 010. 0.9. 898. 877        |                           |              |
| . 090, 098, 081, 088, 087, 007, 008, 008, 008   |                           |              |
| 777,770,778,710,709,708,099                     |                           |              |
| 44                                              | الحلاج                    | - 98         |
| . 100, 107, 107, 177, 177, 119, 117, 9.         | الحلبي                    | - 9 £        |
| ٠٢٥٧، ٢٤٢، ٢١٣، ١٩٤، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٧، ١٦٩         |                           |              |
| ۸۷۲، ۵۰۹، ۶۰۲، ۳۸۶، ۳۳۹، ۲۰۸، ۲۰۸               |                           |              |
| 717,711,009,007,070                             |                           |              |
| ٤٨                                              | حمزة                      | <b>- 9 0</b> |
| ٣٥                                              | حیان بن محمد بن یوسف فرید | - 97         |
|                                                 | الدين                     |              |
| 7                                               | حيي بن أخطب               | <b>-9</b> V  |
| 077,007,000,119                                 | الخازن                    | <b>-9</b> A  |
| ۳۱٦                                             | خالد بن الوليد            | - 9 9        |
| 0.9.187                                         | الخزرجي                   | -1           |
| ٤١٦، ١٥                                         | داود                      | -1 • 1       |
| 189                                             | ۮؘڒۘٵڄ                    | -1.7         |
| ، ۱۲۳، ۱۱۵، ۱۰۹، ۱۰۶، ۱۰۰، ۹۷، ۹۳، ۲۷، ۲۲       | الرازي                    | -1.4         |
| ١١٥، ١٥٥، ١٤٧، ١٤٥، ١٤١، ١٣٧، ١٣٦، ١٢٤          |                           |              |
| ۸۶۱ ، ۷۷۱ ، ۳۷۲ ، ۶۷۱ ، ۶۸۱ ، ۷۸۱ ، ۳۰۲ ، ۱۱۲ ، |                           |              |
| 717,017, 777, 977, 777, 177, 577, 777,          |                           |              |
| ٠٨٠ ، ٥٨٢ ، ٧٨٢ ، ٨٨٢ ، ١٩٢ ، ٣٩٢ ، ١٠٣ ، ٥٠٣ ، |                           |              |
| ۸۰۳، ۸۱۳، ۳۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۶۳، ۶۶۳،              |                           |              |
| . 200, 707, 777, 777, 677, 777, 787, 673,       |                           |              |
| . 597, 500, 57., 507, 501, 579, 511, 5.9        |                           |              |
| ٠ ٥٧٦، ٥٧٢، ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٥٨، ٥٣٩، ٤٩٤             |                           |              |
| 718,7.7.1.8                                     |                           |              |
|                                                 |                           |              |

| 01.0.0.0.0.884.777.188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الراغب                  | -1 • ٤         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| . 187. 180. 187. 177. 100. 187. 71. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الراغب<br>الربيع بن أنس | -1.0           |
| . ۲77. 787. 7•8. 100. 107. 100. 100. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| ۰۸۲،۲۹۲،۲۹۲،۲۹۲،۲۹۲،۲۸۳،۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                |
| 786.071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                |
| 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الربيع بن خثيم          | r•1-           |
| £ £ V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ربيعة                   | - <b>\ • V</b> |
| ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الرعيني                 | - <b>\ •</b> A |
| TTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الزبير                  | -1 • 9         |
| 7.1, 771, 8.1, 717, 817, .777, 137, 337,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الزجاج                  | -11•           |
| , ۳۷۹, ۳۲۲, ۲۰۳, ۳۲۳, ۰۰۳, ۲۲۲, ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                |
| . 277. 227. 273. 274. 274. 797. 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                |
| ۸۷۶،۸۶۶،۱۰۰،۶۰۰،۵۰۲،۵۰۲،۵۰۲،۵۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
| . ٦• ٤ . ٥٨١ . ٥٦٩ . ٥٦٧ . ٥٦٤ . ٥٥٨ . ٥٤٨ . ٥٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                |
| 7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                |
| 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الزركشي                 | -111           |
| 184.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | زكريا                   | -117           |
| . 1 • 1 • 9 5 • 9 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 • 0 7 | الز مخشري               | -114           |
| ، ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۳۰، ۱۲۷، ۱۱۸، ۱۱۲، ۱۱٤، ۱۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| . ۱۸٦. ۱۸٤. ١٧٨. ١٧١. ١٥٧. ١٥٥. ١٤١. ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| 391, 791, 991, 111, 017, 917, 777, 777,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                |
| . 700. 700. 788. 777. 777. 777. 778. 779.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                |
| . ۲۸۸ . ۲۸۷ . ۲۸۰ . ۲۸۰ . ۲۷۸ . ۲۷۷ . ۲۷۱ . ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
| , TE , , TTO , TTT , TTT , TTT , OTT , TTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                |
| . ٣٩٥ . ٣٩٢ . ٣٩• . ٣٧٩ . ٣٧١ . ٣٦٨ . ٣٦٥ . ٣٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
| . £01, ££7, ££1, £71, £71, £17, £97, #97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| . 017. 0.7. 0 847. 848. 847. 870. 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                |
| . 000. 019. 017. 018. 010. 007. 007. 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| ۸۰۶، ۹۹، ۹۸، ۵۸۰، ۵۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                |
| to the state of th  |                         |                |

| 099, 200, 202, 279, 777, 718                    | الزهري                            | -118           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| OAV                                             | زيد أبي المعلى                    | -110           |
| 0.9, 8,8                                        | زيد بن أسلم                       | -117           |
| ۸۳                                              | زيد بن العلاء                     | - <b>1 1 V</b> |
| 770                                             | زيد بن حارثة                      | -111           |
| 709                                             | سالم مولى أبي حذيفة               | -119           |
| ١٤٦                                             | السجستاني                         | -17•           |
| . ۱۷۳. ۱٤٨. ١٤١. ١٣٨. ٩٧. ٨٤. ٧٩. ٥٦. ٥٢        | السدي                             | -171           |
| ۸۷۱ ، ۳۸۲ ، ۸۱۲ ، ۵۶۲ ، ۵۲۲ ، ۲۲۲ ، ۳۷۲ ، ۹۶۲ ، |                                   |                |
| , ۳۸۳, ۳۷۷, ۲۲۲, ۳۲۲, ۳۲۳, ۳۲۲                  |                                   |                |
| VAT, 3PT, FPT, P13, 773, 373, A73, 133,         |                                   |                |
| . ٤٧٧. ٤٧٥. ٤٧٣. ٤٥٦. ٤٥٠. ٤٤٩. ٤٤٥. ٤٤٤        |                                   |                |
| . 078. 077. 079. 078. 0 • 9. 0 • 7. 298. 200    |                                   |                |
|                                                 |                                   |                |
| ١١٢ ، ١٣٥ ، ١٢٦ ، ١٣٦                           |                                   |                |
| 0 £ 1 . VA . V ·                                | سعد بن عبادة                      | -177           |
| 781,19.,117,1.8,1,60                            | السعدي                            | -175           |
| 731,781,717,777,010,790,790,780,                | سعيد بن المسيب                    | -178           |
| ٦٠٤                                             |                                   |                |
| . ٤٠٧. ٣٧٢. ١٤٨. ١٤١. ١٢٨. ٧١. ٦٢. ٦١. ٥٢       | سعید بن جبیر                      | -170           |
| . 202. 272. 790. 777. 727. 7. 7. 7. 0. 227      |                                   |                |
| 7.5.091.055.010.59507.507                       |                                   |                |
| 74.                                             | سليمان الجمل                      | -177           |
| ٣٢                                              | سليمان بن علي بن عبد الله العابدي | - <b>۱</b> ۲ ۷ |
| . ۱۳۲. ۱۱۷. ۱۱٤. ۱۱۱. ۱٠٥. ١٠١. ٩١. ٩٠          | السمرقندي                         | -171           |
| . ۱۸۷. ۱۸٦. ۱۷۹. ۱۷۱. ۱٦٧. ١٦٦. ١٥٨. ١٥٠        |                                   |                |
| . ۲۸۷ . ۲۸٥ . ۲۷۲ . ۲۷۲ . ۲۸۲ . ۲٤٩ . ۲٣٦       |                                   |                |
| ۸۸۲ ، ۱۹۹۹ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۸۸      |                                   |                |
| . ٣٩٤ . ٣٨٧ . ٣٨٣ . ٣٧٤ . ٣٧٢ . ٣٦٩ . ٣٦٣ . ٣٤٥ |                                   |                |
|                                                 |                                   |                |

| . 207. 229. 227. 22. 279. 271. 219. 497                        |                             |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| . 0 . 7 . 0                                                    |                             |               |
| ١١٥ ، ١١٥ ، ١٢٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ، ٣٤٥ ، ١٥٥ ، ١٢٥ ،                |                             |               |
| 717,7.8,090,000,000,07,079,078                                 |                             |               |
| . ۲۱۵ ، ۱۸۷ ، ۱۲۲ ، ۱۵۰ ، ۱۶۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۲ ، ۹۳                 | السمعاني                    | -179          |
| . ۲0 7 , ۷ 7 7 7 7 7 0 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7               |                             |               |
| ١٧٢ ، ٣٢٣ ، ٣٣٣ ، ٤٣ ، ٥٤٣ ، ٧٤٣ ، ٣٥٠ ، ٨٢٣ ،                 |                             |               |
| . \$27. \$72. \$71. \$13. 173. \$73. 733.                      |                             |               |
| . 0 . 7 . 0 . 1 . 0 £ 9                                        |                             |               |
| ۸۰۰ ، ۱۲ ه ، ۲۱ ، ۱۲ ه ، ۱۵ ه ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۲ ه ، ۱۲ ه ، ۱۲ ه ، |                             |               |
| 718,7.4,7.7,7.5,000                                            |                             |               |
| ٣٩                                                             | سمير المجذوب                | -14.          |
| ०२                                                             | سمير المجذوب<br>سهل التستري | -171          |
| 707                                                            |                             | -177          |
| . ۲۳٤ . ۲۱٥ . ۲۱۲ . ۲۱۱ . ۲۰۳ . ۱۷۸ . ۱۳۳ . ۱۱۷                | السيوطي                     | -177          |
| . 791, 777, 707, 700, 701, 707, 777, 770                       |                             |               |
| . ۳00 . ۳٤٧ . ۳۳٩ . ٣١٣ . ٣١٢ . ٣٠٤ . ٣٠١                      |                             |               |
| . 117, 177, 1797, 1797, 1797, 1793, 1793,                      |                             |               |
| . 077 . 897 . 898 . 89 81 . 871 . 807 . 817                    |                             |               |
| 7.00,000,007,007,000,077                                       |                             |               |
| . 289. 287. 212. 800. 000. 000. 000. 000. 000.                 | الشافعي                     | - 174 £       |
| 7.8,099,001,809,808,88.                                        |                             |               |
| ٥٩٠                                                            | شريح بن ضبيعة البكري        | -140          |
| 7.0,090,007,777,790,000                                        | الشعبي                      | -147          |
| 097,008,000,507,507,709                                        | الشنقيطي                    | -127          |
| 079,740                                                        | الشهاب الخفاجي              | - <b>۱</b> ۳۸ |
| 79                                                             | الشوذي                      | -149          |
| ٠١٢١،١١٨،١١٣،١٠٥،١٠٤،١٠٣،٩٧،٩٣                                 | الشوكاني                    | -18.          |
| ۰ ۲۰ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۶۲ ، ۲۹۷                       |                             |               |
| <u>,                                      </u>                 |                             | ı             |

| . TT7 . TTE . 1AV . 1V9 . 1VA . 1V0 . 1V1 . 17T                               |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| ٠٨٠، ٨٣٢ ، ١٤٢ ، ٥٥٠ ، ٢٢٢ ، ١٧٢ ، ٧٣٧                                        |               |        |
| . ٣٠٧ . ٣٠٥ . ٣٠٢ . ٣٠١ . ٢٩٧ . ٢٩١ . ٢٨٨ . ٢٨٥                               |               |        |
| , ۳۷۷, ۳۷٦, ۳۷۱, ۳٥٥, ۲٣٦, ۳۲۲, ۳۲۱                                           |               |        |
| . \$\$V. \$\$7. \$\$11. \$17. \$ \$90. \$73. \$73.                            |               |        |
| . 597, 591, 59., 54., 577, 570, 571, 501                                      |               |        |
| 7.0,7.0,9.0,710,310,710,770,770,                                              |               |        |
| ۲۹ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۹ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۲۵ ، ۵۱ ، ۵۱ ، ۵۱ ، ۵۱ ، ۵۱ ، ۵۱ ، ۵۱ |               |        |
| ٠٥٨٩،٥٨٥،٥٧٦،٥٧٢،٥٦٥،٥٦٠،٥٥٧                                                  |               |        |
| 717,7.7,7.8,091,097,097                                                       |               |        |
| <b>797.77.</b>                                                                | شيخ محيي زادة | -1 ٤ ١ |
| 79                                                                            | الصفار        | -187   |
| ٤٢,٣٥,٢٤,٢٠                                                                   | الصفدي        | -124   |
| , TYY, Y77, PP7, PP7, Y77, YV7,                                               | الضحاك        | -1 { { |
| 717.078.879.873.973.370.717                                                   |               |        |
| 780                                                                           | طاوس          | -150   |
| . 178. 177. 117. 117. 1.7. 1.8. 1.1. 17                                       | الطبري        | -187   |
| ۰ ۱۳۸ ، ۱۳۷ ، ۱۳۵ ، ۱۳۱ ، ۱۳۰ ، ۱۲۸ ، ۱۲۲ ، ۱۲۵                               |               |        |
| ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱٤۹، ۱٤۸، ۱۲۰، ۱۳۹                                        |               |        |
| . ۱۸٤ . ۱۸۰ . ۱۷۹ . ۱۷۸ . ۱۷۰ . ۱۷۱ . ۱٦٦ . ١٦٣                               |               |        |
| ۰۸۱، ۷۸۲، ۸۸۱، ۷۹۷، ۱۰۲، ۲۱۲، ۲۱۲، ۳۱۲،                                       |               |        |
| 017,917,777,777,777,477,377,577,                                              |               |        |
| ۷۳۲، ۲۰۲، ۸۰۲، ۶۲۲، ۰۲۲، ۷۲۲، ۸۲۲، ۱۷۲،                                       |               |        |
| ٥٧٢، ٧٧٢، ١٨٢، ٥٨٢، ٤٢٢، ٢٩٢، ٣٠٠،                                            |               |        |
| ۸۰۳، ۲۰۹، ۲۲۱، ۲۲۱، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۴۱،                                            |               |        |
| , ۳09, 707, 707, 704, 757, 767, 767,                                          |               |        |
| , WAW, WA+, WV4, WV4, WV7, W17, W17                                           |               |        |
| ٧٨٣، ٩٣٠، ٤٩٣، ٥٩٣، ٢٩٣، ٠٠٤، ١٠٤،                                            |               |        |
| 713,313,013,813,•73,173,373,773,                                              |               |        |
|                                                                               |               |        |

| ٨٢٤ ، ٢٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٥٣٤ ، ٢٣٤ ، ٢٤٤ ،                    |                          |         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| . ٤٦٣ . ٤٦٢ . ٤٥٧ . ٤٥٥ . ٤٥٤ . ٤٤٩ . ٤٤٥                    |                          |         |
| . ٤٨٠, ٤٧٩, ٤٧٨, ٤٧٤, ٤٧٠, ٤٦٨, ٤٦٧, ٤٦٥                     |                          |         |
|                                                              |                          |         |
| .011.017.018.017.0.9.0.7.0.8.0.7                             |                          |         |
| . 077, 077, 071, 070, 077, 077, 071                          |                          |         |
| ۸۳۵ ، ۱ ۶۵ ، ۳۶۵ ، ۶۲ ، ۱ ۶۵ ، ۱ ۵۳۸                         |                          |         |
| . ٥٧٠ . ٥٦٨ . ٥٦٧ . ٥٦٦ . ٥٦٣ . ٥٦٠ . ٥٥٨ . ٥٥٧              |                          |         |
| . 090 . 097 . 009 . 000 . 000 . 000 . 000                    |                          |         |
| ۸۹۵،۹۹۵،۲۰۲،۵۰۲،۲۰۲،۲۰۲،۲۰۲، ۹۹، ۹۸                          |                          |         |
| ۳۱۳                                                          |                          |         |
| ٣١١                                                          | طرفة بن العبد            | - N & V |
| ٣٨٨                                                          | طلحة بن مصرف             | - N £ A |
| . ٥٧٠ . ٥١٨ . ٤٦٨ . ٣٨٣ . ٣٨٢ . ٣٨١ . ٢٧٣ . ١٠٩              | عائشة بنت أبي بكر        | -189    |
| ושר , זשר , זשר                                              |                          |         |
| ٣٨                                                           | عادل عبد الموجود         | -10+    |
| . ١٣٢ . ١٢٥ . ١٢٤ . ١١٤ . ١١٠ . ١٠٤ . ١٠٠ . ٩٠               | الطاهر بن عاشور          | -101    |
| ۱۷۱، ۳۲۱، ۲۲۲، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۸۷، ۱۷۳، ۱۷۱                       |                          |         |
| . ٣٠٩ . ٣٠٤ . ٣٠٠ . ٢٩٩ . ٢٥١ . ٢٤٩ . ٢٣٢                    |                          |         |
| . ٣٩١ . ٣٣٩ . ٢٧٩ . ٢٧١ . ٣٧٠ . ٣٢٣ . ٣٣٩                    |                          |         |
| . ٤٥٣ . ٤٤٩ . ٤٣٧ . ٤٢ • . ٤١٨ . ٤١٣ . ٤١٢ . ٤ • •           |                          |         |
| . 0 • 1 . 0 • 1 . 5 9 9 . 5 9 7 . 5 9 7 . 5 17 . 5 1 • 6 7 . |                          |         |
| ١٥ ، ١٩ ، ١٥ ، ١٣٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ،                 |                          |         |
| 717,710,700,000,000,007,070                                  |                          |         |
| ٤١٧                                                          | عبادة بن الصامت          | -107    |
| Y1                                                           | عبد الحق بن علي الأنصاري | -104    |
| TIV                                                          | عبد الرحمن الدوسري       | -108    |
| TIV                                                          | عبد الرحمن الغافقي       | -100    |
| ١٣                                                           | عبد الرحمن بن جميل قصاص  | -107    |
|                                                              |                          |         |

| £ £ ₹ ° , ₹ ٨ Λ ° ₹ ٧ Λ                                  | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم          | -1°V         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| ٣٣                                                       | عبد الكريم بن علي الأنصاري عَلَم   | -101         |
|                                                          | الدين العراقي                      |              |
| 7.7                                                      | عبد الله بن أبي أو في              | -109         |
| ٣٣٦                                                      | عبد الله بن أبيّ                   | -17•         |
| <b>TTV</b>                                               | عبد الله بن الزبير                 | -171         |
| ٤٨٧                                                      | عبد الله بن حذافة السهمي           | -177         |
| Y18, 191, 1AV                                            | عبد الله بن سلام                   | -177         |
| ٣٦                                                       | عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله | -178         |
|                                                          | القرشي الهاشمي العقيلي             |              |
| £7.7                                                     | عبد الله بن عمر                    | -170         |
| ٣٠                                                       | عبد الواحد بن المؤخر               | -177         |
| £79, £7A                                                 | عبيدة السلماني                     | - N T V      |
| ٤٨٤                                                      | عثمان بن طلحة                      | - N 7 A      |
| ٤٠٤، ٤٠٣                                                 | عثمان                              | -179         |
| <b>TIT</b>                                               | العجيلي                            | -17.         |
| 7                                                        | عدي بن بداء                        | -111         |
| ٤٣٣                                                      | عدي بن ثابت الأنصاري               | -177         |
| ٣٨٢                                                      | عروة بن الزبير                     | -174         |
| 070,000,018,577,515,771,771                              | العز بن عبد السلام                 | -175         |
| ۲ ، ۲۲ ، ۱۱۱ ، ۱۱۵ ، ۱۲۳ ، ۲۳۷ ، ۳۱۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، | عطاء بن أبي رباح                   | -170         |
| ٩٠٤، ٢٢٤، ٢٣١، ١٤٤١، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٢٠، ١٨٨٤،               |                                    |              |
| 770,776,171,171,071,077                                  |                                    |              |
| 79                                                       | العفيف التلمساني                   | -177         |
| ٤٠                                                       | عفيف عبد الرحمن                    | - <b>\VV</b> |
| ٥٤١،٧٨،٧٠                                                | عقبة بن وهب                        | -174         |
| 711, 771, 701, 701, 101, 191, 177, 137,                  | العكبري                            | -179         |
| ٤٠٠, ٣٠٥, ٣٠١                                            |                                    |              |
| ۲۸،۷۳۱،۵۵۱،۲۸۱،۰۰۲،۸۵۲،۹۵۲،۹۲۲                           | عكرمة                              | -14.         |

| P37, 307, 007, 7A7, VA7, 0P7, 73, 773,                     |                            |         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| . 075, 077, 2703, 272, 270, 270, 270, 270,                 |                            |         |
| 787, 787, 099, 087                                         |                            |         |
| £ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | علي بن أبي طالب            | -111    |
| ٥٧٠, ٢٤٥                                                   | علي بن أبي طلحة            | -117    |
| mm -                                                       | علي بن محمد بن علي الكتامي | -115    |
| ۳۸                                                         | علي معوض                   | -118    |
| ٦٠٨،٦٠٧                                                    | عمار بن ياسر               | -110    |
| ۲٦، ٢٧، ٣٧، ٣٩، ٤٨، ٢٢٤، ٢٣٨، ٢٦٢، ٣١٧، ٤٨٨، ٥             | عمر بن الخطاب              | -171    |
| ٥١، ٦٣٤                                                    |                            |         |
| ٤٥٠                                                        | عمرو بن شرحبيل             | -111    |
| £٣٦                                                        | عمرو بن شعيب               | -111    |
| 7 8 0                                                      | عمرو بن ميمون              | -114    |
| 010                                                        | عياض بن حمار التميمي       | -19•    |
| ۱۲، ۱۲، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۳۲۱                 | عيسى عليه السلام           | -191    |
| ٠ ٥٢٤ ، ٥٢٣ ، ٥٠٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٦٧ ، ١٦٥ ، ١٦٤            |                            |         |
| ٠٦٠٨، ٥٧٣، ٥٣١، ٥٣٠، ٥٢٩، ٥٢٨، ٥٢٧، ٥٢٦                    |                            |         |
| 77%, 717, 711, 71.                                         |                            |         |
| ۵۹۸، ۵۳۰، ۲۲۱، ۲۹۱، ۳۹۱، ۳۸۷، ۳۷۹، ۱۸۳                     | الفراء                     | -197    |
| £ £ A                                                      | الفيروزآبادي               | -194    |
| 001                                                        | قابيل                      | -198    |
| . 187 . 181 . 177 . 177 . 113 . 131 . 131 .                | القاسمي                    | -190    |
| ١٧١ ، ١٧٥ ، ٣٢٣ ، ٤٤٢ ، ٦٤٢ ، ٨٦٢ ، ٥٨٢ ، ٨٨٢ ،            |                            |         |
| ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۹ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ ، ۳۷۹            |                            |         |
| ٠٥٢٣، ٥١٩، ١٣٥ ، ١٠٥ ، ٣١٥ ، ١٩٥ ، ٣٢٥ ،                   |                            |         |
| . 097, 070, 075, 077, 007, 059, 057, 077                   |                            |         |
| 711                                                        |                            |         |
| 188                                                        | القاضي عياض                | -197    |
| ، ۱۲۸، ۱۰، ۹۱، ۷۹، ۷۱، ۲۲، ۲۱، ۵۲، ۶۹، ۶۸                  | قتادة السدوسي              | - N 9 V |
| t.                                                         |                            |         |

| ٠ ٢٠٤، ١٨٥، ١٨٣، ١٧٨، ١٧٥، ١٤٨، ١٤١، ١٣٧                      |                   |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| P•۲، P17, 777, 777, •77, •77, •77, •737,                      |                   |        |
| . 792, 777, 777, 777, 777, 777, 789, 387,                     |                   |        |
| . ٣٩٠, ٣٨٧, ٣٨٣, ٣٧١, ٣٤٩, ٣٢٩, ٣١٤, ٢٩٧                      |                   |        |
| . \$27, \$71, \$72, \$71, \$17, \$00, \$00, \$00              |                   |        |
| . \$90, \$9\$, \$03, \$04, \$00, \$07, \$70, \$08             |                   |        |
| ٧٠٥، ١٠٥، ١٢٥، ٣٢٥، ٨٤٥، ١٥٥، ٠٦٥،                            |                   |        |
| . 700. 775. 717. 7.0. 7.5. 075. 077. 071                      |                   |        |
| ٦٣٦                                                           |                   |        |
| . ۱۷۲ . ۱٦٣ . ١٤٧ . ١٤١ . ١٣٧ . ١١٠ . ٩٣                      | القرطبي           | -191   |
| ۱۷۹ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ،               |                   |        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       |                   |        |
| ۰۳۰، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۳، ۳۱۷، ۳۰۷، ۳۰۰                             |                   |        |
| ۷۵۳ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۵۷                 |                   |        |
| . 20 • . 229 . 227 . 221 . 22 • . 271 . 211 . 217             |                   |        |
| . 0 • 7 . 0 • 7 . £ 9 1 . £ 9 7 . £ 17 . £ 19 . £ 1 • . £ 0 1 |                   |        |
| . 070, 010, 080, 077, 077, 010, 018, 017                      |                   |        |
| . 7. V. 09 A. 09 7. 0 A. 0 A. 0 A. 0 A. 0 Y. 0 Y. 0 T.        |                   |        |
| 717,71.                                                       |                   |        |
| ٣٦٠                                                           | القفال            | -199   |
| ०९१                                                           | قيس بن أبي حازم   | -7     |
| 791                                                           | کُرْز بن جابر     | -7 • 1 |
| ٤٠٩                                                           | الكرماني          | -7•7   |
| ۳۸۸، ۲٤۲، ۲۳۱، ٤۸                                             | الكسائي           | -7.4   |
| ٥٧٨ ، ٢٠٠ ، ١٨٨                                               | كعب بن الأشرف     | -7 • ٤ |
| 77, 701, 111, 117, 17                                         | الكلبي            | -7.0   |
| YYA                                                           | الكيا الهراسي     | -7.7   |
| £07                                                           | ليث بن أبي سليم   | -Y•V   |
| YIA                                                           | ليث بن سعد الفهمي | -Y•A   |
| ,                                                             |                   |        |

| <b>TOY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ماتريدي                     | -7 • 9  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| ٤١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ماعز                        | - ۲۱•   |
| 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مالك بن الصيف               | -711    |
| . 0 1 1 . 2 1 2 . 2 1 7 . 2 . 0 . 0 7 . 0 1 . 2 1 . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مالك بن أنس                 | - ۲ 1 ۲ |
| OAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |         |
| 717,09.,079,070,070,007, £77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الماوردي                    | -714    |
| ٣٨٨، ١١٨، ١١٦، ٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المبرد                      | - ۲ 1 ٤ |
| ٠١٤٤، ١٣٧، ١٢٨، ٨٤، ٧١، ٢٢، ١١، ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مجاهد بن جبر                | -710    |
| . ۲۱۸. ۲۰۹. ۲۰٤. ۲۰۱. ۱۸۳. ۱۵۸. ۱٤٨. ١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |         |
| . ٣٤٨ . ٢٩٧ . ٢٩٥ . ٢٩٤ . ٢٧١ . ٢٦٦ . ٨٥٨ . ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |         |
| . 5 • X . 5 • V . T X V . T V X . T V Y . T 0 9 . T 0 0 . T 0 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |         |
| . \$ \$ 1 . \$ \$ 7 . \$ 7 . 6 7 \$ . 6 7 \$ . 6 7 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . 6 1 \$ . |                             |         |
| . ٤٧٧ . ٤٧٣ . ٤٧١ . ٤٦٧ . ٤٥٦ . ٤٥٣ . ٤٤٩ . ٤٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |         |
| ١٨٤ ، ٨٨٤ ، ٦٠٠ ، ٧٠٥ ، ٩٠٥ ، ١٥١٥ ، ٨١٥ ، ٤٢٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |         |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |         |
| ١٨٥ ، ٥٩٥ ، ٨٨٥ ، ٩٠٢ ، ١٢٠ ، ٤٣٢ ، ٥٣٢ ، ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |         |
| ۹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن أبي بكر الرازي      | 717     |
| <b>TV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمد بن أحمد بن عبد الهادي  | -Y 1 V  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المقدسي                     |         |
| ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن أحمد بن علي بن محمد | - ۲ ۱ ۸ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قطب الدين القسطلاني         |         |
| ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن أحمد بن محمد        | - ۲ 1 9 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التلمساني                   |         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن إدريس المريني       | -77.    |
| 171,177,1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | محمد بن جعفر بن الزبير      | -771    |
| ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن سعيد بن محمد        | -777    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الصنهاجي                    |         |
| ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن محمود السلماني      | -777    |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن نصر الفقيه          | - 77    |

| ٣٩                                                | محمد حسن آل ياسين     | -770 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------|
| ٤٢٣                                               | محمد رشيد رضا         | -777 |
| 777,777,077,072,007,120,076                       | مريم                  | -777 |
| ٥١                                                | المزني                | -771 |
| YAT                                               | مسافر بن أبي عمرو     | -779 |
| ۳۸۲                                               | مسلم بن الحجاج        | -77. |
| ١٣                                                | مشرف بن أحمد الزهراني | -741 |
| 0 8 1 . Y 7 · . Y 0 9 . V A . V ·                 | معاذ بن جبل           | -777 |
| ***                                               | معتب بن قشير          | -774 |
| OAV                                               | معتمر بن سليمان       | -774 |
| TEO. 709. 70.                                     | مقاتل بن حيان         | -740 |
| ۱۸ ، ۲۶ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۸۸ ، ۸۸۲ ، ۸۲۲ ، | مقاتل بن سليمان       | -777 |
| , ٣٦٩ , ٣٦٨ , ٣٦٢ , ٣٥٤ , ٣٤٨ , ٣٣٣ , ٢٩٩ , ٢٩٥   |                       |      |
| . ६٩٤ . ٤٨٠ . ٤٧٧ . ٤٧٣ . ٤٦٤ . ٤٦٠ . ٤٠٧ . ٣٧٢   |                       |      |
| 3.0,6.0,010,010,010,010,010,010                   |                       |      |
| ٦٣٦ ، ٦٣٥ ، ٦٣٤ ، ٨٩ ، ٥٦٣                        |                       |      |
| ٤٨٤، ٤٣٩                                          | مكحول                 | -774 |
| ٤١٤، ٣٦٢                                          | مكي بن أبي طالب       | -77% |
| 7٧٥                                               | المهدوي               | -779 |
| 78.                                               | النابغة               | -78. |
| 37, 771, 137, 737, 000, 100, 700, 700, 700,       | النحاس                | -751 |
| . 270, 210, 217, 200, 499, 490, 440, 473,         |                       |      |
| . ٤٦٧ . ٤٥٣ . ٤٤٩ . ٤٤٥ . ٤٤٤ . ٤٤٣ . ٤٣٩ . ٤٢٤   |                       |      |
| . ٤٩٩. ٤٩٨. ٤٨٧. ٤٨٥. ٤٨٤. ٤٧١. ٤٧٠. ٤٦٩          |                       |      |
| ٨٠٥، ٢٠٥، ١٢٥، ١٢٥، ٢٢٥، ٢٢٥، ٢٠٥،                |                       |      |
| ۱۳۵ ، ۲۳۵ ، ۵۵۵ ، ۲۰ ، ۳۲۵ ، ۷۲۵ ، ۶۲۵ ، ۷۷۵ ،    |                       |      |
| 7.7.7.2.7.7.099.098.097.007                       |                       |      |
| ، ٩٩٨، ٩٨٢ ، ٤٦٧ ، ٤٥٤ ، ٤٤٧ ، ٣٨٧ ، ٣٧٧ ، ٣٦٦    | النخعي                | -757 |
| 7.0,7.8                                           |                       |      |

| ۱۰۱، ۲۰۱، ۱۳۰، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۰۱۰                         | النسفي            | -754    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| ۱۱۶۱، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۸۷۱، ۱۸۷۱، ۱۸۲۱، ۱۸۸۱، ۱۸۸۱                    |                   |         |
| VP1,117,P17,777,377,377,777,                                    |                   |         |
| . 797 . 707 . 707 . 707 . 707 . 707 . 725                       |                   |         |
|                                                                 |                   |         |
| ٠ ٤٩٤ ، ٤٨٠ ، ٤٦٠ ، ٤٥٦ ، ٤٢٤ ، ٤٠٦ ، ٣٩٢ ، ٣٦٨                 |                   |         |
| .074.077.077.004.007.084.019                                    |                   |         |
| ०९९                                                             |                   |         |
| 777                                                             | النعمان بن بشير   | -788    |
| <b>700.70</b> 8                                                 | نعيم بن مسعود     | -780    |
| £77,727,777,177,9V                                              | النظام النيسابوري | -757    |
| 001                                                             | هابيل             | -Y & V  |
| (10)(15)(17)(11)(11)(11)(10)(1)                                 | الواحدي           | - ۲ ٤ ٨ |
| . 7 5 1 , 7 7 0 , 7 7 5 , 7 10 , 1 10 7 , 10 7 1 , 10 7         |                   |         |
| , TY 2, 1 0 7 , A 0 7 , O A 7 , V 9 7 , I + T , 3 + T , 3 Y T , |                   |         |
| ٠٣٧، ٣٣٩، ٣٤٧، ٥٥٩، ١٦٩، ٨٦٩، ٢٧٥،                              |                   |         |
| . 19. 11. 11. 11. 19. 19. 19. 19. 11. 11                        |                   |         |
| . 23, 23, 733, 733, 833, 103, 703, 703,                         |                   |         |
| . 0 . 7 . 0                                                     |                   |         |
| .078.00.077.078.079.070.0.9.0.0                                 |                   |         |
| ٠٥١، ٥٢٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٩٨٥ ، ٨٩٥ ،                  |                   |         |
| 718,7.5                                                         |                   |         |
| ££٣, £1V                                                        | الوزير المغربي    | - ۲ ٤ ٩ |
| 7.7                                                             | وهب بن منبه       | - ۲0 •  |
| 709                                                             | وهب بن يهودا      | -701    |
| 891                                                             | يحيى بن أبي كثير  | -707    |
| 7779                                                            | يحيى بن جعدة      | - ۲ 0 ۳ |
| ۸٤، ۲۲، ۱٤۱، ۲۶۱، ۳۶۱، ۶۶۱، ۶۳۲                                 | يحيى عليه السلام  | - ۲ 0 ٤ |
| ٩١                                                              | یزید بن قطیب      |         |
|                                                                 | <u> </u>          |         |

| YA | يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن | -۲07 |
|----|-----------------------------|------|
|    | بن علي                      |      |

### الكني من الأعلام

| ۱۹۳۰ - ابو ثعلبة الخشني ۱۹۳۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٨، ١٠٧، ٦٣٢، ٦٣٦                                    | أبو أمامة                      | -Y0V    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| ۱۲۰ - ابر شور ۱۲۰ - جمال الدینابو آبو محمد الإستوي ۱۲۰ - بابر حنیفة ۱۲۰ - بابر حنیفة ۱۲۰ - بابر حنیفة ۱۲۰ - بابر حنیفة ۱۲۰ - بابر حیان ۱۲۰ - بابر حیان ۱۲۰ - بابر سور ۱۲۰ بابر ۱۲۰ با   | 098, 811, 097                                        | أبو بكر                        | -۲01    |
| ۳٦         جمال الدينابو آبو محمد الإسنوي           ٥٨١ ، ٥٧         أبو حيفة         - ٢٦٢           ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 097,097                                              | أبو ثعلبة الخشني               | - ۲ 0 9 |
| ۱ - ۲۲۲ ابو حنیف آ - ۲۲۲ ۱۰ ابو حنین آ - ۲۲۳ ۱۰ ابو ۱۱۰ ابو ۱۱ ا    | ٥١                                                   | أبو ثور                        | -77•    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٦                                                   | جمال الدينابو أبو محمد الإسنوي | 177-    |
| Y7, W1, W7, W2, W0, W7, W7, W4, W9, E+, E1, EE,         O9, 70, 77, 70, 70, 79, 97, 97, 90, VV, V0,         Y9, A1, AE, A7, 9+, 9%, 97, 97, 171, 177, 17%,         117, 117, 117, 117, 119, 117, 177, 177,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٨١،٥٢                                               | أبو حنيفة                      | 777     |
| 09. TO. TT. TV. TA. T9. V. VY. VY. VO. VV. VA.  V9. A1. A2. AT. 9 97. 97. 97. 17. 17. 17.  117. 117. 117. 117. 119. 117. 17. 171. 177. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٦، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٤، ٢٥    | أبو حيان                       | -777    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲٦، ٣١، ٣٢، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٤،      |                                |         |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٩، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٧، ٧٨،      |                                |         |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۷۹، ۸۱، ۸٤، ۸٦، ۹۰، ۹۳، ۹٦، ۹۸، ۱۰۰، ۱۰٤، ۱۱۰،       |                                |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117, 117, 17, 117, 119, 17, 171, 177, 177            |                                |         |
| 107, 100, 107, 10V, 10X, 17., 177, 170, 177,  17X, 174, 1V1, 1VY, 1VY, 1VY, 1VX, 1X.,  1AT, 1A0, 1A7, 1AA, 19., 191, 197, 192, 190,  197, 19V, Y, Y.Y, Y.E, Y.O, Y.A, Y.Q, Y1Y,  Y1Y, Y10, Y17, Y1V, Y1A, Y1Q, YY, YYY, YY7,  YYV, YYA, YYQ, YY., YY1, YYY, YYY, YY0, YY7,  YOY, YQ2, Y00, Y07, Y0V, Y0A, Y77, Y77, Y7V,  Y1A, Y1Q, YV., YV1, YVY, YV2, YV0, YVV, YA.,  YA1, YAY, YA2, YA0, YAV, YAA, YQ., YQY, YQT,  YQ2, YQ0, YQV, T, T., T.Y, T.Y, T.Y,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 172, 177, 174, 179, 180, 187, 188, 180,              |                                |         |
| 17\(\) 17\(\) 1\text{1}\(\) 1\ | ۱۳۶، ۱۳۷، ۱٤۰، ۱٤۱، ۱٤٦، ۱٤٧، ١٤٨، ١٥١، ١٥٢،         |                                |         |
| 1AT, 1AO, 1AT, 1AA, 19., 191, 197, 198, 190, 197, 19V, Y, Y.T, Y.E, Y.O, Y.A, Y.Q, Y1Y, Y1T, Y1O, Y1T, Y1V, Y1A, Y1Q, YY., YYY, YYT, YYV, YYA, YYQ, YT, YT, YTY, YTT, YTO, YTT, YTV, YTQ, YEI, YEY, YEE, YEE, YEA, YO., YOY, YOE, YOO, YOT, YOV, YAA, YTT, YTT, YTV, YTA, YTQ, YV., YV1, YVY, YVE, YVO, YVV, YA., YA1, YAY, YAE, YAO, YAV, YAA, YQ., YQY, YQT, YQE, YQO, YQV, T, T.I, T.Y, T.E, T.O, T.V,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٥٣، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٦٠، ١٦٣، ١٦٥، ١٦٦،         |                                |         |
| 197, 19V, Y · · · Y · Y · E · Y · O · Y · A · Y · Q · Y 1 Y ·  Y 1 W · Y 1 O · Y 1 7 · Y 1 V · Y 1 A · Y 1 Q · Y Y · · Y Y Y · Y Y 7 ·  Y Y V · Y Y A · Y Y Q · Y W · · Y W 1 · Y W Y · Y W 0 · Y W 7 ·  Y W · Y W Q · Y E 1 · Y E Y · Y E E · Y E E · Y E V · Y E A · Y O · ·  Y O Y · Y O E · Y O O · Y O 7 · Y O V · Y O A · Y T W · Y T 7 · Y Y V ·  Y A · · Y T Q · Y V · · Y V 1 · Y V Y · Y V E · Y V O · Y V V · Y A · ·  Y A 1 · Y A Y · Y A E · Y A O · Y A V · Y A A · · Y Q · · Y Q Y ·  Y Q E · Y Q O · Y Q V · W · · · · W · 1 · W · Y · W · E · W · O · W · V ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٦٨، ١٦٩، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٨٠،         |                                |         |
| Y 1 7° (                                | ۱۸۳، ۱۸۰، ۱۸۶، ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۶، ۱۹۰،         |                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۹۶، ۱۹۷، ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۰۶، ۲۰۰، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۲،         |                                |         |
| YWV. YWQ. YE1. YEY. YEX. YEX. YEX. YEV. YEA. YO. YOY. YOE. YOO. YOU. YOV. YOA. YIW. YII. YIV. YIA. YIQ. YV. YVI. YVY. YVE. YVO. YVV. YA. YAI. YAY. YAE. YAO. YAV. YAA. YQ. YQY. YQW. YQE. YQO. YQV. W W. I. W. Y. W. E. W. O. W. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۱۳, ۲۱0, ۲۱7, ۲۱۷, ۲۱۸, ۲۱۹, ۲۲۰, ۲۲۲, ۲۲7,         |                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۳٦،         |                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TTV. TT9. TE1. TET. TET. TEE. TEV. TEA. TO           |                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٥٢, ٢٥٤, ٢٥٥, ٢٥٦, ٢٥٧, ٢٥٨, ٢٦٣, ٢٦٦, ٢٦٧,         |                                |         |
| 792, 790, 797, 700, 700, 700, 700, 700, 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77.A. 779. 7V •. 7V 1. 7V 7. 7V £. 7V 0. 7V V. 7A •. |                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸٤، ۲۸۰، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۰، ۲۹۲، ۲۹۳،         |                                |         |
| W. 9. WII. WIW. WIE. WII. WIN. WYY. WYW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 798, 790, 797, ٣٠٠, ٣٠١, ٣٠٢, ٣٠٤, ٣٠٥, ٣٠٧,         |                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۰۹، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱٤، ۳۱٦، ۳۱۸، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳،         |                                |         |

| ΨΥο, ΨΥΛ, ΨΥ 9, ΨΨ •, ΨΨΥ, ΨΨΨ, ΨΨο, ΨΨ ٦, ΨΨ 9,                      |                            |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| ₩£١, ₩£٣, ₩£٦, ₩£٧, ₩£٨, ₩£٩, ₩ο•, ₩ο1, ₩οΥ,                          |                            |       |
| ٣٥٤، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥،                          |                            |       |
| **************************************                                |                            |       |
| ۳۸۱، ۳۸۳، ۳۸۰، ۳۸۷، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳،                          |                            |       |
| ٣٩٤، ٣٩٦، ٣٩٩، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩،                          |                            |       |
| £11, £17, £1£, £17, £18, £71, £71, £72,                               |                            |       |
| ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٩، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٥، ٤٤٦،                          |                            |       |
| ££\$\$, ££9, £0 +, £0 1, £07, £00, £07, £04,                          |                            |       |
| £7., £71, £7£, £7V, £V., £V1, £V7, £V8, £V0,                          |                            |       |
| ٤٧٧، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٩٠، ٤٩٢، ٤٩٣،                          |                            |       |
| ٤٩٧، ٥٠٠، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٦، ٥٠٩، ٥١٢، ٥١٣،                          |                            |       |
| ٥١٤، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٦،                          |                            |       |
| ٥٢٧، ٥٢٩، ٥٣٢، ٥٣٤، ٥٣٦، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٤٣،                          |                            |       |
| 0 5 0 6 0 5 7 6 0 5 7 6 0 5 9 6 0 0 1 6 0 0 5 6 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 |                            |       |
| 009, 07., 071, 077, 077, 077, 079, 077, 070,                          |                            |       |
| ٥٧٦، ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٣، ٥٨٥، ٥٨٧، ٥٨٨، ٥٨٩،                          |                            |       |
| ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٧، ٥٩٨، ٦٠٢، ٦٠٣، ٦٠٤، ٦٠٧، ٦١١،                          |                            |       |
| ٦١٤، ٦١٥، ٦٤٣، ٦٤٤، ٦٥٦، ٦٦٤                                          |                            |       |
| ( ) ۷                                                                 | أبو حيان                   | - ۲٦٤ |
| ۰۷۹، ۲۹۱، ۲۳٤، ۲۰۰، ۱۸۰                                               |                            |       |
| ٤١٦                                                                   | أبو ذر                     | -770  |
| 7.9                                                                   | أبو رزين                   | -777  |
| ٣٧                                                                    | سراج الدين أبوحفص البلقيني | -Y7V  |
| ۱۱۳، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱٤۱، ۱٤۷، ۱٦٦، ۱۷۱، ۱۷۸، ۲۸۰،                          | أبو السعود                 | A77-  |
| ۲۸٤، ۲۹۷، ۳۰۱، ۳۲٤، ۳۷۱، ۳۷۹، ٤٠٦، ٤٤٠، ٤٦١،                          |                            |       |
| ۹۸۵ ،۵۸۵ ،۲۷۵ ،۲۷۵ ،۲۷۵ ،۸۵۵ ،۸۹                                      |                            |       |
| . 107 . 100 . 177 . 177 . 178 . 119 . 107 . 97                        | أبو السعود                 | -779  |
| ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۹۳، ۱۸۱، ۱۷۲، ۱۲۲، ۱۳۲۱                                    |                            |       |
|                                                                       | ·                          |       |

| P17,777,077,377,777,137,337,007,                  |                                  |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| . ٣١٨. ٣١٥. ٣٠٤. ٢٨٨. ٢٧٧. ٢٧٥. ٢٧٠. ٢٦٢          |                                  |               |
| . ۳۹۷ , ۲۳۳ , ۵۲۳ , ۵۲۳ , ۵۲۳ , ۲۳۳ , ۲۳۳ ,       |                                  |               |
| . \$ \$07. \$\$7. \$\$\$. \$\$\$. \$7\$. \$17. \$ |                                  |               |
| . 097 . 078 . 077 . 079 . 070 . 018 . 017 . £9£   |                                  |               |
| 7.7.7.8.099                                       |                                  |               |
| 189, 77., 497, 849, 88., 881, 877, 40             | أبو سعيد الخدري                  | -77.          |
| ٥١٣،٣٠٧                                           | أبو سليمان الدمشقي               | - <b>۲۷</b> 1 |
| 181                                               | أبو الشعثاء                      | -777          |
| ۳۷۸، ۳٤۸                                          | أبو صالح                         | -774          |
| ٤٢٢                                               | أبو طالب                         | -YV {         |
| 777                                               | أبو طلحة                         | -770          |
| 180, 711, 787, 881, 870, 879                      | أبو العالية                      | - <b>۲</b> ۷۲ |
| 7.7                                               | أبو عبد الرحمن السلمي            | -777          |
| ०९२                                               | أبو عبيد                         | -774          |
| ٦٠، ٦٢، ١١٦، ١١٧، ١٤٦، ٣٨٧، ٤٧٢، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥٢     | أبو عبيدة                        | -779          |
| 7, 078                                            |                                  |               |
| £77                                               | أبو عثمان النهدي                 | -71.          |
| 111,779                                           | أبو علي الفارسي                  | -711          |
| 1.4                                               | أبو غالب                         | -717          |
| ٣٤٦                                               | أبو القاسم الكعبي                | -715          |
| ٣٦٦                                               | أبو قزعة                         | -715          |
| ٤٣٣                                               | أبو قيس بن الأسلت                | -710          |
| ٥٤٤                                               | أبو مالك                         | アハソー          |
| ٣٤                                                | محمد بن صالح بن أحمد أبوعبد الله | -711          |
|                                                   | الكتاني الشاطبي                  |               |
| ١٨                                                | محمد بن يوسف أبوعبد الله الفقيه  | -711          |
| ٥٠٥، ٤٠٨                                          | أبو مسلم بن بحر الأصبهاني        | P 1 7 1 -     |
| <b>***</b> 07                                     | أبو معشر                         | - ۲ 9 •       |
|                                                   |                                  |               |

| 7.8.091                                     | أبو موسى الأشعري  | - T 9 1        |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 77. 771. 788. 879. 877. 877. 8AV. 8AA. 891. | أبو هريرة         | - 7 <b>9</b> 7 |
| 019,077,078                                 |                   |                |
| 189                                         | أبو الهيثم        | -794           |
| ٣٠                                          | أبو يعقوب بن مبشر | - 7 9 8        |

# فهرس الصطلحات والمفردات المشروحة

| الصفحة      | المفردة      | الصفحة       | المفردة      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>٣</b> ٦٩ | المجاز       | 111          | أفاويق       |
| 777         | المحبة       | ١٦٠          | الالتفات     |
| 7           | مخوص         | 700          | التيهاء      |
| ٤٠٨         | المساحقة     | ٦٠٠          | الجام        |
| 191         | مفهوم الخطاب | ٣٨٢          | حجر          |
| 01.         | الميقات      | 700          | الحَزَن      |
| 140         | النذيرة      | ۸۳           | الحقيقة      |
| १०९         | النشوز       | ٥١٦          | الخصاء       |
| 017         | الوشر        | ٧٩           | دلالة السياق |
| 017         | الوشم        | ٤٣٩          | السبايا      |
| 1 £ £       | اليهوب       | 119          | طهيان        |
|             |              | 717          | الطوع        |
|             |              | <b>£ £ A</b> | طول          |
|             |              | ۸٠           | العام        |
|             |              | 011          | فرض          |
|             |              | 700          | القطا        |
|             |              | 700          | القفر        |
|             |              | 19.          | القنطار      |
|             |              | 101          | القنوت       |
|             |              | 717          | الكره        |
|             |              | ١٨٠          | الكلاكل      |

# فهرس الفرق والقبائل

| الصفحة                                            | الفرقة أو القبيلة | ٩          |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Y0                                                | الأشاعرة          | -1         |
| ٥٧٨، ٢٤٩، ٢٤٨، ٧١                                 | الأوس             | -4         |
| 797                                               | بنو حارثة         | -٣         |
| 797                                               | بنو سلمة          | - {        |
| 118                                               | ثمود              | -0         |
| ٥٧٨، ٥٣٨، ٣٣٦، ٢٤٩، ٢٤٨، ١٤٦، ٧١                  | الخزرج            | -7         |
| 00. 27. 79. 77                                    | الصوفية           | -٧         |
| 118                                               | عاد               | <b>-</b> A |
| <b>700,70</b> £                                   | عبد القيس         | - ٩        |
| . 18. 107. 179. 178. 118. 91. 11. 49. 70          | العرب             | -1•        |
| 717,737,837,937,707,037,077,777,                  |                   |            |
| ۸۷۳، ۲۸۳، ۸۸۳، ۹۸۳، ۹۶۳، ۸۶۳، ۹۱۹، ۲۹۹،           |                   |            |
| 717,7.0,080,881,889,888,881,888                   |                   |            |
| T Y YV . Y7                                       | الفلاسفة          | -11        |
| . ٤٠٣, ٣٨٢, ٣٦٠, ٢٥٤, ٣٠٠, ١٩١, ١٢٩, ١١٧          | قريش              | -17        |
| 74.0.4                                            |                   |            |
| 778,000,777,118,117                               | قريظة             | -14        |
| ٤٧، ١٦٠، ١٦١، ١٦٣، ١٦٥، ٢٧٢، ٢٧٦، ٣٠٦، ٣١٨، ٣١    | الكافرون          | -18        |
| ٩, ٣٢٠, ٣٣٠, ٣٣٢، ٤٦١، ٤٦٨، ٥٥٨، ٦٣٠، ٦٥٣         |                   |            |
| P • ۱ ، ۱ ۱ ، ۱ ۱ ، ۱ ۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۷۷۲ ، | الكفار            | -10        |
| ۸۷۲ ، ۱۸۲ ، ۳۸۲ ، ۶۸۲ ، ۶۰۳ ، ۲۰۳ ، ۸۱۳ ، ۲۲۳ ،   |                   |            |
| . ۳ . 7 . 7 . 7 . 3                               |                   |            |

م الفرقة أو القبيلة الصفحة

.0.0.0.2.0.7.290.292.277.777.77.

7.1.7...000,000,000,000,000

۱۷ - المشركون ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۹۸، ۳۰۰، ۳۳۳، ۳٤۹، ۲۸۲، ۲۸۲ ، ۱۲۵

09.6

١٧ – المعتزلة

۱۸ - المفسرون ۱۸، ۱۰۰، ۱۰۱، ۷۷، ۷۸، ۸۲، ۸۳، ۸۲، ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۲۵ ما، ۲۵ م

1.7. 1.01.7. 1.4. 11. 117. 118. 171. 170. 17

٦، ١٢٧، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٤، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٤

187, 100, 100, 100, 100, 100, 170, 177, 179, 1

VI. IVY. IVO. IAV. 191. 197. 197. 190. 19A. Y•

٤, ٢١١, ٢١٢, ٢١٦, ٢١٩, ٢٢٣, ٢٢٧, ٢٢٩, ٢٣٨, ٢٤٥

9., 791, 797, 797, 798, 790, 711, 717, 717, 71

£, ٣17, ٣1%, ٣٢٢, ٣٢٤, ٣٢٦, ٣٣٦, ٣٣٩, **٣٤٣**, **٣٤**0

767, 769, 707, 708, 709, 777, 770, 77V, 779, 7

VE. TV7. TA7. E.Y. E.V. E. 9. E1. E1T. E1E. ET

7, 571, 579, 571, 577, 570, 577, 550, 551, 500

209, 277, 279, 277, 270, 277, 277, 278, 297, 2

(99,000,000)

077, 071, 047, 047, 047, 047, 055, 057, 0

£1,001007,000,009,077,079,0V+,0V1,0VV

۷

٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨٦، ٥٨٧، ٥٩٩، ٢٠٥، ٢٠٦، ٦١٠، ٦١٢، ٦

| الصفحة                                              | الفرقة أو القبيلة | ٩    |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------|
| 10                                                  |                   |      |
| ١٠٦، ٢٧٣، ٢٨١، ٢٨٣، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٧، ٣٥٢، ٣٥٦، ٣      | المنافقون         | -19  |
| 09, 77., 771, 777, 297, 292, 297, 0.2, 07., 00      |                   |      |
| 740. 1. 011. 145                                    |                   |      |
| . VV. VE. V·. 01. 0·. ٣·. 79. 7V. 7·. 19. 1A        | النصارى           | -7.  |
| ۸۷ ، ۶۲ ، ۸۶ ، ۱۲۲ ، ۲۲۲ ، ۱۲۱ ، ۳۷۱ ، ۹۸ ، ۹۲ ، ۷۸ |                   |      |
| , 070, 078, 777, 777, 777, 170, 070,                |                   |      |
| , 079, 070, 070, 077, 087, 081, 080, 077            |                   |      |
| 746, 110, 100, 300, 005, 004                        |                   |      |
| 711,311,757, 110,375                                | النضير            | -71  |
| <b>707</b>                                          | هذيل              | -77  |
| VF , OA , AVT , PVT , IAT , TAT , 3AT , FPT , VPT , | اليتامي           | -77  |
| १.२                                                 |                   |      |
| . 9A. AV. AY. VA. VV. V·. 7A. 01. 0·. £7. YV        | اليهود            | -7 { |
| ۰۰۱،۸۰۱،۱۲۲،۳۲۱،۳۲۲،۰۲۱،۰۲۱،۱۲۱،                    |                   |      |
| ، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۷۲، ۱۷۹                 |                   |      |
|                                                     |                   |      |
| . ٤٧٨. ٤٧٤. ٤٧٠. ٣٧٢. ٣٦٢. ٣٦١. ٣٦٠. ٣٥٩            |                   |      |
| , 027, 021, 020, 070, 077, 070, 072, 200,           |                   |      |
| , 070, 078, 077, 071, 07+, 000, 00+, 089            |                   |      |
| . OVA. OV7. OVE. OVT. OVY. OV+. O79. O7A            |                   |      |
| ٦٣٦، ٦٣٥، ٦٣٤                                       |                   |      |

# فهرس الأماكن والبلدان

| أحد                              |
|----------------------------------|
| أراجون                           |
| إسطنبول                          |
| الإسكندرية                       |
| أوطاس                            |
| آيلة                             |
| بجاية                            |
| بدر                              |
| بُعَيْلْاَب                      |
| بغداد                            |
| بلْبِيسبالْبِيسبالْبِيسبالْبِيس  |
| بَلَّش                           |
| تهامة                            |
| تونس                             |
| جبل الفتح                        |
| جُدّة                            |
| الجزيرة الخضراء المجزيرة الخضراء |
| الجيزة                           |
| الحجازا                          |
| حنين                             |
| دِشْنَا                          |
| دمشق                             |
| دمياط                            |

| سبتة                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| الشام                                                                       |
| شریش شریش شریش                                                              |
| طُهُرْ مُس                                                                  |
| العراق                                                                      |
| غرناطة                                                                      |
| القاهرة                                                                     |
| قشتالة                                                                      |
| قنًا                                                                        |
| قوْص                                                                        |
| مَالَقَة                                                                    |
| مالقه                                                                       |
| المحَلَّة                                                                   |
| المدينة                                                                     |
| مرسية                                                                       |
| المرِّية                                                                    |
| مصر ۲۱، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۳۲، ۳۲، ۳۲، ۳۳، ۳۲، ۳۸، ۶۰، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۵، ۲۱۶، ۵۱۷، |
| مطخشارش                                                                     |
| مکة                                                                         |
| مُنْية بني خُصيب                                                            |
| نجران                                                                       |
| يَنبُع                                                                      |

## فهرس الشواهد الشعرية

| الصفحة | القائل                     | البيت                                                                                       |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥     | المخبل السعدي              | فلا يدخلني الدهر قبرك حوب فإنك تلقاه عليك حسيب                                              |
| ٤٥     |                            | وإن تهاجرين تكففاه غرايته لقد خطيا وحابا                                                    |
| 119    | الأحول الكندي              | فَلَيْتَ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ شَرْبَةً مُرْبَدٍّ مُبَرَدَةً بَاتَتْ عَلَى طَهْيَانِ    |
| ١٨١    | عبد الشارق بن عبد العزى    | فَلَمَّا أَنْ تَواقَفْنَا قَلِيلاً أَنْخُنَا لِلْكَلَاكِلِ فَارْ تَمَيّْنَا                 |
| ١٨١    |                            | مَا كُنْتُ أَخْدَعُ لِلْخَلِيلِ بِخُلَّةِ حَتَّى يَكُونَ لِيَ الخَلِيلُ خَدُوعًا            |
| ١٨١    | عبد الله بن همام السلولي   | يَذُمُّونَ لِلدُّنْيَا وَهُمْ يحْلِبُونَهَا أَفَاوِيقَ حَتَّى مَا يَدِرُّ لَهَا فَضْلُ      |
| 707    | ابن الأحمر                 | بتيهاء قفرٍ والمُطِيّ كَأَنَّهَا قَطَا الحُزْن قَدْ كَانَتْ فِرَاخًا بُيُوضُهَا             |
| 707    | الفرزدق                    | وجِيرانٍ لنا كانُوا كرامٍ                                                                   |
| ۲۸٦    | مسافر بن أب <i>ي ع</i> مرو | وَنَنْمَى فِي أَرْوِمَتْنَا وَنَفُقاُّ عَيْنَ مَنْ حَسَدَا                                  |
| ٣١١    | طرفة بن العبد              | أَرَى المَوْت يَعْتَامُ الْكِرَامَ وَيَصْطَفِي عَقِيلَةً مَالِ الفَاحِشِ المُتَشَدِّدِ      |
| 451    | النابغة الذبياني           | وَهُمْ قَتَلُوا الطَّائِيَّ بَالْجَوِّ عُنْوَةً أَبَا جَابِرٍ وَاسْتَنْكَحُوا أُمَّ جَابِرِ |
| 450    | الحادرة                    | أَسُمَيُّ وَيحْكِ هَلْ سَمَعْتِ بِغَدْرَةٍ لَوْغَ اللِّوَاءُ لَنَا بِهَا فِي المَجْمَعِ     |

#### فهرس المصادر والراجع

## أوّلاً: المخطوطات والرسائل العلمية:

- 1- اختيارات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة المائدة ، جمعاً ودراسة وموازنة ، رسالة دكتوراة ، لزيد بن علي مهارش ، مقدمة لكلية الدعوه وأصول الدين ، قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى ، عام ١٤٢٥هـ .
- اسباب النزول وأثرها في التفسير ، رسالة ماجستير ، لعصام الحميدان ، مقدمة لكلية أصول الدين ، قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، عام ١٤٠٥هـ .
- ٣- ترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفسير من أول الفاتحة إلى آخر سورة البقرة ، جمعاً ودراسة وموازنة من خلال تفسيره البحر المحيط ، رسالة دكتوراة ، لمحمد بن ناصر جده ، مقدمة لكلية الدعوه وأصول الدين ، قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى ، عام ١٤٢٦ه.
- دلالة السّياق القرآني وأثرها في التفسير ، دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير ، رسالة ماجستير ، لعبد الحكيم بن عبد الله القاسم ، مقدمة لكلية أصول الدين ، قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، عام ١٤٢٠ه.

# ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ١ الإبانة عن معاني القراءات ، لمكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق : عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، المكتبة الفيصلية ، ط٣ ، ١٤٠٥هـ .
- ٢- أبو حيّان النحوي ، لخديجة الحديثي ، مكتبة النهضة ، بغداد ، ط۱،
   ١٣٨٥هـ / ١٩٦٦م .
- ٣- أبو حيّان وتفسيره البحر المحيط ، للدكتور : بدر بن ناصر البدر ، مكتبة الرّشد ، الرياض ، ١٤٢٠هـ .
- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ، لأحمد بن محمد البنا ،
   تحقيق الدكتور : شعبان محمد إسماعيل ، عالم الكتب ، ومكتبة الكليات الأزهرية ، ط۱ ، ۱٤۰۷هـ .
- ٥- الإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق : سعيد المندوب ، ط١ ، دار الفكر لبنان ١٤١٦هـ ١٩٩٦م .
- ٦- الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي (١٩١٦)، تعليق:
   د/مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ.
- ٧- الإجماع في التفسير ، لمحمد بن عبد العزيز الخضيري ، دار الوطن ، ط١ ، ١٤٢٠هـ .
- $-\Lambda$  الإحاطة في أخبار غرناطة ، للسان الدّين الخطيب ، تحقيق : محمد عبد الله عنان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط ١ ، ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م .

- 9 أحكام القرآن ، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٤٠٥ه.
- ١ أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ، تحقيق: محمد عجد الله ابن العربي ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، دار الفكر ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .
- 11- أحكام القرآن، للإمام الشّافعي، جمعه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، ومحمد شريف سكّر، دار إحياء العلوم، ١٤٠٠ه.
- ١٢ أحكام القرآن ، لعلي بن محمد بن علي الطبري (الشهير بالكيا الهراسي) ،
   دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٥هـ .
- ١٣- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشّوكاني ، دار المعرفة ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .
- ١٤ إرواء الغليل وتخريج أحاديث منار السبيل ، لمحمد ناصر الدين الألباني ،
   المكتب الإسلامي ، ط٢ ، ١٤٠٥هـ .
- ١٥- أزهار الرياض في أخبار عياض ، لأحمد بن محمد المقري التِلْمِسَاني ، تحقيق لجنة من العلماء ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٣٦١هـ / ١٩٤٢م .
- ١٦- أساس البلاغة ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٩هـ .

- ١٧ أسباب نزول القرآن ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ، تحقيق :
   السيد أحمد صقر ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٧هـ .
- ١٨ الاستغناء في أحكام الاستثناء، لشهاب الدين القرافي، تحقيق: د.طه محسن، مطبعة الارشاد، بغداد، ١٤٠٢هـ.
- 19- الاستيعاب في بيان الأسباب، لسليم الهلالي ومحمد موسى، دار ابن الجوزى، ط١، ١٤٢٥هـ.
- ٢- الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ليوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ، تحقيق : على البجاوي ، دار الجيل ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٢هـ
- ٢١- أُسد الغابة في معرفة الصحابة ، لأبي حسن على بن محمد بن الأثير الجزري ، اعتنى به : عادل أحمد الرّفاعي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٧هـ .
- ٢٢ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ، لمحمد أبي شهبة ، الهيئة
   العامة لشؤون المطابع الأميرية ، ١٣٩٣هـ .
- ٢٣- أسرار العربية ، لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ، تحقيق : محمد حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، محمد حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية . ١٤١٨هـ .

- ٢٤- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السّلام السّلام السّلمي ، اعتنى بطبعه : رمزي دمشقية ، دار البشائر الإسلامية ، ط1 ، ١٤٠٨ه .
- ٢٥ الإصابة في تمييز الصحابة ، للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ، تحقيق :
   محمد على البجاوي ، دار الجيل ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٢هـ .
- 77- الأضداد ، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا وبيروت ، ١٤١١ه.
- ٢٧- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشّنقيطي ، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر للطباعة ، بيروت ، ١٤١٥هـ .
- ٢٨ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشّنقيطي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ١٤٠٨هـ .
- ٢٩- إعراب القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ،
   تحقيق: زهير غازي زاهد ، عالم الكتب ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٥هـ .
- •٣- الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط١٣ ، ١٣٠٥ .
- ٣١- الإعلام بوفيات الأعلام ، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق : مصطفى عوض ، وربيع عبد الباقي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط1 ، ١٤١٣هـ .

- ٣٢- إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن قيم الجوزية ، تحقيق : عبد الرحمن الوكيل ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ١٤٠٩هـ .
- ٣٣- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، لابن تيمية الحرّاني ، تحقيق الدكتور: ناصر عبد الكريم العقل ، مكتبة الرشد ، الرياض ، وشركة الرياض للنشر والتوزيع ، ط٥ ، ١٤١٧ه.
  - ٣٤ الأمالي ، لأبي على القالي ، مصر ، دار الكتب ، ١٣٤٤ه. .
- ٣٥- إملاء ما منّ به الرحمن من الإعراب والقراءات في جميع القرآن ، لأبي البقاء العكبري ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤١٤هـ .
- ٣٦- إنباه الرواة على أنباه النحاة ، لجمال الدين علي بن يوسف القفطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ومؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٦ه .
- ٣٧- إيجاز البيان عن معاني القران ، لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري ، تحقيق ودراسة الدكتور : علي بن سليمان العبيد ، مكتبة التوبة ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٨هـ .
- ٣٨- الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب القزويني ، تحقيق الدكتور : عبد الحميد هنداوي ، مؤسسة المختار ، القاهرة ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
- ٣٩- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه ، لأبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي ، تحقيق : أحمد حسن فرحات ، دار المنارة ، جدة ، ط١ ، ١٤٠٦هـ .

- ٠٤- بحر العلوم ، لأبي الليث السمرقندي ، تحقيق : د . محمود مطرجي ، دار الفكر ، بيروت .
- البحر المحيط في أصول الفقه ، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشّافعي ، اعتنى به الدكتور : عبد الستار أبو غدة ، دار الصفوة للطباعة والنشر ، بالغردقة ، ط۲ ، ۱۶۱۳هـ .
- ٤٢- بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية ، جمعه ووثق نصوصه: يسري السيد محمد ، دار ابن الجوزي ، ط١ ، ١٤١٤هـ .
- ٤٣ بدائع الفوائد ، لأبي عبد الله بن قيم الجوزية ، تحقيق : معروف مصطفى رزيق ، وآخرون ، دار الخير ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٤هـ .
- ٤٤ البداية والنهاية ، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدّمشقي ، مكتبة المعارف ، بيروت .
- ٤٦ البرهان في علوم القرآن ، لبدر الدين محمد بن عبدالله الزّركشي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٣٩١هـ .
- ٤٧ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، تحقيق : على محمد النجار وآخرون ، المكتبة العلمية ، بيروت .

- ٤٨- بغية الوعاة في طبقات اللَّغويين والنحاة ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، دار الفكر ، بيروت ، ط٢ ، ١٣٩٩هـ .
- 89 التاريخ ، ليحيى بن معين ، رواية عباس الدوري ، تحقيق : أحمد محمد نور سيف ، دار المأمون ، دمشق ، بدون تاريخ طبع .
- ٥- تاريخ أسماء الثقات ممن نُقل عنهم العلم ، لعمر بن أحمد بن شاهين ، تحقيق : صبحي السّامرائي ، الدار السّلفية ، الكويت ، ط١ ، ١٤١٤هـ
- ٥١- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لمحمد بن أحمد الذّهبي، تحقيق: عمر التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٤١٠هـ
- ٥٢ تاريخ الأمم والملوك ، لمحمد بن جرير الطبري ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٩هـ .
- ٥٣ تاريخ بغداد ، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، مكتبة الخانجي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ودار الفكر ، بيروت .
- 05- التاريخ الكبير ، لمحمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق : عبد الرحمن المعلمي اليماني ، دائرة المعارف الإسلامية ، الهند ، ط١ ، ١٣٨٠هـ
- ٥٥ تأويل مشكل القرآن ، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، شرحه ونشره الشّيخ: أحمد صقر ، المكتبة العلمية ، بيروت .

- ٥٦ التحبير في علم التفسير ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق الدكتور : فتحى عبد القادر فريد ، دار العلوم ، ط١ ، ١٤٠٢هـ .
- ٥٧ تذكرة الحفاظ ، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، وضع حواشيه : زكريا عميرات ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
- ٥٨- التذكرة في القراءات الثمان ، لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون المقري الحلبي ، تحقيق : أيمن رشدي سويد ، طبعة الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة ، ط١ ، ١٤١٢ه .
- ٥٩ تذكرة النحاة ، لأبي حيّان الأندلسي ، تحقيق : عفيف عبد الرحمن ،
   مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م .
- ٦- التصاريف لتفسير القرآن ممّا اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه ، ليحيى بن سلام ،اعتنت به : هند شلبي ، تونس ، الشركة التونسية للتوزيع ، ط١ ، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م .
- ٦١- التعارض والترجيح بين الأدلة الشّرعية ، لعبد اللّطيف عبد الله عزيز البرزنجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١٧هـ .
- 77- التعريفات ، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق : إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط٤ ، ١٤١٨ه. .
- 77- تفسير ابن جزيّ ( التسهيل لعلوم التنزيل ) ، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن أحمد بن جزي الكلبي ، اعتنى به : محمد سالم هاشم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط٤ ، ١٤٠٣ه.

- 75- تفسير ابن الجوزي ( زاد المسير ) ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، اعتنى به : أحمد شمس الدين ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط۳ ، ١٤٠٤هـ .
- 70 تفسير ابن عطية ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ، لأبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي ، تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٣ه.
- 7٦- تفسير ابن كثير ( القرآن العظيم ) ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠١هـ .
- ٧٧ تفسير ابن كثير ( القرآن العظيم ) ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ، حققه : سامي بن محمد السلامة ، دار طيبة ، الرياض ، ط٢ ، ١٤٢٠هـ
- 7۸ تفسير ابن المنذر ( القرآن العظيم ) ، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر المنذر ( القرآن العظيم ) ، لأبي بكر محمد بن الماثر ، المدينة النيسابوري ، حققه : د . سعد بن محمد السعد ، دار المآثر ، المدينة المنورة ، ط۱ ، ۱٤۲۳هـ .
- 79 تفسير أبي حيان ( البحر المحيط ) ، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٣ه .

- ٧٠ تفسير أبي السّعود (إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم) ،
   لأبي السّعود محمد ابن محمد العِمَادي الحنفي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- ٧١- تفسير الألوسي ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) ،
   لأبي الفضل محمود الألوسي البغدادي ، دار إحياء التراث العربي ،
   بيروت .
- ٧٢- تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) ، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي ، تحقيق: محمد عبد الله النمر وصاحبيه ، دار طيبة ، الرياض ، ط٢ ، ١٤١٤هـ .
- ٧٣- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ، لأبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي الشيرازي ، دار الفكر ، بيروت .
- ٧٤- تفسير الحسن البصري ، تحقيق الدكتور : محمد عبد الرحيم ، دار الحديث ، القاهرة ، بدون تاريخ طبع .
- ٧٥- تفسير الزمخشري (الكشّاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقويل في وجوه التأويل)، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٧٦- تفسير الشوكاني ( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير) ، لـمحمد بن علي الشوكاني ، دار الفكر ، بيروت .

- ٧٧- التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور)، تأليف: د.حكمت بشير ياسين ، دار المآثر، المدينة المنورة ، ط١٤٢٠، هـ.
- ٧٨- تفسير الطاهر بن عاشور (التحرير والتنوير) ، للشّيخ : محمد الطّاهر بن عاشور ، دار سحنون ، تونس .
- ٧٩- تفسير عبد الرزاق ، لعبد الرزاق بن همام الصّنعاني ، دراسة وتحقيق: د. مصطفى مسلم محمد ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٠هـ .
- ٠٨- تفسير غريب القرآن ، لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، تحقيق: السيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٨هـ .
- ۱۸- تفسير القرآن ، لأبي المظفّر منصور بن محمد السّمعاني ، تحقيق : ياسر إبراهيم ، وغنيم عباس غنيم ، نشر : دار الوطن ، الرياض ، ط۱ ، 18۱۸ هـ .
- ۸۲- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ، لمحمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٤١٤هـ .
- ٨٣- تفسير القرآن العزيز ، لأبي عبد الله محمد بن أبي زَمَنين ، تحقيق : حسين بن عكاشة ، و محمد مصطفى الكنز ، دار الفاروق الحديثة ، القاهرة ، ط١ ، ١٤٢٣هـ .

- ٨٤- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول على والصحابة والتابعين ، للحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ، تحقيق : أسعد محمد الطيب ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، ط٢ ، ١٤١٩ه. .
- مه القرآن العظيم مسنداً عن الرسول على والصحابة والتابعين ، للحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ، القسم الأول من سورة آل عمران ، تحقيق: د.حكمت بشير ياسين ، مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، ط١٤٠٨ هـ .
- ٨٦- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار الشعب ، القاهرة .
- ٨٧- التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ، لفخر الدّين محمد بن عمر الرّازي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢١هـ .
- ٨٨- تفسير مجاهد بن جبر ، تحقيق : د .عبد الرحمن الطاهر السورتي ، المنشورات العلمية ، بيروت .
- ٨٩- تفسير المراغي ، لأحمد مصطفى المراغي ، اعتنى بـ : باسل عيون السّود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٨هـ .
- ٩ تفسير المشكل من غريب القرآن ، لمكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق الدكتور: على بن حسين البوّاب ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ١٤٠٦هـ

- 91 تفسير مقاتل بن سليمان ، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي ، تحقيق : أحمد فريد ، دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤٢٤هـ .
- 97 التفسير والمفسرون ، للدكتور : محمد حسين الذّهبي ، اعتنى به : أحمد الزّعبى ، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت .
- ۹۳ تقریب التهذیب ، لشهاب الدین أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، اعتنی به : محمد عوامة ، دار الرشید ، دمشق ، ط۱ ، ۱٤۰٦هـ .
- ٩٤ تقريب المقرّب ، لأبي حيّان محمد بن يوسف الأندلسي ، تحقيق : محمد جاسم الدليمي ، دار الندوة الجديدة ، بيروت ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٧م .
- 90- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير ، أحمد بن حجر العسقلاني ، تحقيق : عبد الله هاشم اليماني المدني ، المدينة المنورة ، ١٣٨٤هـ .
- 97 التمهيد لم أ في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ، تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي وجماعة ، مكتبة مصطفى أحمد الباز ، مكة المكرمة ، بدون تاريخ طبع .
- ٩٧ تهذيب التهذيب ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار الفكر ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٤ه .
- ٩٨- تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ، تحقيق: بشار عواد معروف ، نشر مؤسسة الرسالة ، ط١ ، ١٨٠ .

- 99- تهذيب اللَّغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق : عبد السلام هارون ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ، ١٣٨٤هـ .
- • ١ تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ، للدكتور : محمد بن عمر بن سالم بازمول ، دار الهجرة ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٢هـ .
- ۱۰۱- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرّواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم ، لابن ناصر الدّين محمد بن أبي بكر الدّمشقي ، تحقيق : محمد نعيم العِرقسُوسي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٤هـ
- ۱۰۲ الثقات ، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي ، تحقيق : شرف الدين أحمد ، دار الفكر ، ط۱ ، ۱۳۹٥هـ/ ۱۹۷۰م .
- ۱۰۳ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق : أحمد شاكر و محمود شاكر ، دار المعارف ، مصر ، ط۲ .
- ١٠٤ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لمحمد بن جرير الطبري ، دار الفكر ،
   بيروت ، ١٤٠٥هـ .
- ٥٠١ الجامع الصّحيح (سنن الترمذي) ، اعتنى به : أحمد محمد شاكر وآخرون ، تخريج الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

- ١٠٦ الجامع الصّغير في أحاديث البشير النذير ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السّيوطي ، دار الفكر ، بيروت ، ط٤ ، ١٣٧٣هـ .
- ١٠٧ جذوة المقتبس في ذِكْرِ ولاة الأندلس ، لأبي محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي الأندلسي ، تحقيق: روحية عبد الرحمن السويفي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١،١٤١٧ه.
- ۱۰۸ الجرح والتعديل ، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط١ ، ١٢٧١هـ .
- ۱۰۹ الجمان في تشبيهات القرآن ، لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن ناقيا البغدادي ، حققه وشرحه: د . محمد رضوان الدايه ، دار الفكر ، دمشق ، ط ۱ ، ۱۶۲۳ هـ .
- ۱۱۰ الجُمَل ، للخليل بن أحمد ، تحقيق : د .فخر الدين قباوة ، بيروت ، 11- الجُمَل . 12.0
- ١١١- جمهرة أنساب العرب ، لعلي بن أحمد بن سعيد الأندلسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٣هـ .
- ۱۱۲ الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، لمحي الدين عبد القادر بن محمد بن أبي الوفا القرشي الحنفي ، تحقيق : عبد الفتاح الحلو ، مصوّر عن مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ، دار العلوم ، الرياض ، ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م .

- ۱۱۳ حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي ، لمحمد بن مصلح الدين القوجوي الحنفي الشهير بشيخ زاده ، اعتنى به : محمد عبد القادر شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩ه.
- 118 حجة القراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام اللّذين ذكرهم أبو بكر ابن مجاهد ، لأبي علي الحسن بن عبد الغفّار الفارسي ، تحقيق : بدر الدين قهوجي ، وبشير جويجاتي ، المأمون للتراث ، دمشق ، ط۲ ، ۱۶۱۳ه .
- ١١٥ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الشّافعي ، تحقيق : عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ٨٤١٨هـ .
- ١١٦- الحيوان ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق : عبد السّلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ١٤١٦ه.
- ١١٧ خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي ، مطبوعة بولاق ، ١٢٩٩هـ .
- 119 خلاصة البدر المنير ، لعمر بن علي بن الملّقن الأنصاري ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السّلفي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط١ ، ط١٠ .

- ١٢ دائرة المعارف الإسلامية ، نقلها إلى اللّغة العربية جماعة من الباحثين ، جمادي الثانية ١٣٥٢هـ/ أكتوبر ١٩٣٣م .
- 17۱ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، لأحمد بن يوسف (المعروف بالسّمين الحلبي) ، تحقيق : علي معوض وعادل عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٤ه .
- ۱۲۲ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، لأحمد بن يوسف (المعروف بالسّمين الحلبي) ، تحقيق : أحمد محمد الخرّاط ، دار القلم ، دمشق ، ط۱ ، ۱۶۰٦هـ .
- ١٢٣ الدرّ المنثور في التفسير المأثور ، لجلال الدين السّيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢١هـ .
- 178 دراسات لأسلوب القرآن الكريم، لمحمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٥هـ.
- 170 درّة الحِجَال في أسماء الرّجال ، لأبي إلياس أحمد بن محمد (الشّهير بابن القاضي) ، تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور ، دار التراث بالقاهرة ، والمكتبة العتيقة بتونس .
- ۱۲۱ الدرر في اختصار المغازي والسير ، لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي ، تحقيق الدكتور : مصطفى ديب البغا ، مطبعة الصباح ، دمشق ، ط۱، ۱٤۰٤ه.

- ١٢٧- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، اعتنى به : عبد الوارث محمد علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٨ه.
- ١٢٨ الدِّيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، للقاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي ، تحقيق : مأمون بن محيي الدين الجنّان ، دار الكتب العلمية ، ط١، ١٤١٧هـ .
- ۱۲۹ ديوان امرئ القيس ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مصر ، ١٢٩ ديوان امرئ القيس ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مصر ، ١٩٥٨ م ، ومطبوعة السندوبي الخامسة ، مصر ، الاستقامة .
- ۱۳۰ ديوان جرير ، شرح محمد إسماعيل الصاوي ، مكتبة محمد حسين النوري ، دمشق ، والشركة اللّبنانية للكتاب ، بيروت ، ١٣٥٣هـ .
- ۱۳۱ ديوان خفاف بن نُدبة السّلمي ، جمعه وحققه الدكتور : نـوري حمـودي الـقيسي ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ۱۹۲۷م .
  - ۱۳۲ دیوان زهیر بن أبي سلمی ، بشرح ثعلب ، مصر ، ۱۳۸۶ه. .
- ١٣٣ ديوان النابغة الجعدي ، تحقيق: عبد العزيز الرباح ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، ١٣٨٤هـ .
- ۱۳۶ ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ، لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسن الحسيني ، وَضَعَ حواشيه ، زكريا عميرات ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩ه.

- ١٣٥ الذيل والتكملة ، لمحمد بن عبد الله المراكشي ، تحقيق : محمد بن شريفة ، دار الثقافة ، بيروت .
- ۱۳۲ الرّسالة ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، ط۲ ، ۱۳۹۹هـ .
- ۱۳۷ رصف المباني في شرح حروف المعاني ، لأحمد بن عبد النور المالقي ، تحقيق الدكتور : أحمد محمد الخراط ، مجمع اللّغة العربية ، دمشق ، ١٣٩٥هـ .
- ۱۳۸ الرّوض الأُنف في شرح السّيرة النبوية لابن هشام ، لعبد الرحمن السّهيلي ، ومعه السّيرة النبوية لابن هشام ، تحقيق : عمر عبد السّلام السّلامي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط١٤٢١ه. .
- ١٣٩ زاد المعاد في هدي خير العباد ، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية ، تحقيق : عرفان عبد القادر العشا ، دار الفكر ، بيروت ، ط٢ ، ١٤١٩ه.
- ١٤٠ السّبعة في القراءات ، لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي ، تحقيق : د . شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة ، ط٣ .
- 181 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، ١٤١٥هـ . 1٤٢ سلوة الأنفاس ، لمحمد بن جعفر الكتاني ، فاس ، ١٣١٦م .

- ۱٤٣ سنن ابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى ، دار الفكر ، بيروت .
- 18٤ سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت .
- ١٤٥ سنن الدار قطني ، لعلي بن عمر الدار قطني البغدادي ، تحقيق : عبد الله هاشم اليماني المدني ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٣٨٦هـ .
- 187 سنن الدّارمي ، لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، تحقيق : فواز أحمد زمرلي ، وخالد السبع العلمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٧هـ .
- ١٤٧ سنن سعيد بن منصور ، تحقيق : سعد بن عبد الله آل حُميّد ، دار العصيمي ، الرياض ، ط١٤١٤هـ .
- ١٤٨ السنن الكبرى ، لأحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، ١٤١٤هـ .
- 189 السّنن الكبرى ، لأحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق : عبد الغفار سليمان البنداري ، وسيد كسروي حسين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١١هـ .
- ١٥٠ سير أعلام النبلاء ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،
   تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١١ ،
   ١٤١٩هـ .

- 101-السيرة النبوية لابن هشام ، لعبد الملك بن هشام المعافري ، تحقيق : مصطفى السقا ، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .
- ١٥٢ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لأبي الفرج عبد الحي بن العماد الحنبلي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .
- ١٥٣ شرح أبيات سيبويه ، لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السّيرافي ، تحقيق : محمد سلطاني ، دار المأمون ، دمشق ، بيروت ، ١٩٧٩م .
- 108 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسّنة وإجماع الصّحابة والتابعين ومن بعدهم، لهبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي، تحقيق الدكتور: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة ، ط٨ ، ١٤٢٣هـ .
- ١٥٥ شرح التسهيل ، لمحمد بن عبد الله الطّائي (الشهير بابن مالك) ، تحقيق :
   عبد الرحمن السّيد ، و محمد المختون ، دار هجر ، ط١ ، ١٤١٠هـ .
- 107 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر ، ودار الفكر ، بيروت ، ط١ ، ١٣٩٣هـ .
- ۱۵۷ شرح ديوان الحماسة ، لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، نشره: أحمد أمين ، وعبد السّلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط۱ ، 18۱۱هـ .

- ١٥٨ شرح شواهد المغني ، لجلال الدين السيوطي ، اعتنى به : محمد محمود الشنقيطي ، لجنة التراث العربي ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .
- ١٥٩ شرح صحيح مسلم ، لأبي زكريا يحي بن شرف النووي الشافعي ، وراجعة الشيخ : خليل الميس ، دار القلم ، بيروت ، ط١ .
- ١٦٠ شرح العقيدة الطّحاوية ، للإمام محمد بن علاء الدين بن أبي العز الحنفي ، اعتنى به الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وشعيب الأرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ، ط٢ ، ١٤١٣ه.
- 171 شرح العمدة في الفقه ، لابن تيمية الحراني ، تحقيق : سعود بن صالح العطيشان ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٨هـ .
- 17۲ شرح الكوكب المنير المسمّى بـ"مختصر التحرير" ، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار ، تحقيق الدكتور : محمد الزحيلي ، والدكتور : نزيه حماد ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، محمد الزحيلي . والدكتور . نزيه حماد . مكتبة العبيكان . الرياض .
- ١٦٣ شرح مختصر الروضة ، لسليمان بن عبد القوي الطوفي ، تحقيق : عبد الله التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٠هـ .
- 178 شرح معاني الآثار ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، تحقيق : محمد زهري النجار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٣٩٩هـ .

- 170 شعب الإيمان ، لأحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٠هـ .
- ١٦٦ الشّعر والشّعراء ، لابن قتيبة الدّينوري ، المطبعة المصرية ، القاهرة ، ط١ ، ١٣٥٠هـ .
- 17۷ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ، تحقيق : على بن محمد البجاوي ، دار الكتاب العربي ، بدون تاريخ طبع .
- ١٦٨ الصحاح تاج اللُّغة وصحاح العربية ، لإسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطّار ، دار العلم للملايين ، ط١ ، ١٣٧٦هـ
- 179 صحيح ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) ، لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢هـ .
- ١٧٠ صحيح ابن خزيمة ، لمحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ، تحقيق : د . محمد مصطفى الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٣٩٠هـ
- ۱۷۱ صحیح البخاري ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري ، تحقیق : مصطفی دیب البغا ، دار ابن کثیر ، الیمامة ، بیروت ، ط۳ ، ۱٤۰۷هـ

791

- ۱۷۲ صحيح الجامع الصّغير وزيادته (الفتح الكبير) ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٨هـ .
- ۱۷۳ صحيح مسلم ، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- ١٧٥ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ، للشيخ: عبد الرحمن بن محمد الدوسري ، طبع بشركة العبيكان ، الرياض .
- ۱۷۱ ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط۳ ، ۱٤۱۰هـ .
- ١٧٧ الضّوء اللاّمع لأهل القرن التاسع ، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .
- ۱۷۸ الطبقات ، لخليفة بن خياط ، تحقيق : أكرم ضياء العمري ، نشر : دار طيبة ، الرياض ، ط١ ، ١٩٨٢م .
- ١٧٩ طبقات الحفاظ ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق : علي محمد عمر ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر ، ١٤١٧هـ .
- ١٨ طبقات الشافعية ، لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ، تحقيق : كمال يوسف الحوت ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٧هـ .

- ۱۸۱ طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن على السُّبكي ، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ، و محمود محمد الطنّاحي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، بدون تاريخ طبع .
- ١٨٢ طبقات علماء الحديث ، لابن عبد الهادي ، تحقيق : أكرم البوشي ، وإبراهيم الزيبق ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- ١٨٣ طبقات فحول الشّعراء ، لمحمد بن سلام الجمحي ، تحقيق: محمود شاكر ، مكتبة القاهرة ، ١٩٧٤م .
- ١٨٤ طبقات الفقهاء ، لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، تحقيق : إحسان عباس ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ١٤٠١هـ .
- 1۸٥ طبقات الفقهاء الشافعية ، لتقي الدين أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدّمشقي ، تحقيق : علي محمد عمر ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،بدون تاريخ طبع .
- ۱۸٦ الطبقات الكبرى ، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري ، دار صادر ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .
- ۱۸۷ طبقات المفسرين ، لأحمد بن محمد الأدنه وي ، تحقيق : سليمان بن صالح الخزي ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ط۱ ، ۱۲۷هـ .
- ۱۸۸ طبقات المفسّرين ، لشمس الدين محمد بن علي الداوودي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۱ ، ۱٤۰۳هـ .

- ١٨٩ طبقات النحويين واللّغويين ، لأبي بكر محمد بن الحسن الزّبيدي ،
   تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر ، ١٣٩٢هـ .
- ۱۹۰ العجاب في بيان الأسباب (أسباب النزول) ، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار ابن الجوزي ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٨ه.
- 191 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، لمحمد بن أحمد الفاسي ، تحقيق : فؤاد سيد ، مطبعة السّنة المحمدية ، القاهرة ، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٦م .
- ۱۹۲ العقد المنظوم في ذكر أفاضل الرّوم ، ذيلٌ للشقائق النعمانية ، مطبوع على هامش الجزء الثاني من "وفيات الأعيان" ، مصر ، ١٣١٠هـ .
- 19۳-عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، لأحمد بن يوسف بن عبد الدائم الشهير بالسمين الحلبي ، تحقيق : محمد باسل عيون السّود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٧هـ
- ١٩٤ عمل اليوم واللّيلة ، لأحمد بن شعيب بن عليّ النسائي ، تحقيق الدكتور :
   فاروق حمادة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٦هـ .
- 190- غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار ، لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار ، تحقيق : أشرف محمد فؤاد طلعت ، طبعة الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة ، ط١ ، ١٤١٤ه .
- 197- الغاية في القراءات العشر ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري ، تحقيق : محمد غياث الجنباز ، شركة العبيكان للطباعة والنشر ، الرياض ، ط١ ، ١٤٠٥هـ .

- ۱۹۷ غاية النهاية في طبقات القراء ، لأبي الخير محمد بن الجزري ، عني بنشره : ج . برجستراسر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۳ ، عني بنشره .
- ۱۹۸ غرائب التفسير وعجائب التأويل ،لمحمود بن حمزة الكرماني ،تحقيق الدكتور :شمران سركال العجلي ،نشر :دار القبلة ، جدة ، ومؤسسة علوم القرآن ، دمشق ، ط۱ ، سنة ۱۶۰۸هـ .
- ۱۹۹ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، لنظام الدين النيسابوري ، تحقيق : زكريا عميرات ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٦هـ .
- • ٢٠- الغريبين في القرآن والحديث ، لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي ، تحقيق : أحمد فريد المزيدي ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
- ٢٠١ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لأحمد بن حجر العسقلاني ، اعتنى به : محمد فؤاد عبد الباقي ، ومحبّ الدين الخطيب ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٣٧٩هـ .
- ٢٠٢- الفريد في إعراب القرآن المجيد ، للمنتجب حسين بن أبي العز الهَمَذَاني ، تحقيق الدكتور: محمد حسن النمر ، دار الثقافة ، الدوحة ، ط١ ، 1٤١١هـ .

- ٢٠٣ الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لأبي محمد بن حزم الظّاهري ،
   تحقيق: أحمد شمس الدين ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١
   ١٤١٦هـ .
- ٢٠٤ فضائل القرآن ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ، تحقيق : وهبي سليمان غاوجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١١هـ .
- ٢٠٥ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، لمحمد بن عبد الحي اللّكنوي ، نشر :
   مكتبة المعارف ، القاهرة ، ١٣٢٤هـ .
- ٢٠٦ فوات الوفيات ، لمحمد بن شاكر الكُتْبي ، تحقيق : إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٧٤م .
  - ٧٠٧ القرطين ، لابن مطرف الكناني ، دار المعرفة ، بيروت .
- ٢٠٨ القطع والائتناف (الوقف والابتداء) ، لأبي جعفر النحاس ، تحقيق :
   أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢٣هـ .
- ٢٠٩ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله \_ عز وجل \_ ، لعبد الرحمن حبنكة
   الميداني ، دار القلم ، دمشق ، ط۲ ، ١٤٠٩هـ .
- ٢١٠ قواعد الترجيح عند المفسرين ، لحسين بن علي الحربي ، دار القاسم ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٧هـ .
- ٢١١ قواعد التفسير جمعاً ودراسة ، لخالد بن عثمان السبت ، دار ابن عفّان ،
   الخبر ، ط١ ، ١٤١٧هـ .

- ٢١٢ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى ، لعبد الله بن محمد الجوعي ، دار الوطن ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٤ه .
- ٢١٣- الكامل في ضعفاء الرجال ، للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عُديّ الجرجاني ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ، وعلى محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٨ه.
- ٢١٤ الكامل في اللّغة والأدب، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق الدكتور: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩ه.
- ٢١٥- الكتاب ، لأبي بشر عمرو بن قنبر (الشّهير بسيبويه) ، بولاق ، 1٣١٨هـ .
- ٢١٦ كتاب الأُمَّ ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، اعتنى به : محمد زهري النجار ، دار المعرفة ، بيروت ، ط٢ ، ١٣٩٣هـ .
- ٢١٧- كتاب الدّعاء ، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، دراسة وتحقيق وتخريج : محمد ابن سعيد البخاري ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٧هـ .
- ٢١٨ كتاب العين ، منسوب لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ،
   تحقيق : مهدي المخزومي ، وإبراهيم السّامرائي ، منشورات وزارة
   الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية ، بدون تاريخ طبع .
- ٢١٩ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على الألسنة الناس
   ، لإسماعيل ابن محمد العَجْلُوني الجراحي ، اعتنى به : أحمد

- القلاّس ، مكتبة التراث الإسلامي ، حلب ، ودار التراث ، القاهرة ، بدون تاريخ طبع .
- ٢٢- كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون ، لمصطفى بن عبد الله حاجي خليفة ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، بدون تاريخ طبع .
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، لمكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق الدكتور : محيي الدين رمضان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٥ ، ١٤١٨ه.
- ٢٢٢ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ، لأبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني البَاقُولي ، تحقيق الدكتور : محمد أحمد الدالي ، مطبوعات مجمع اللّغة العربية ، مطبعة الصباح ، بدمشق ، ١٤١٥ه.
- ٢٢٣ الكشف والبيان ، لأبي إسحاق الثعلبي ، تحقيق محمد بن عاشور ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٤٢٢هـ .
- ۲۲۶-الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللَّغوية) ، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، اعتنى به الدكتور: عدنان درويش، ومحمد المصرى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط۲ ، ۱۶۱۹ه.
- ٢٢٥- الكُنَى ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق : هاشم الندوي ، دار الفكر ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .

- 7۲٦-الكُنى والأسماء ، لمسلم بن الحجاج القشيري ، تحقيق : عبد الرحيم محمد القشقري ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، ط١ ، 1٤١٤هـ .
- ٢٢٧ الكنز في القراءات العشر ، لعبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي ،
   تحقيق: هناء الحمصي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
- ٢٢٨ الكواكب السّائرة في أعيان المئة العاشرة ، لنجم الدين الغزي ، طبع في بيروت ، ١٩٥٤م .
- 7۲۹- لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن) ، لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي ، الشهير بالخازن ، ضبطه وصححه : عبد السّلام محمد شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١٤١٥ه.
- ٢٣٠ اللَّباب في علوم الكتاب ، لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ، و علي محمد معوّض ، دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤١٩هـ
- ۲۳۱ لباب النقول في أسباب النزول ، لجلال الدين السيوطي ، اعتنى به :
   عبد المجيد طعمة حلبى ، دار المعرفة ، بيروت ، ط۱ ، ۱٤۱۸هـ .
- ٢٣٢ لسان العرب ، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار صادر ، بيروت ، ط٣ ، ١٤١٤ه .

- ٢٣٣- لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : دائرة المعارف النظامية بالهند ، نشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م .
- ٢٣٤- المؤتلف والمختلف ( الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط)، لمحمد بن طاهر ابن القَيْسَرَاني ، تحقيق : كمال يوسف الحوت ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١١ه.
- ٥٣٥ مباحث في علوم القرآن ، للدكتور : صبحي الصالح ، دار العلم للملايين ، ط٢٢ مباحث في علوم القرآن ، للدكتور : صبحي الصالح ، دار العلم للملايين ،
- ٢٣٦ مباحث في علوم القرآن ، لمناع القطّان ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط٧ ، ١٤١٠ هـ .
- ٢٣٧- المبسوط في القراءات العشر، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني ، تحقيق : سبيع حمزة حاكمي ، دار القبلة ، جدة ، ومؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٨ه.
- ٢٣٨ المجاز في اللّغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع ، عرض وتحليل ونقد ، لعبد العظيم المطعني ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط١ ، ١٤٠٥هـ .
- ٢٣٩ مجاز القرآن ، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي ، تحقيق الدكتور :
   محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، بدون تاريخ طبع .

- ٢٤٠ المجتبى (سنن النسائي الصغرى) ، لأحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدّة ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، ط٢ ، عبد الفتاح أبو غدّة .
- ٢٤١ المجروحين ، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، دار الوعي ، حلب ، بدون تاريخ طبع .
- ۲٤۲ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لعلي بن أبي بكر الهيثمي ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، ودار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤٠٧هـ .
- ٢٤٣ مجمل اللّغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس الرّازي ، تحقيق : شهاب الدين أبو عمرو ، دار الفكر ، ١٤١٤هـ .
- 7 ٤٤ المجموع شرح المهذّب للشيرازي ، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، اعتنى به وأكمله : محمد نجيب المطيعي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ط١ ، ١٤٢٢هـ .
- 7 ٤٥ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم ، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤١٦ه.
- ٢٤٦ محاسن التأويل ، لجمال الدّين القاسمي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، ط١، ١٤١٥هـ .

- ٢٤٧- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
- ٢٤٨ المحرر في أسباب نزول القرآن ، لخالد بن سليمان المزيني ، دار ابن المجوزى ، ط١ ، ١٤٢٧هـ .
- 7٤٩ المحكم والمحيط الأعظم ، لأبي الحسن ابن سِيْدَه ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط١، ١٤٢١هـ
- ٢٥٠ مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، اعتنى به : يوسف الشيخ محمد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط٣ ، ١٤١٨هـ .
- ٢٥١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، لشمس الدين ابن قيم الجوزية ، اختصار : محمد الموصلي ، مكتبة الرياض الحديثة .
- ٢٥٢ المختصر في أخبار البشر ، لعماد الدين إسماعيل أبو الفداء ، المطبعة الحسينية ، مصر ، ط١ ، بدون تاريخ طبع .
- ٢٥٣ مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع ، لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهَمَذَاني ، اعتنى به: برجستراسر ، و آرثر جفري ، مكتبة المتنبي ، القاهرة ، بدون تاريخ طبع .
- ٢٥٤ المخصّص ، لأبي الحسين علي بن إسماعيل النحوي اللّغوي الشهير بابن سيده ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .

- ٢٥٥ المدرسة النحوية في مصر والشّام في القرنيين السّابع والثامن من الهجرة ،
   للدكتور : عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق ، بدون تاريخ طبع .
- ٢٥٧- المدخل إلى دراسة البلاغة العربية ، للسيد أحمد خليل ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط١، ١٩٦٨م .
- ٢٥٨ المذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة ، لمحمد الأمين بن المختار الشنقيطي ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، بدون تاريخ طبع
- ٢٥٩ مرآة الجنان وعِبرة اليَقْظَان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزّمَان ، لعبد الله
   بن أسعد اليافعي ، مكتبة حيدر آباد ، الهند ، ط١ .
- ٢٦- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ، لشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي ، تحقيق : طيّار آلتي قولاج ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٩٥ه .
- 771- المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المنيّر ، عرض ونقد ، لصالح بن غرم الله الغامدي ، دار الأندلس ، حائل ، ط١٤١٨هـ .

- ٢٦٢ المستدرك على الصّحيحين ، لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، 1٤١١هـ .
- 77٣ المستصفى من علم الأُصول ، لأبي حامد محمد الغزالي ، تحقيق : حمزة زهير حافظ ، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر ، بدون تاريخ طبع .
- ٢٦٤ المسند ، لأحمد بن علي أبو يعلى الموصلي التميمي ، تحقيق : حسين سليم أسد ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، ط١ ، ١٤٠٤هـ .
- ٢٦٥ المسند ، لسليمان بن داود الطيالسي ، دار المعرفة ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .
- ٢٦٦ مسند أبي عوانة ، لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني ، تحقيق : أيمن عارف الدمشقي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٨م .
- ٢٦٧- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، بيروت ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر
- ٢٦٨ مسند الحميدي ، لعبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، مكتبة المتنبي ، القاهرة ، بدون تاريخ طبع .
- ٢٦٩ مسند الشهاب ، لمحمد بن سلامة القضاعي ، تحقيق : حمدي السلفي ،
   مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط۲ ، ۱٤٠٧هـ .

- ٢٧٠ مسند عبد بن حميد ، لأبي محمد عبد بن حميد بن نصر ، تحقيق : صبحي البدري السّامرائي ، محمود محمد خليل الصعيدي ، السّنة ، القاهرة ، ط١ ، ١٤٠٨هـ .
- الله الأصبهاني ، تحقيق : محمد حسن محمد الشّافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، ١٩٩٦م .
- ٢٧٢- المسودة في أُصول الفقه ، لآل تيمية ، جمع أحمد بن محمد الحرّاني ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .
- ٢٧٣ مشاهير علماء الأمصار ، لأبي حاتم محمد بن حبّان البستي ، تحقيق : م
   . فلا يشهمر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٥٩م .
- ٢٧٤ مشكل إعراب القرآن ، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق : حاتم الضّامن ، مؤسسة الرّسالة ، بيروت ، ط٤ ، ١٤٠٨هـ .
- ۲۷٥ مصباح الزّجاجة ، لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني ، تحقيق :
   محمد المنتقى الكشناوي ، دار العربية ، بيروت ، ط۲ ، ۱٤٠٣هـ .
- ٢٧٦- المصَفَّى بأكف أهل الرَّسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ، لأبي الفرج بن الجوزي ، طبع ضمن أربعة كتب في الناسخ والمنسوخ ، تحقيق : حاتم الضامن ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٩ه.

- ٢٧٧ المصنيّف ، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصّنعاني ، تحقيق : حبيب الله الأعظمى ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٣هـ .
- ٢٧٨ المصنف في الأحاديث والآثار ، لأبي بكر بن أبي شيبة الكوفي ، تحقيق
   يوسف كمال الحوت ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط١ ، ١٤٠٩هـ .
- ٢٧٩ المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية ، لأحمد بن حجر العسقلاني ،
   المكتبة العصرية ، ط١ ، ١٣٩٠هـ .
- ٢٨- معاني القرآن ، لأبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البَلْخِي (الأخفش الأوسط) ، تحقيق الدكتور : فائز فارس ، ط٢ ، ١٤٠١هـ .
- ٢٨١- معاني القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ، تحقيق : محمد عليّ الصّابوني ، طبعة مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أُمّ القرى ، ط١٤٠٨ .
- ۲۸۲ معاني القرآن وإعرابه ، لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الشهير بالزجاج ،
   تحقيق الدكتور : عبد الجليل عبده شلبي ، دار الحديث ، القاهرة ، ط۱
   ، ۱٤۱٤ه. .
- ٢٨٣ معترك الأقران في إعجاز القرآن ، لجلال الدين السيوطي ، صححه : أحمد شمس الدين ، ط : دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١٤٠٨ هـ
- ٢٨٤ معجم الأدباء أو (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ، لياقوت عبد الله الرومي الحموي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١١ه. .

- ٢٨٥ المعجم الأوسط ، لسليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق : طارق عوض ،
   وعبد المحسن الحسيني ، دار الحرمين ، القاهرة ، ١٤١٥هـ .
- ٢٨٦ معجم البلدان ، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي ، دار صادر ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٩٥م .
- ٢٨٧ معجم القواعد العربية في النحو والتصريف وَذُيّل بالإملاء ، لعبد الغني الدقر ، دار القلم ، دمشق ، ط١ ، ١٤٠٦هـ .
- ٢٨٨ المعجم الكبير ، لسليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق : حمدي السّلَفي ،
   مكتبة العلوم والحكم ، الموصل ، ط٢ ، ١٤٠٤هـ .
- ٢٨٩ معجم ما استعجم ، لعبد الله بن عبد العزي البكري الأندلسي ، تحقيق :
   مصطفى السقا ، عالم الكتب ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٣هـ .
- ٢٩- معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٤ هـ .
- ۲۹۱ معجم مقاييس اللُّغة ، لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق : عبد السّلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ١٤٢٠هـ .
  - ٢٩٢ المعجم الوجيز ، مجمع اللُّغة العربية ، المركز العربي للثقافة والعلوم .
- ٢٩٣ معرفة الصّحابة ، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، تحقيق : عادل بن يوسف العزازي ، دار الوطن ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٩ه.

- ٢٩٤ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذّهبي ، تحقيق : محمد حسن إبراهيم الشّافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١٤١٧ ه.
- 790- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، لشمس الدين محمد بن أحمد الذّهبي ، تحقيق : بشار عواد ، وشعيب الأرناؤوط ، وصالح عباس ، نشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط۲ ، ۱٤۰۸ه .
- ۲۹۲ المعرفة والتاريخ ، ليعقوب بن سفيان الفَسَوي ، تحقيق : أكرم ضياء العمري ، بيروت ، ۱۹۸۱م .
- ٢٩٧ المغني في الضّعفاء ، لشمس الدين محمد بن أحمد الذّهبي ، تحقيق : حازم القاضي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٨هـ .
- ۲۹۸ مغني اللَّبيب عن كتب الأعاريب ، لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري ، تحقيق : محمد محيي الدِّين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط۱، ۱۹۱۹ه.
- ۲۹۹ مفردات ألفاظ القرآن ، للرّاغب الأصبهاني ، تحقيق: صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بيروت ، ط۲ ، ۱٤۱۸ هـ .
- • ٣ مقالات الإسلاميين واختلاف المصَلَّين ، لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ، ط٢ ، ١٣٨٩هـ .

- ٣٠١- المقتضب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة ، ١٤١٥هـ .
- ٣٠٢- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل ، لأبي الزبير أحمد بن إبراهيم الغرناطي ، تحقيق : د. محمود كامل أحمد ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٤٠٥هـ .
- ٣٠٣- الملل والنحل ، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشَّهْرِستاني ، تصحيح : أحمد فهمي محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٢ ، ١٤١٣هـ .
- ٣٠٥ منجد المقرئين ومرشد الطالبين ، لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري ، اعتنى به : عليّ بن محمد العمران ، دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة ، ط١ ، ١٤١٩ه .
- ٣٠٦- منهاج السّنة النبوية ، لابن تيمية ، تحقيق : محمد رشاد سالم ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ط١ ، ١٤٠٦هـ .
- ٣٠٧ موارد الظمآن ، لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي ، تحقيق : محمد عبد الرزّاق حمزة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .
- ٣٠٨- الموافقات في أصول الأحكام ، لأبي إسحاق إبراهيم اللّخمي الشّهير بالشّاطبي ، اعتنى به : محمد الخضر حسين التونسي ، دار الفكر ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .

- ٣٠٩- الموسوعة العربية العالمية ، الناشرون : موسوعة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، ط٢ ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م .
- ٣١٠ الموطأ ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى ، دار إحياء التراث العربي ، مصر ، بدون تاريخ طبع .
- ٣١١ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، لعبد الرحمن بن صالح المحمود ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط١، ١٤١٥هـ .
- ٣١٢ ميزان الاعتدال في نقد الرّجال ، لشمس الدين محمد أحمد الذهبي ، تحقيق : علي محمد معوّض ، وعادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٥م .
- ٣١٣- ناسخ القرآن ومنسوخه ، لعبد الرحمن بن الجوزي ، تحقيق : حسين سليم الداراني ، دار الثقافة العربية ، دمشق ، ط١، ١٤١١هـ .
- ٣١٤- الناسخ والمنسوخ ، لقتادة بن دعامة السدوسي ، ضمن أربعة كتب في الناسخ والمنسوخ ، تحقيق : حاتم صالح الضامن ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، ط١،٩٠٩هـ .
- ٣١٥- الناسخ والمنسوخ في القرآن ، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ، خُققت في مركز البحوث والدراسات بمكتبة مصطفى الباز ، مكتبة مصل الباز ، مصل الباز
- ٣١٦- الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ، تحقيق : محمد بن صالح المديفر ، مكتبة ابن العربي ، ١٤٠٥ه.

- ٣١٧- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ واختلاف العلماء في ذلك، لأبي جعفر النحاس، تحقيق: سليمان بن إبراهيم اللاحم، مؤسسة الرسالة، ط١،١٤١٢هـ .
- ٣١٨- الناسخ والمنسوخ من كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ ، لهبة الله بن سلامة البغدادي ، ١٨٠- الناسخ والمنسوخ من كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ ، لهبة الله بن سلامي ، ط١ ، ١٤٠٤هـ .
- ٣١٩ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغري بردي الأتابكي ، نشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، مصر ، مصورة عن طبعة درا الكتب .
- ٣٢٠- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الرّاضي ، مؤسسة الرّسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٤ه .
- ٣٢١ نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري ، تحقيق: إبراهيم السّامرائي ، مكتبة المنار ، الأردن ، ط٣ ، الأنباري . 1٤٠٠
- ٣٢٢- نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز ، لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني ، تحقيق: د .يوسف المرعشلي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٠هـ .
  - ٣٢٣ النسخ في القرآن الكريم ، لمصطفى زيد ، ط١ ، ١٣٨٣ هـ .

- ٣٢٤- النشر في القراءات العشر ، لأبي الخير محمد بن محمد الشهير بابن الجزري ، اعتنى به : عليّ محمد الضباع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ طبع .
- ٣٢٥- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، لبرهان الدين البقاعي ، دار الأندلس ، بالتعاون مع دائرة المعارف الإسلامية ، ط١ ، ١٣٩٦هـ .
- ٣٢٦- نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب ،لأحمد بن محمد المقري التلمساني ،تحقيق: إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٥٣هـ / ١٩٣٥ .
- ٣٢٧- نَفَس الصَبَاح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه ، لأبي جعفر أحمد بن عبد الصمد الخزرجي ، تحقيق: محمد عز الدين المعيار الإدريسي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ، ط١ ، ١٤١٤ه.
- ٣٢٨- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان ، لأبي حيّان الأندلسي ، تحقيق : عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م .
- ٣٢٩- النكت على كتاب ابن الصّلاح ، للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق الدكتور : ربيع ابن هادي المدخلي ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، المدينة المنورة ، ط١،٤٠٤ه.
- ٣٣- نكت الهميان في نُكَت العميان ، لصلاح الدّين خليل الصفدي ، اعتنى به: أحمد زكي بك ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر ، ط١ ، ١٤٢٠هـ .

- ٣٣١- النكت والعيون ، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، راجعه وعلق عليه : عبد المقصود بن عبد الرحيم ، نشر : مؤسسة الكتب الثقافية ، ودار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٣٣٢- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ، لأحمد بن علي بن أحمد القَلْقَشَنْدِي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٣٣٣- نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأُصول ، للقاضي ناصر الدين البيضاوي ، لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ، تحقيق الدّكتور: شعبان محمد إسماعيل ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢٠ه.
- ٣٣٤ النهاية في غريب الحديث والأثر ، لمجد الدّين أبي السّعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ، تحقيق : طاهر الزاوي و محمود الطناحي ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ١٣٩٩هـ .
- ٣٣٥- هدية العارفين ، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ، لإسماعيل باشا البغدادي ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، بدون تاريخ طبع .
- ٣٣٦- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، لجلال الدين السيوطي ، مصر ، ١٣٧٢هـ .
- ٣٣٧- الوافي بالوفيات ، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، بعناية : س . ديدر ينغ ، دار النشر : فرانز شتايز ، جمعية المستشرقين الألمانية ، ط۲ ، ١٩٧٩هـ / ١٩٧٠م .

- ٣٣٨- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي الحسن الواحدي ، تحقيق : صفوان عدنان داوودي ، نشر : دار القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٥هـ .
- ٣٣٩- الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، لأبي الحسن الواحدي ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٥هـ .
- ٣٤- وضح البرهان في مشكلات القرآن ، لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري ، تحقيق: صفوان عدنان داودي ، دار القلم ، دمشق ، والدار الشّامية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٠ه .
- ٣٤١ الوفيات ، لأبي المعالي محمد بن رافع السّلامي ، تحقيق: صالح مهدي عباس ، مؤسسة الرّسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م .
- ٣٤٢- الوفيات ، لأحمد بن حسن بن الخطيب (الشّهير بابن قنفذ) ، تحقيق : عادل نويهض ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط1 ، ١٩٧١م .
- ٣٤٣ وَفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمَان ، لأبي العباس أحمد بن محمد بن خِلكان ، تحقيق : يوسف علي طويل ، ومريم قاسم طويل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩ه .

## فهرس الموضوعات

| المعلمة                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| أسباب اختيار الموضوع                                                      |
| خطة البحث                                                                 |
| منهج البحث                                                                |
| الباب الأول: ترجمة أبي حيان وبيان منهجه في التفسير والترجيح               |
| الفصل الأول: ترجمة موجزة لأبي حيان١٦٠                                     |
| المبحث الأول: عصره من الناحيتين السياسية والعلمية:١٧                      |
| المبحث الثاني: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:                                   |
| المبحث الثالث: مولده ونشأته:                                              |
| المبحث الرابع: رحلاته:                                                    |
| المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:                         |
| المبحث السادس: عقيدته ومذهبه:                                             |
| المبحث السابع: شيوخه: المبحث السابع: شيوخه:                               |
| المبحث الثامن: تلاميذه:                                                   |
| المبحث التاسع: مصنفاته:                                                   |
| المبحث العاشر: وفاته: ١٤                                                  |
| الفصل الثالث: منهج أبي حيان في الترجيح                                    |
| المبحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند أبي حيان                           |
| الأول: النصّ على القول الراجح: ١٩٥                                        |
| الثاني: التفسير بقول مع النصّ على ضعف غيره:                               |
| الثالث: استظهار أحد الأقوال ، وذكر بقية الأقوال بصيغة من صيغ التمريض: ٦٦. |
| المبحث الثاني: وجوه الترجيح عند أبي حيان الأندلسي                         |
| أُولًا: الترجيح بالنظير القرآني:٧٣                                        |

| ثانيًا: الترجيح بالسنة النبوية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثالثًا: الترجيح بظاهر القرآن:٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رابعًا: الترجيح بدلالة سبب النزول:٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خامسًا: الترجيح بالسياق: ٧٩ ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سادسًا: الترجيح بالعموم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سابعًا: الترجيح بحمل اللفظ على الحقيقة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ثامنًا: الترجيح باللغة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الباب الثاني: ترجيحات أبي حيان الأندلسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أولًا: ترجيحات أبي حيان الأندلسي في سورة آل عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قوله تعالى: ﴿ زَلَّ عَلَيْكَ أَلْكِكَ بِإِلْحَقِّ ﴾ [سورة آل عمران: ٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مسألة: (نَزَّلَ) و (أَنْزَلَ) هل هما بمعنى واحد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قوله تعالى: ﴿مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ ﴾ [سورة آل عمران:٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسألة: هل الوصف بقوله: ﴿ مُدَى لِلنَّاسِ ﴾ للتوراة والإنجيل فقط ، أم يشمل القرآن؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قوله تعالى : ﴿ إِنَّاللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَيَّةً فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴿ اللَّهِ السّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>مسألة</b> : العموم والخصوص في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْدِهُنَّ أَنَّهُ لَا يَعْفَىٰ عَلَيْدِهُنَّ أَنَّهُ لَا يَعْفَىٰ عَلَيْدِهُنَّ أَنَّهُ لَا يَعْفَىٰ عَلَيْدِهُنَّ أَنَّهُ لَا يَعْفَىٰ عَلَيْدِهُ فَيْ عَلَيْدِهُ فَيْ عَلَيْدِهُ فَيْ عَلَيْدُونُ عَلَيْدُونُ عَلَيْدُونُ عَلَيْدُونُ عَلَيْدُونُ فَيْ عَلَيْدُونُ عَلَيْدُونُ فَيْ عَلَيْدُونُ فَالْعَلْمُ لَا يَعْفَى عَلَيْدُونُ فَيْ عَلَيْدُونُ فَيْ عَلَيْدُونُ فَيْ عَلَيْدُونُ فَيْ عَلَيْكُونُ فَيْ عَلَيْدُونُ فَيْ عَلَيْكُونُ لِعَلْمُ لَا يَعْفِي عَلَيْكُونُ فَيْعَلَّهُ عَلَيْكُونُ فَيْ عَلَيْكُونُ فَيْ عَلَيْكُونُ فَيْ عَلْمُ لِلْعَلْمُ لَا يَعْفِقُونُ فَيْعِلْمُ لَعْلَى قُلْمُ لِلَّهُ لَا يَعْفِي غَلْمُ لَيْكُونُ فَيْ عَلَيْكُونُ فَيْعُلِكُ فَيْعِي عَلَيْكُونُ فَيْعِلْمُ لِعَلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لَلْعُلْمُ لِلْمُ لَلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلِهُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لَلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْ |
| قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَ مِنْهُ ءَايَتُ مُعْكَمَنَ ﴾ [سورة آل عمران: ٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فيها مسألتاق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المسألة الأولى: من المعنيون بقوله في هذه الآية ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ فَيَكَّبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مَا مَثَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المسألة الثانية: مرجع الضمير في قوله: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْرِيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِدِه ﴾ [آل عمران: ٧] ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِّفِ عَنَّهُمْ ﴾ [سورة آل عمران:١٠] ١١٣ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فيها مسألتان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المسألة الأولى: المراد بالموصول في قوله: ﴿ الَّذِينَ كَغَرُوا ﴾ ١١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الهسألة الثانية: معنى ﴿ مِّنَ ﴾ في قوله: ﴿ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْكًا ﴾ [سورة آل عمران: ١٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَٱللَّهِ ٱلْإِسْلَنْدُ ﴾ [سورة آل عمران: ١٩]                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>مسألة</b> : من المعني بالموصول هنا ؟ وفيم اختلفوا ؟                                                                                                              |
| قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَتْ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ﴾ [سورة آل عمران: ٢٠] ١٢٤                                                        |
| مسألة: مرجع ضمير الجمع في الآية ، وفيم كانت محاجتهم ؟ ١٧٤                                                                                                           |
| قوله تعالى : ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَنْ إِكَ ٱلْمُلَّكِ ثُوَّتِي ٱلْمُلَّكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِزُ مَن تَشَآهُ وَتُعِزُلُ مَن تَشَآهُ |
| بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ ١٢٦]١٢٦١٢٦                                                                                                  |
| فيها مسألتان:                                                                                                                                                       |
| المسألة الأولى: ما المرادب (الملك) في الآية ؟                                                                                                                       |
| المسألة الثانية: المراد بقوله: ﴿ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُ مَن تَشَاءُ ﴾ [سورة آل عمران: ٢٦] ١٢٩.                                                              |
| قوله تعالى : ﴿يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّعَمِّكًا ﴾ [سورة آل عمران : ٣٠] ١٣٢                                                              |
| مسألة: عود الضمير في قوله: ﴿ تُوَدُّ لَوَّ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا ﴾                                                                          |
| قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا آَنْتَى ﴾ [سورة آل عمران : ٣٦]                                                                 |
| مسألة: عود الضمير في ﴿ إِنِّي وَضَعُتُما أَنْنَى ﴾                                                                                                                  |
| قوله تعالى : ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْكِةُ وَهُوَقَ آبِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾ [سورة آل عمران: ٣٩] ١٣٧                                                         |
| فيها مسألتاج:                                                                                                                                                       |
| المسألة الأولى: المراد بالملائكة في الآية ؟                                                                                                                         |
| المسألة الثانية: معنى الحصور في الآية                                                                                                                               |
| قوله تعالى : ﴿ يَنَمُرْيَكُمُ أَقَنُي لِرَبِكِ وَأُسْجُدِي وَأَرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ ال                                                     |
| مسألة: المراد بالقنوت في الآية                                                                                                                                      |
| قوله تعالى : ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَو مِيلَ ﴾ [سورة آل عمران : ٤٩]                                                                                        |
| مسألة: نوع (ما) في قوله: ﴿ وَأُنبِّتُكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ ﴾ [سورة آل عمران: ٩٩]. ١٥٢                                               |
| قوله تعالى: ﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِيةِ ﴾ [سورة آل عمران: ٥٠] ١٥٥                                                                          |
| فيما مسألتان:                                                                                                                                                       |

| المسألة الأولى: تعيين الفاعل في قوله: ﴿ بَعُضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ الله المعلوم                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (حَرَّم)                                                                                                                  |
| الهسألة الثانية: قوله: ﴿ وَجِنَّ تُكُر بِعَايَةٍ مِّن رَّبِعَكُم ﴾ [سورة آل عمران: ٥٠] تأسيسٌ أم تأكيدٌ؟ ١٥٧.             |
| قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّى ﴾ [سورة آل عمران : ٥٥] ١٦٠            |
| مسألة: تعيين المخاطب في قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعُكُمْ ﴾                                                                |
| قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا ﴾ [سورة آل عمران:٥٦]                        |
| <b>مسألة</b> : العموم والخصوص في المراد بالآية                                                                            |
| قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَنتِ وَالذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ السَّ ﴾ [سورة آل عمران: ٥٨] ١٦٦            |
| فيها مسألتان:                                                                                                             |
| المسألة الأولى: المراد بالآيات في الآية                                                                                   |
| المسألة الثانية: قوله: ﴿ وَالذِّكْرِ الْمَكِيمِ ﴾ هل هو قَسَمٌ ، أم معطوفٌ على ما قبله؟ ١٦٩                               |
| قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَنْذَالَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾ [سورة آل عمران: ٦٢]١٧١                                               |
| مسألة: المراد بالإشارة في قوله: ﴿ إِنَّ هَنْذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾                                                |
| قوله تعالى: ﴿قُلْ يَكَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ ﴾ [سورة آل عمران: ٦٤] ١٧٣ |
| <b>مسألة</b> : من المخاطبون في الآية؟                                                                                     |
| قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاَّجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ ﴾ [سورة آل عمران: ٦٥]١٧٧                           |
| مسألة: نوع الواو في قوله: ﴿ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ﴾                           |
| قوله تعالى: ﴿ هَكَأَنتُمْ هَتُؤُكَّةٍ حَلِجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ [سورة آل عمران: ٦٦]                          |
| <b>مسألة</b> : المراد بما لهم به علم ، وما ليس لهم به علم في الآية                                                        |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ ﴾ [سورة آل عمران:٧٣]                                         |
| فيها مسألتاق:                                                                                                             |
| المسألة الأولى: معنى اللام في: ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُر ﴾                                          |
| المسألة الثانية: جملة: ﴿ قُلْ إِنَّا لَهُ دَى اللَّهِ ﴾ هل هي معترضة؟ ١٨٣                                                 |

| قوله تعالى : ﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ [سورة آل عمران: ٧٥] ١٨٦.                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فيها ثلاث مسائل:                                                                                                                              |
| المسألة الأولى: المرادب (أهل الكتاب) في الآية                                                                                                 |
| المسألة الثانية: القنطار والدينار في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ هل هما       |
| مُرَادان ، أم مِثَالان ؟                                                                                                                      |
| المسألة الثالثة: عود الضمير في ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ في قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَكِيدِلُّ ﴾ . ١٩٢ |
| قوله تعالى : ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَ أَتَّفَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ اللهِ السورة آل عمران :٧٦] ١٩٤              |
| فيها مسألتاق:                                                                                                                                 |
| المسألة الأولى: معنى (مَنْ) في: ﴿ بَلَنَ مَنَّ أُوفَى بِمَهْدِهِ ، وَأَتَّقَىٰ ﴾                                                              |
| المسألة الثانية: عائد الضمير في ﴿ بِعَهْدِهِ ﴾                                                                                                |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴾ [سورة آل عمران:٧٧] ٢٠٠                         |
| مسألة: فيمن نزلت الآية                                                                                                                        |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم إِلْكِئنبِ ﴾ [سورة آل عمران:٧٨] ٢٠٤                                         |
| مسألة: المراد بالليّ في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلُونُ أَلِّسِ نَتَهُم بِأَلْكِنْبِ ﴾ ٢٠٤ ٢٠٤                              |
| قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَنبَ وَالْحُكُم وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّه الكّ                                    |
| <b>مسألة</b> : المراد بالربانيين في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّعِنَ ﴾                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَلَقَ ٱلنَّابِيِّينَ ﴾ [سورة آل عمران: ٨١] ٢١٢                                                        |
| قبَها مسألتان:                                                                                                                                |
| المسألة الأولى: العامل في (إذ) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَّ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ ﴾ ٢١٢ .                                          |
| المسألة الثانية: تعيين المخاطب بقوله تعالى: ﴿ قَالَ فَأَشَّهَدُواْ وَأَنَاْمُعَكُم مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ اللّ                                |
| قوله تعالى: ﴿ أَفَغَا كُرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ ﴾ [سورة آل عمران: ٨٣] ٢١٧                                                                  |
| مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿ لِمُؤَعَاوَكَرُهَا ﴾                                                                                                |
| توله تعالى: ﴿ لَن نَنالُوا البِرَّحَقَىٰ تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُون ﴾ [سورة آل عمران: ٩٢] ٢٢٢.                                                 |
|                                                                                                                                               |

| مسألة: معنى المحبة في قوله تعالى: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ ٢٢٢ .                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله تعالى: ﴿ كُلُّ ٱلطُّعَامِ كَانَ عِلَّا لِّبَنِي ٓ إِسْرَةٍ مِلَ ﴾ [سورة آل عمران: ٩٣] ٢٢٧.                                              |
| فيها مسألتان:                                                                                                                                |
| المسألة الأولى: ما حرمه إسرائيل على نفسه ، هل هو باجتهاد منه؟ ٢٢٧                                                                            |
| المسألة الثانية: مُتَعَلَّق (مِنْ) في قوله تعالى: ﴿ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَنةُ ﴾ ٢٣٠ ٢٣٠                                          |
| قوله تعالى : ﴿ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَّدِ ذَالِكَ فَأُولَكَ إِلَى هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [سورة آل عمران: ٩٤] . ٢٣٣٠ |
| مسألة: المشار إليه في: ﴿ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾                                                                                               |
| قوله تعالى : ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُثْرِكِينَ ﴾ [سورة آل عمران: ٩٥] ٢٣٥.      |
| مسألة: معنى: ﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ ﴾                                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ فِيهِ ءَايَكُ أَبِيَّنَكُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمَ ﴾ [سورة آل عمران:٩٧] ٢٣٧                                                        |
| فيها مسألتان:                                                                                                                                |
| المسألة الأولى: المراد بالأمن في: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾ [سورة آل عمران: ٩٧] ٢٣٧                                                   |
| المسألة الثانية: إعراب (مَنْ) في قوله تعالى: ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [سورة آل عمران: ٩٧] ٢٤١.                                   |
| قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا النَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ ﴾ [سورة آل عمران:١٠٢] ٢٤٤                                             |
| <b>مسألة</b> : المراد بقوله تعالى: ﴿ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَ ﴾                                                                            |
| قوله تعالى: ﴿ وَأَغْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [سورة آل عمران:١٠٣] ٢٤٨ .                                       |
| <b>مسألة</b> : المخاطب بقوله تعالى: ﴿وَ <b>اَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمٌ</b> ﴾ ٢٤٨ .                                               |
| قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمُّةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ [سورة آل عمران:١٠٤]٢٥٠                                                  |
| عسألة: نوع (مِنْ) في: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَةٌ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ ٢٥٠                                                              |
| -<br>قوله تعالى: ﴿ كُنْـُتُمْ خَيْرُأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة آل عمران:١١٠] ٢٥٤                                                   |
| فيها مسألتان:                                                                                                                                |
| المسألة الأولى: معنى (كان) في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ ٢٥٤ .                                              |

| <b>لهسألة الثانية</b> : المخاطب بقوله تعالى: ﴿ كُنْـتُمْ خَيْرُ أَمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ ٢٥٨                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ُوله تعالى: ﴿ لَهُ لَيْسُواْ سَوَانَ ﴾ [سورة آل عمران: ١٦٣] ٢٦٣                                                       |
| نيها ثلاث مسائل:                                                                                                      |
| <b>لمسألة الأولى</b> : المراد بقوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَآءُ﴾ ٢٦٣                                                     |
| <b>لمسألة الثانية</b> : معنى ((الأمة القائمة )) في الآية                                                              |
| <b>لهسألة الثالثة</b> : معنى قوله تعالى: ﴿ <b>وَهُمْ يَسْجُدُونَ</b> ﴾ [سورة آل عمران:١١٣]٢٦٨                         |
| ُ وله تعالى : ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلاِهِ ٱلْحَيَلَةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [سورة آل عمران:١١٧] ٢٧١                     |
| نيها ثلاث مسائل:                                                                                                      |
| <b>لمسألة الأولى</b> : المراد بـ (النفقة) في هذه الآية ٢٧١                                                            |
| <b>لمسألة الثانية</b> : فيم كان ظلمهم لأنفسهم ؟                                                                       |
| <b>لهسألة الثالثة</b> : عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ <b>وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ</b> ﴾ ٢٧٧                              |
| ُوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمٌ ﴾ [سورة آل عمران: ١١٨] ٢٨٠   |
| <b>ىسألة</b> : المراد بقوله تعالى: ﴿قَدْبَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنْ ٱفْوَهِهِمْ وَمَاتُخْفِىصُدُورُهُمْ ٱكْبَرُ ﴾        |
| ُ وله تعالى: ﴿هَلَأَنتُمْ أَوْلَآءٍ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ﴾ [سورة آل عمران:١١٩]                         |
| نيها ثلاث مسائل:                                                                                                      |
| <b>لهسألة الأولى</b> : عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ يَجْبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ﴾                               |
| <b>لهسألة الثانية</b> : معنى الأمر في قوله تعالى: ﴿ <b>قُلْمُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ﴾</b>                                |
|                                                                                                                       |
| ُ وله تعالى: ﴿إِن تَمْسَلُمُ مَسَنَةٌ شَوْهُمْ ﴾ [سورة آل عمران:١٢٠]٢٩٠                                               |
| نيها مسألتان:                                                                                                         |
| <b>لهالة الأولى</b> : المراد بالحسنة والسيئة                                                                          |
| لمسألة الثانية: متعلق الصبر والتقوى في قوله: ﴿ وَإِن تَصْدِرُواْ وَتَتَّقُواْ ﴾ ٢٩٢ .                                 |
| ُوله تعالى: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَرِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [سورة آل عمران: ١٢١] ٢٩٤. |
|                                                                                                                       |

| مسألة: اليوم الذي عنى الله بقوله: ﴿ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ ٢٩٤                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله تعالى: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُم أَن يُمِدَّكُم رَبُّكُم ﴾ [سورة آل عمران: ١٢٤] ٢٩٧                         |
| مسألة: متى كان قوله ﷺ للمؤمنين: ﴿أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم ،                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشِّرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَ بِنَّ قُلُوبُكُم بِدِ ﴾ [سورة آل عمران: ١٢٦] ٣٠١               |
| <b>مسألة</b> : عود ضمير الغائب في قوله: ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ ﴾                                              |
| قوله تعالى: ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكِبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُواْ خَآبِيِينَ ﴿ السّ                         |
| <b>مسألة</b> : متعلَّق اللام في قوله: ﴿ لِي <b>قُطعَ طَرَفَاتِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا</b> ﴾                                             |
| قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَافَعَكُوا فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [سورة آل عمران: ١٣٥]                                    |
| فيها مسألتان:                                                                                                                         |
| المسألة الأولى: قوله: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَافَعَكُوا فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ ﴾ هل هو من نعت المتقين؟ . ٣٠٧ |
| المسألة الثانية: متعلَّق اللام في قوله: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَافَكُواْ فَنْجِشَةً ﴾ [سورة آل عمران: ١٣٥] ٣١١                              |
| قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعْنَرُنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ السورة آل عمران : ١٣٩] . ٣١٤. |
| <b>مسألة</b> : معنى قوله تعالى: ﴿ <b>وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ</b> ﴾                                                                   |
| قوله تعالى: ﴿ وَلِيُمَحِّصَ أَلِنَّهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [سورة آل عمران: ١٤١] ٣١٨             |
| <b>مسألة</b> : المراد بـ (الكافرين) في قوله تعالى: ﴿وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ ٣١٨                                                    |
| قوله تعالى : ﴿ وَلَقَذَكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ ﴾ [سورة آل عمران : ١٤٣] ٣٢١                            |
| فيها مسألتان:                                                                                                                         |
| المسألة الأولى: عائد الضمير في قوله تعالى: ﴿مِنقَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ ﴾ ٣٢١                                                            |
| المسألة الثانية: متعلق النظر في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ﴾ ٣٢٣                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [سورة آل عمران: ١٤٤] ٣٢٥                            |
| مسألة: المراد بالجزاء في قوله: ﴿ وَسَيَجْزِى أَللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ ٣٢٥                                                              |
| قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلُ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ [سورة آل عمران:١٤٦] ٣٢٨.                                 |

| ٣٢٨                                | فيها مسألتائ:                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٣</b> ₹٨                        | المسألة الأولى: معنى قوله تعالى: ﴿وَمَاآسَتَكَانُواْ﴾                                           |
| ٣٣٠                                | المسألة الثانية: قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْصَّدِينَ ﴾.                                  |
| كَفُرُوا﴾ [سورة آل عمران: ١٤٩] ٣٣٢ | قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ                        |
| ٣٣٢                                | <b>مسألة</b> : الخطاب في هذه الآية هل هو عامٌّ ، أم خاص؟                                        |
| سورة آل عمران:۱۰۶] ۳۳٥             | قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَيِّرَ أَمَنَةً نُعُاسًا ﴾ [،          |
| نَ ٱلْأَمْرِ مِن ثَنَّى وِ ﴾ ٣٣٥   | <b>مسألة</b> : معنى الاستفهام في قوله: ﴿ <b>يَقُولُونَ هَلَ لَّنَا هِ</b>                       |
| [سورة آل عمران:٥٥٠] ٣٣٩            | قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾                |
| ٣٣٩                                | مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿أَسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطُنُّ ﴾                                         |
| ۳٤٣                                | قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَعُلُّ ﴾ [سورة آل عمران : ١                           |
| الْقِيكَمَةِ ﴾                     | <b>مسألة</b> : معنى قوله تعالى : ﴿ <b>وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ</b> ا              |
| ، ﴿ ﴿ ﴾ [سورة آل عمران: ١٦٣] ٧٤٧   | قوله تعالى : ﴿ هُمَّ دَرَجَكَ عِندَاللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُايِمَايَعْمَلُونَ                 |
| TEV                                | مسألة: عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ هُمَّ دَرَجَكُ ﴾                                             |
| ﴾ [سورة آل عمران:١٦٥] ٣٤٩          | قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمَّا آَصَكِبَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدَّ أَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا ﴾                |
|                                    | فيها مسألتائ:                                                                                   |
| نَبْتُم مِثْلَيْهَا ﴾              | <b>المَسألة الأولى</b> : المراد بالمِثْليّة في قوله تعالى: ﴿ <b>فَدُ أَمَ</b>                   |
| ورة آل عمران:١٦٥] ٣٥٢              | المَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ: معنى قوله تعالى: ﴿قُلُّمُ أَنَّ هَنَدًّا ﴾ [س                         |
| م ﴾ [سورة آل عمران:١٧٣]٥٣          | قوله تعالى : ﴿ أَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ            |
| ٣٥٤                                | <b>مسألة</b> : المراد بالناس في هذه الآية                                                       |
| رة آل عمران:١٧٦]٩٥٣                | قوله تعالى : ﴿وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ [سو                       |
| ٣٥٩                                | <b>مسألة</b> : المراد بقوله: ﴿ اللَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾                         |
| يهم ﴾ [سورة آل عمران:١٧٨]٣٦٢       | قوله تعالى : ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤۤۤاأَنَّمَانُمُلِي لَهُمَّ خَيْرٌ ۗ لِأَنفُسِ |

| مسألة: المراد بـ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في الآية                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ، ﴾ [سورة آل عمران: ١٨٠] ٣٦٥          |
| مسألة: المراد بقوله: ﴿سَيُطُوُّ قُونَ مَا بَعِلُوا بِهِ عَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾                                                      |
| قوله تعالى: ﴿لَّقَدُّ سَهِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيُّرُ وَنَحُنُ أَغْنِيكَ ﴾ [سورة آل عمران: ١٨١] ٣٦٨ |
| <b>مسألة</b> : المراد بقوله تعالى: ﴿ سَنَكُتُتُ مَا قَالُوا ﴾                                                                       |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة آل عمران: ١٨٧] ٢٧١      |
| <b>مسألة</b> : عود الضمير في قوله: ﴿لَتُبَيِّلُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُونَهُۥ ﴿                                              |
| ثانيًا: ترجيحات أبي حيان الأندلسي في سورة النساء: ٢٧٤                                                                               |
| قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقًاكُم مِّن نَّفْسِ وَجِدَةٍ ﴾ [سورة النساء: ١] ٣٧٤             |
| مسألة: المراد بالناس في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾                                                          |
| قوله تعالى : ﴿ وَمَا ثُوا أَلْيَنَكُمْ أَمُوا أَهُم ۗ وَلَا تَنَدَّلُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيْبِ ﴾ [سورة النساء: ٢] ٣٧٧               |
| مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿وَلِاتَتَبَدُّلُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾                                                               |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَّا نُقَسِطُوا فِي الْيَنَينَ ﴾ [سورة النساء: ٣]                                                  |
| فيها ثلاث مسائل:                                                                                                                    |
| الهسألة الأولى: معنى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقَسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ ﴾                                              |
| المسألة الثانية: معنى: ﴿مَاطَابَ﴾                                                                                                   |
| المسألة الثالثة: عائد الضمير في قوله تعالى: ﴿أَلَّاتَعُولُوا ﴾                                                                      |
| قوله تعالى: ﴿ وَمَا ثُوَّا لَلِّسَاءَ صَدُقَائِمِنَ نِحَلَةً ﴾ [سورة النساء:٤]                                                      |
| فيها مسألتان:                                                                                                                       |
| المسألة الأولى: لمن الخطاب في قوله: ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِعَلَةً ﴾                                                |
| المسألة الثانية: عائد الضمير في قوله: ﴿مِنَّهُ نَفْسًا ﴾                                                                            |
| قوله تعالى: ﴿وَلَا تُوْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيكُما ﴾ [سورة النساء:٥] ٣٩٤                  |

| قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنْكِمُ وَا مَا نَكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَآءِ ﴾ [سورة النساء: ٢٢]                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسألة: معنى قوله: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾                              |
| قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ ﴾ [سورة النساء: ٢٣]                                                             |
| <b>مسألة</b> : نكاح أمهات الزوجات: هل يحرم بمجرد العقد ، أم يشترط الدخول؟                                                          |
| قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيِّمَنَكُمْ ﴿ [سورة النساء: ٢٤]                                |
| فيها مسألتان:                                                                                                                      |
| المسألة الأولى: المراد بالمحصنات في قوله: ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنَكُمْ ﴿ ٢٩٠. ٢٣٩             |
| المسألة الثانية: معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَاضَكُ يَتُم بِهِ مِنْ بَعَدِ ٱلْفَرِيضَةِ ﴾                 |
| قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ [سورة النساء: ٢٥]. ٤٤٦               |
| فيها أربع مسائل:                                                                                                                   |
| المسألة الأولى: معنى الطول في قوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوَّلًا ﴾                                                    |
| المسألة الثانية: المراد بالمحصنات في قوله: ﴿أَن يَنْكِحَ أَلْمُحْصَنَتِ ﴾                                                          |
| المسألة الثالثة: متعلق ﴿ إِلْمَعْمُونِ ﴾ في قوله: ﴿ وَءَاتُوهُ نَ إِلْمَعْمُونِ ﴾ ٤٥١                                              |
| المسألة الرابعة: المراد بالإحصان في قوله: ﴿فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ ﴾                                         |
| قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْمَنَّوْأُ مَافَضَّ لَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [سورة النساء: ٣٢]                             |
| مسألة: دلالة قوله تعالى: ﴿وَسْكَلُوا اللَّهَ مِن فَضَّ إِلهِ عَ ﴾ على العموم                                                       |
| قوله تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَ اللَّهُ بَعْضَ لَهُ مَّ عَلَى بَعْضِ ﴾ [سورة النساء: ٣٤] ١ ٥٩ |
| مسألة: اعتبار الترتيب في عقوبة النشوز                                                                                              |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [سورة النساء:٤٠] ٤٦١                                                  |
| مسألة: المعني بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفْهَا ﴾ ٤٦١                   |
| قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ هِشَهِيدِ ﴾ [سورة النساء: ١٤] ٤٦٤                                           |
| مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَؤُلآءِ شَهِيدًا ﴾ ، وهل شهادته لهم أم عليهم؟ ٤٦٤                                |

| قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَّرُ رَبُوا ٱلصَّكَاوَةُ وَأَنتُمْ شُكَّرَىٰ ﴾ [سورة النساء: ٢٣] ٢٦٧                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>مسألة</b> : معنى السكر في قوله تعالى: ﴿ لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوٰةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ ﴾ ٤٦٧                                                      |
| قوله تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ٤ ﴾ [سورة النساء: ٤٦] ٤٧٠                                               |
| مسألة: معنى: ﴿وَٱشْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾                                                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِئنبَ ءَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم ﴾ [سورة النساء: ٤٧] ٤٧٢                    |
| فيها مسألتان:                                                                                                                                         |
| المسألة الأولى: المراد بالوجوه في قوله تعالى: ﴿مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا ﴾                                                                   |
| المسألة الثانية: معنى اللعنة في قوله تعالى: ﴿ أَوْنَلُعَنَّهُمْ ﴾                                                                                     |
| قوله تعالى: ﴿ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ۦ ﴾ [سورة النساء: ٥٤] ٤٧٧                                         |
| فيها مسألتان:                                                                                                                                         |
| المسألة الأولى: المراد بالناس في قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ ٤٧٧                                                                        |
| المسألة الثانية: المراد بالملك في قوله تعالى: ﴿وَمَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا ﴾                                                                     |
| قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آهَلِها ﴾ [سورة النساء:٥٨]                                                 |
| <b>مسألة</b> : من المخاطب في الآية                                                                                                                    |
| قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الطِّيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] ٤٨٦            |
| مسألة: المرادب (أولي الأمر) في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓ ٱلْطِيعُواٱللَّهَ وَأَطِيعُواٱلرَّسُولَ وَأُولِيٱلْأَمْ مِنكُمْ ﴾ . ٤٨٦ |
| قوله تعالى: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشَرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ ﴾ [سورة النساء: ٧٤]                                          |
| <b>مسألة</b> : المراد بالأجر العظيم في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ ثُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾                                                             |
| قوله تعالى: ﴿أَلَةِ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواۤ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [سورة النساء:٧٧] ٤٩٣                           |
| <b>مسألة</b> : من القائل في قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ رَبِّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ ﴾                                                     |
| قوله تعالى: ﴿مَاۤأَصَابَكَمِنْ حَسَنَةٍ فِيَنَ لَلَّهِ وَمَاۤاَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فِين نَفْسِكَ ﴾ [سورة النساء:٧٩]                                 |
| <b>مسألة</b> : المخاطب في قوله تعالى: ﴿مَّأَأَصَابَكَ مِنْحَسَنَةٍ فِيَزَاللَّهِ ﴾ ٤٩٧                                                                |

| قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [سورة النساء: ٨٢]                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسألة: عود الضمير في قوله تعالى: ﴿وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ ه                                        |
| قوله تعالى: ﴿فَقَائِلُ فِي سَبِيلِٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ [سورة النساء: ٨٤]                                                            |
| <b>مسألة</b> : المراد بقوله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾                                                             |
| قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ ﴾ [سورة النساء: ٩٠]                                               |
| مسألة: نوع الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ ﴾                                        |
| قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَّ كُرُوا ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا ﴾ [سورة النساء: ١٠٣] ٥٠٦                                     |
| فيها مسألتاق:                                                                                                                                          |
| المسألة الأولى: المراد بالاطمئنان في قوله: ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾                                                          |
| المسألة الثانية: معنى قوله تعالى: ﴿ كِتَابًا مُّوقُونًا ﴾                                                                                              |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُ مَنْتُ لَلَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُ مَنت طَّآبِهِ فَ السورة النساء: ١١٣] ١٠٥٥ |
| مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿وَعَلَمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعَلَمُ ﴾                                                                                           |
| قوله تعالى : ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِيِّنَّهُمْ وَلَأُمُرِنَّهُمْ فَلِيُّبَرِّكُنَّ ءَاذَاكَ أَلْأَنْعَامِ ﴾ [سورة النساء: ١١٩] . ١٥٥           |
| مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾                                                                              |
| قوله تعالى: ﴿ لِّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي آهُ لِي ٱلْكِتَابِ ﴾ [سورة النساء: ١٢٣] ٥١٨                                                      |
| <b>مسألة</b> : العموم والخصوص في قوله تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّءُا يُجُزُّ بِهِ عِهْ                                                                  |
| قوله تعالى: ﴿ يَسْتُلُكَ أَهْلُ الْكِنَابِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاء ﴾ [سورة النساء:١٥٣]١١٥٥                                   |
| مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبَّلَ مَوْتِهِ ﴾ [سورة النساء:١٥٩]٢٠                                            |
| مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبَّلَ مَوْتِهِ ۦ ﴾ ٢٣٠٠                                              |
| قوله تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ [سورة النساء:١٥٧] ٢٧٥                                   |
| فيها مسألتاق:                                                                                                                                          |

| المسألة الأولى: ﴿رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ هل من تتمة قولهم ، أم أنها من كلام الله تعالى؟                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسألة الثانية: عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا ﴾                                                                                                  |
| ثالثًا: ترجيحات أبي حيال الأنكلسي في سورة المائكة:                                                                                                                      |
| قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَهِ رَاللَّهِ ﴾ [سورة المائدة: ٢]                                                                     |
| مسألة: معنى ﴿شَكَنْ إِرَاللَّهِ ﴾ ؟                                                                                                                                     |
| قوله تعالى : ﴿وَادَّكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ |
| عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللهِ ﴿ السورة المائدة : ٧]                                                                                                                  |
| <b>مسألة</b> : المراد بـ (( الميثاق )) في الآية                                                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِئنِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَقِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [سورة المائدة: ١٩] ٥٤٠                                   |
| <b>مسألة</b> : المراد بـ (( أهل الكتاب )) في الآية                                                                                                                      |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ ، يَنقُومِ أَذْكُرُواْنِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [سورة المائدة: ٢٠] ٣٥٥                                                |
| <b>مسألة</b> : من المخاطب بقوله: ﴿ وَعَالَنَكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا ﴾ ؟                                                                                             |
| قوله تعالى : ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا كُمَّرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبِعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ آ ﴾                     |
| [سورة المائدة: ٢٦]                                                                                                                                                      |
| <b>مسألة</b> : العامل في قوله تعالى: ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَهُ ﴾ ؟                                                                                                           |
| قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ فِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ﴾ [سورة المائدة: ٢٧] ٩٥٥                                                 |
| فيها مسألتاق:                                                                                                                                                           |
| المسألة الأولى: مرجع الضمير في قوله: ﴿عَلَيْهِمْ ﴾                                                                                                                      |
| المسألة الثانية: من المراد بابني آدم المذكورين في الآية ؟                                                                                                               |
| قوله تعالى: ﴿ ﴿ لَا يَكُنُّ اللَّهُ وَلَا يَحَرُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ﴾ [سورة المائدة: ١١] ٥٥٥                                                     |
| مسألة: معنى ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُواْ ﴾                                                                                                                     |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّا آَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَينَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ﴾ [سورة المائدة: ٤٤]                                                                               |
| مسألة: عود الضمير في ﴿عَلَيْهِ ﴾                                                                                                                                        |

| قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عِ ﴾ [سورة المائدة: ٥٤] ٥٥٠                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>مسألة</b> : الإشارة في قوله: ﴿ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ ﴾                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآمُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَدَ ذَخَلُواْ إِالْكُثْرِ وَهُمْ قَدَّخَرَجُواْ بِهِ ء ﴾ [سورة المائدة: ٦١] ٥٦٠  |
| <b>مسألة</b> : الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: ﴿وَقَدَدَّخَلُواْ بِالْكُفْرِوَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِهِــ،                                 |
| قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلَّهِ مُغَلُولَةً ﴾ [سورة المائدة: ٦٤]                                                                         |
| <b>مسألة</b> : مرجع ضمير الجمع في قوله: ﴿ وَٱلْقَيَّنَا بَيِّنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَآةِ ﴾؟                                        |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيْدَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَّهِم مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ [سورة المائدة: ٦٦] ٥٦٠ م |
| مسألة: المراد بقوله: ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ ﴾؟                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَثَانَيُهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ [سورة المائدة: ٦٧] ٥٦٨                              |
| <b>مسألة</b> : معنى قوله: ﴿ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾؟                                                                   |
| قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُّوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلۡحَقِّ ﴾ [سورة المائدة: ٧٧] ٧٥٥                          |
| <b>مسألة</b> : من المخاطبون في الآية ؟                                                                                                  |
| قوله تعالى: ﴿ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُ مَّ يَتَوَلَّوْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [سورة المائدة: ٨٠] ٧٦٥                                   |
| مسألة: عود الضمير في ﴿مِنَّهُمْ ﴾؟                                                                                                      |
| قوله تعالى: ﴿ فَأَتْنَهُمُ أَلِلَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهَارُ ﴾ [سورة المائدة: ٨٥] ٩٧٥              |
| <b>مسألة</b> : ما هو القول الذي استحقوا به هذا الثواب ؟                                                                                 |
| قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [سورة المائدة: ٩٥]                           |
| فيها ثلاث مسائل:                                                                                                                        |
| المسألة الأولى: كفارة قتل الصيد للمحرم هل هي على الترتيب ، أم التخيير ؟                                                                 |
| الهسألة الثانية: مرجع اسم الإشارة في قوله: ﴿أَوْعَدُلُ ذَالِكَ ﴾ [سورة المائدة: ٩٥] ؟ ٥٨٥                                               |
| الحسألة الثالثة: عموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَـنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾ [سورة المائدة: ٩٥]؟                                        |
| قوله تعالى : ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ [سورة المائدة : ١٠٠] ٩٨٥                 |

| <b>مسألة</b> : معنى الخبيث والطيب؟                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [سورة المائدة: ١٠٥]                                     |
| مسألة : معنى قوله : ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۗ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمْ ﴾                                 |
| قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [سورة المائدة: ١٠٦] ٥٩٨ |
| فيها مسألتان:                                                                                                                   |
| المسألة الأولى: معنى قوله: ﴿ أَوْءَاخُرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ ؟                                                                 |
| المسألة الثانية: المراد بالصلاة في قوله: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْقِ ﴾ [سورة المائدة: ١٠٦]؟ . ٢٠٤                 |
| قوله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُم م فَمَن يَكُفُر بَعْدُ مِنكُم ﴾ [سورة المائدة: ١١٥]                   |
| <b>مسألة</b> : هل أنزلت المائدة التي سألها بنو إسرائيل عليهم ، أم لا ؟                                                          |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة المائدة: ١١٦]                    |
| <b>مسألة</b> : متى كانت هذه المقالة لعيسى عليه السلام ؟                                                                         |
| الخاتمةالخاتمة                                                                                                                  |
| الفهارس العامة                                                                                                                  |
| فهرس الآيات القرآنية                                                                                                            |
| فهرس الأحاديث النبوية                                                                                                           |
| فهرس الآثار                                                                                                                     |
| فهرس الآعلام                                                                                                                    |
| فهرس المصلطلحات والمفردات المشروحة                                                                                              |
| فهرس الفرق والقبائل                                                                                                             |
| فهرس الأماكن والبلدان                                                                                                           |
| فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع                                                                                      |
| فهرس الموضوعات                                                                                                                  |